# معالم ألم

لأبي لحسكن أجمد بن فارس بن زكريا

**790-...** 

بتحقیق وضبط عبدالسکلام محسر هسارون

رئيس قسم الدراسات النحوية بكلية دار العلوم سابعًا وعضو المجمع اللغوى

الجئزة التكالث

الله المارة الم

طبع باذن خاص من رئيس المجمع العامل المعالم المعامل العامل العامل

# براسة ارمن الزمين في

# كتايبالزاى

﴿ باب ما جاء من كلام العرب أوله زايه في المضاعف والمطابق ﴾

﴿ زَطَ ﴾ الزاء والطاء ليس بشيء. وزُطِّ (١) بَكُلةُ مُولَّدَة.

﴿ زَعَ ﴾ الزاء والعين أصلُ بدلُ على اهتزازٍ وحركة . يقال : زَعْزَعْتُ الشيء وَتَزَعْزَعْ شديد تهتز له الرَّكاب. قال الهُذَلَ اللَّهُ : شديد تهتز له الرَّكاب. قال الهُذَلَى (٢) :

وتَرَ \*مَــدُ هَمْلَجَةً زَعْزَعًا كَا انخَرَطَ الْخَبْلُ فُوقَ اللَّحَالِ (زغ) الزاء والفين ليس بشيء . ويقولون : الزغزغة : السُّخْرِيَة .

<sup>(</sup>۱) الزط ، بالضم : جبل من الهند ، معرب « جت » بالفتح. قال صاحب القاموس: « والقياس يقتضى فتح معربه » . وقال الخوارزى السكلام على طبقات الهند : « الزط هم حفاظ الطرق ، وهم جنس من السند يقال لهم : جتان » . انظر مفاتيح العلوم ص ٧٤ . وفي معجم استينجاس ٣٥٦ أن « جت » اسم لجنس هندى حقير .

 <sup>(</sup>۲) هو أمية بن أبى عائد الهذلى. اللسان ( زعم ) . وقصيدته فى شرح السكرى للهذليين ١٨٠ ومخطوطة الشنقيطي. ٧٩ .

﴿ زَفَى الزَاء والفَاء أصلُ بِدلُ عَلَى خِنَّةٍ فَى كُلَ شَيء . يَقَالَ زَفَّ الظَّلَمِ زَفِيفًا ، إِذَا أَسرع . ومنه زُفَّتِ المَروسُ إِلَى زَوجِها . وزَفَّ القومُ فَ سَيرِهم : أَسْرَعُوا . قَالَ جَلَّ ثَنَاؤُه : ﴿ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُونَ ﴾ . والزَّفْزافة : الرِّيح الشديدة لها زفزفة ، أى خِفَّة . وكذلك الزَّفزف (١) . ويقولون لمن طاش حِلْمُه : ه . و قد زَفَّ رَأَلُه . وزِفُ الطائر : صِفار ريشه ؛ \* لأنه خفيف .

﴿ رَقِ ﴾ الزاء والقاف أصل يدل على تضايُني . من ذلك الزُّ قاق ، سمِّى بذلك لضيقه عن الشوارع

ومن ذلك : زَقَّ الطَّائرُ فرخَه . ومنه الزِّق . والنزقيق إفي الجِلد : أن يسلخ من قِبَل [ المُنُق<sup>(٢)</sup> ] ·

﴿ زَلَ ﴾ الزاء واللام أصل مطّرد منقاس في المضاعف ، وكذلك في كل زاء بعدها لام في الثلاثي . وهذا من عجيب هذا الأصل . تقول : زلَّ عن مكانه زليلاً وزَلاً . والماء الزُّلال: المَذْب؛ لأنه بَزِل عن ظَهر اللّسان لِرقَّته . والزَّلَة ؛ الحطأ؛ لأن المخطئ زلَّ عن نَه جالصَّواب، وتزلز لت الأرضُ : اضطرَ بت، وزُلز لَت المنان الدَّخُف . فأما الذِّبُ الأزَلُ ، وهو الأرْسَح ، فقال ابنُ الأعرابي : سمِّى بذلك مِن قولهم زَلَّ إذا عدا . وهو القياس الصَّحيح مُ شُمِّتُ به المرأة الرَّسُعاء فقيل زَلاَ . وإن كان الأرْسَح كاقيل فهو قياس مُ مُ شَمِّتُ به المرأة الرَّسُعاء فقيل زَلاً . وإن كان الأرْسَح كاقيل فهو قياس أم

<sup>(</sup>١) ويقال أيضا ربح زفزفة وزفزاف.

<sup>(</sup>٢) التـكملة من المجمل

<sup>(</sup>٣) بسكسر الزاي وفتعها .

ما ذكرناه أيضاً ، لأن اللَّحم قد زلَّ عن مؤخَّره ، وكذلك عن مؤخَّر المرأة الرأة الرأة ... الرَّاسْحاء .

وَمَن الباب الزُّازُ ل(١) كالقَلِق ؛ لأنه لا يستقرُّ في مكانه.

ومما شذَّ عن الباب الزُّ لَزِلُ : الأثاث والمتاع ، على وَمَا لِل

﴿ رَم ﴾ الزاء والميم أصلُ واحدُ ، وهو يدلُّ على تقدَّم في استقامة وقصد ، من ذلك الزِّمام لأنه يتقدَّم إذا مُدَّ به ، قاصداً في استقامة . تقول رَّ مُمْتُ البعير أزُمُه . ويقال أمْرُ بني فلان زَمَمْ ، كما يقال أمَرْ ، أي قصد . ويحلفون فيقولون . «لا والذي وجْهِي زَمَمَ بَيْتِه (١) » ، يريدون تلقاءه وقَصْدَه ، والزَّمُّ: التقدُّم في السَّير .

ومَّا شذّ عن هذا الأصل الزِّمْزِمة : الجماعة من الناس · وقال الشيبانى : الزِّمزيم : الجلّة من الإبل<sup>(٢)</sup> .

﴿ زَنْ ﴾ الزاء والنون كلة واحدة لا يتفرَّع ولا يقاس عليها . يقال أزنَدْتُ فلانًا بكذا ، إذا اتَّهمتَه به . وهو يُزَنَّ به . قال :

إِن كَنْتَ أَزْنَنْتَـنِي بَهَا كَذِبًا جَزْهُ فَلَاقَيْتَ مِثْلُهَا عَجِلاَ<sup>(1)</sup> ﴿ زَبِ ﴾ الزاء والباء أصلان: أحدهما يدل على وُفُورٍ في شَمَرٍ ، ثم يحمل عليه . فالزَّبَب: طُول الشَّمْر وكثرتُه . ويقال بعير أَزَبُّ . قال الشاعر :

<sup>(</sup>۱) الزلزل بضم الزاءين : الغلام الحفيف . وفي المجمل : « الزلز » ، وليس هذا بابه (۲) انظر هذا اليمين في أيمان العرب للنجيري ١٥ والأمالي (٣ : ٥١) واللسان (زمم ١٦٥)

والخصص ( ۱۳ : ۱۱۸ ) والمزمر ( ۲ : ۲۱۲ ) .

<sup>(</sup>٣) شاهده قول نصيب:

يعل بنيها المحض من بكراتها ولم يحتلب زمزيمها المتجرثم (٤) لحضرى بن عامر ، كما في اللسان (زنن) .

أَثَرَت النَّى مَ مَ نَزَعْت عَنْهُ كَا حَادَ الأَزَبُّ عَن الطِّمَانِ وَمِن ذَلْكَ عَامٌ أَزَبُّ ، أَى خصيب .

والأصل الآخر: الزَّبيب، وهو معروف، ثم يشبّه به، فيقال للنَّكَتَنْينِ السَّوداوينِ فوق عينَى الحيّة زبيبتان؛ وهو أخبثُ ما يكون من الحيّات. وفى الحديث: ﴿ يَجِيء كَنْزُ أَحدِهم يومَ القيامة شجاعًا أَقرعَ له زَبيبتان » ورتبا الحديث: ﴿ يَجِيء كَنْزُ أَحدِهم يومَ القيامة شجاعًا أَقرعَ له زَبيبتان » ورتبا سمّوا الزَّبَدَتَيْنِ زَبيبتين ، يقال أنشدَ فلان حتَّى زَبَّبَ شَدْقاه ، أَى أَزبدا . قال الشّاعر:

إِنِّى إِذَا مَازَبَّبَ الأَشدَاقُ وَكَثُرُ الضِّجَاجُ وَاللَّقُلاقُ وَكَثُرُ الضِّجَاجُ وَاللَّقُلاقُ مَنْ أَبُنُ المُنانِ مِرْجَمٌ وَدَاقُ (١)

ومما شذَّ عن الباب الزَّ بَاب: الفارُ، الواحدُ زبابة · وقد يحتمل ، وهو بميدُ ، أن يكون من الزَّ بيب ، وقد ذكرناه .

ومما هو شاذٌّ لا قياس له : زَبَّتِ الشمس وأزَبَّت : دنت للفروب ·

﴿ زَتُ ﴾ الزاء والناء كلة لاقياس لها . يقال زَنَتُ العروسَ، إذا زَنَتُ العروسَ، إذا زَنَتُ العروسَ، إذا زَنَتُهَا . قال :

َ بَنِي تَمْيِمٍ زَهْنِمُوا فَتَاتَـكُمُ ۚ إِنَّ فَتَاةَ الْحَىِّ بِالنَّرَ تُتِ (٢) وقد تَزَيَّدَتُ ، أَى تَزَيَّدَت .

<sup>(</sup>۱) الرجز في اللسان (زبب، لقق)، وقائله هو أبو الحجناء نصيب الأصغر . انظر البيان والتبيين ( ۱ : ۱۲ ) .

<sup>(</sup>٢) البيت من تام الرجز . أنشده في اللسان (زهنم ، زتت) والمخصص (٤:٤٥).

﴿ زَجِ ﴾ الزاء والجيم أصل يدل على رقة في شيء، من ذلك زُجُّ الوَّمْح والسّهم، وجمعه زِجاج بكسر الزاء. يقال زَجَّجْتُهُ: جملت له زُجَّا فإذا نَزَعْت زُجَّهُ قلت : أَزجَجْتُهُ (١). والزَّجَج زِدِقَةُ الحَاجِبِينِ وحُسُنَهُما. ويقال أن الأزَجَّ من النعام : الذي فوق عينه ريش أبيض .

﴿ رَحِ ﴾ الزاء والحاء يدل على البعد . يقال زُحْزِحَ عن كذا ، أى بُوعِد . بُوعِد . بُوعِد .

﴿ رَخِ ﴾ الزاء والخاء أُصَيلُ يدلُ على الدَّفع والمبايَنَة . يقال رخَختُ الشَّىء ، إذا دفعتَه . وفي الحديث: « مَن نَبذَ القُرآنَ وراء ظَهرِ ه زُخَّ في قَفَاه » . وزَخَها : جامَعَها . و\* المزَخَة : المرأة . ومن الباب الزَّخَة : الحِقد والفَيظ . قال : ٣٠٣ فلا تَقْدُدُنَ على زَخَّة وتُضمِرَ في القلب وَجداً وَخِيفاً (٢)

﴿ زَرَ ﴾ الزا، والراء أصّيلُ يدلُ على شدّة . وشذاً مِن ذلك الزّر : زَرَّ القميص . ثم يشتق منه الزِّر ، يقال إنه عظم محت القلْب . قال ابن السكّيت : يقال الرّجل الحسن الرّغية للإبل : إنّه لَزِرٌ من أزرارها . ومن الباب : زَرَّت عينه ، إذا توقّدَت . يقال عينه الباب الزّر : عينه الباب الزّر : عينه المسلّ والطّرد . يقال هو يزُرُ الكتائب بسيفه زَرًا. ومنه الزّر وهو العض . يقال السّل والطّرد . يقال الزّرة الحرابة ومن الباب الزّر ير، وهو الحصيف السّديد الرأى . والله أعلم الصواب .

<sup>(</sup>١) ويقال زججه وأزجه بمهنى . ولا يقال أزجه إذا نزع زجه .

<sup>(</sup>٢) البيت لصغر الغي الهذلي . انظر ماسبق في حواشي ( خيف ٢٣٥ ) .

<sup>(</sup>٣) لم ترد الـكامة بهذا المعنى في المعاجم المتداولة .

#### ﴿ بِاسِ الزاءِ العين ووما يثلثهما ﴾

وموت زُعاف عاجل. ويشبه أنْ يكون هذا من الإبدال، وتكون الزاء مبدلةً من ذال . ويقال أَرْعَفَ في حديثه ، من ذال . ويقال أزْعفته وزَعَفْتُهُ ، إذا قتلته . وحُكى : زَعَفَ في حديثه ، أي كذَب .

﴿ زَعَقَ ﴾ الزاء والعين والقاف أصل يدل على شدّة في صياح ٍ أُومرارة ٍ أو مُلوحة . يقال طعام مزعوق ، إذا كُثِّرَ مِلْحُه. والماء الزُّعاق : المِلْح . فهذا في بأب الطُّموم .

وأمَّا الآخَر فيـ ال زَعَفْتُ به، أَى صِحْت به . وانْزَعَقَ ، إذا فَزِع والزَّعِق النَّعِق النَّعِق النَّعِق النشيط الذي يَفزَع مع نشاطه . وفلان يَزْعَق دابَّتَه ، إذا طردهُ طرداً شديداً . ورجلُ زَاعِق . وأزْعقه الخوفُ حتَّى زعق . قال ،

\* من غائلات ِ اللَّيْلِ والْمَوْلِ الزَّعِقْ (١) \*

ويقال الزُّعاق النِّفار . يقال منه وَعِل زَعَاق . ومُهُرُ مُزعوق : نشيط يفزَعِ مَعَ نشاطه . قال<sup>(٢)</sup> :

يا رُبَّ مُهْرِ مَزُّعُوق مُقَيَّلِ أُو مَغبوقُ من لَبَن الدُّهمِ الرُّوقُ

 <sup>(</sup>١) البيت في اللسان ( زعق ) . وهو لرؤية في ديوانه ١٠٠ . وقبله:
 \* تحيد عن أظلالها من الفرق \*

<sup>(</sup>٢) الرجز في اللسان ( زعق ، روق ، ذعلق ) ، والمخصص ( ٣ : ١١٥ ) .

حتَّى شَمَّا كَالَّذُّعْلُونَ أَسْرَعَ مِن طَرَّفِ الْمُوقْ وطائرٍ وذى فُوق (١) وكلِّ شيء مخلوقْ

﴿ زَعْكُ ﴾ الزاء والعبن والـكاف أَصَيلُ إِن صَحَ يَدَلُ عَلَى تَلَبُّثُ وَحَقَارَةً وَلُؤْمٍ. يَقُولُونَ إِنَّ الأَزْعَكِيَّ :الرَّجِلُ القصير اللهُم وكذلك الزُّعْكُوكِ. قال الكِسائيّ: يقال للقوم زَعْكة، إذا لَبِثُوا ساعة (٢٠). والزَّعا كيك من الإبل: المتردِّدَة الخَلْق (٢٠)، الواحدة زُعْكُوكِ. قال:

# \* تستنُّ أُولادٌ لها زَعا كِيكُ<sup>(1)</sup> \*

﴿ زَعَلَ ﴾ الزاء والعين واللام أُصَيلٌ يدلُّ على مَرَحٍ وقلَّة استقرارٍ ، النشاطِ يكون. فالزَّعَلَ : النشاط ، والزَّعِل : النشيط . ويقال أَزْعَلَهُ السَّمَنُ والرَّعْي. قال الهُذَلَى (٥):

أَكُلَ الجَمِيمَ وطاوعته سَمحج مثلُ القَنَاةِ وأَرْعَلَتُهُ ٱلأَمْرُعُ وَقَالَ طَرِفَةً :

ومَكَانُ زَعِلِ ظِلْمَانُهُ عَلِي اللهُ

كَالْمَخَاضُ الْجُوْبِ فِي الْيَوْمِ الْجُصِرُ (١)

<sup>(</sup>١) في الأصل: « وطائر ذي ٤٥ صوابه من المجمل . وذو الفوق: السهم، والفوق: موضع الوتر منه . يقول: قد غدا ذلك المهر أسرع من كل هذه الأشياء.

<sup>(</sup>٢) في انجمل: « تلبثوا ساعة» . وهذا المعنى لم يرد في اللسان. وفي العاموس : «ولهم زعكة ليئة » .

<sup>(</sup>٣) المنزددة : المجتمعة الخلق .

<sup>(</sup>٤). وكذا جاءت روايه في المجال . لكن في اللسان: « زعا كك»؛ وعليه استشهاده .

<sup>(</sup>٥) حو أبو ذؤيب الهذلى من قصدته العينية فى أول ديوانه ، وفى المفضليات . وأنشد البيت فى اللسان (زعل ، سمل ، مرع) . والمخصص (٣ : ١١٨ / ١٦٨ : ٢٩٨ ) .

<sup>(</sup>٦) ديوان طرفة ٦٦ واللسان ( خدر ) .

ورُ "بَمَا حَمِل على هذا فسُمِّي المتضوِّر من الجوع زَعِلًا .

﴿ زَعُمْ ﴾ الزاء والمين والميم أصلان : أحدها القولُ من غير صيحَّةِ ولا يقين ، والآخر التكفُّل بالشيء .

فَالْأُولَ الزَّعْمِ وَالزُّعْمِ (١) . وهذا القولُ على غير صحّة . قال الله جلّ ثناؤُه : ﴿ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ رُيْبَعَثُوا ﴾ . وقال الشَّاعر (٢) :

زَعَتْ غُدَانَةُ أَنَّ فيها سيّدا ضَخْماً يُوَارِيهِ جَناحُ الْجُنْدُبِ ومن الباب: زَعَم في غير مَزْعَم، أي طمِع في غير مَطْمَع. قال:

\* زُعمًا لَعَمْرُ أَبِيكُ لِيسَ بَمَزْعَمْ (") \*

ومن الباب الزَّءُوم، وهي الجزُور التي يُشَكُّ في سِمنها فَتُفْبَطُ بالأبدى (٢٠٠٠ . والتَّزَعُم : الكذب .

والأصل الآخر: زَعَمَ بالشّيء، إذا كَفَلَ به. قال: تما تُدنى فى الرِّزْق عِرسى وإنّما على الله أرزاقُ المبادِ كازَعَمْ (٥) تما تُدنى فى الرِّزْق عِرسى وإنّما على الله أرزاقُ المبادِ كازَعَمُ الأمور، أي كَا كَفل. ومن الباب الزَّعَامة، وهى السِّيادة ؛ لأنّ السيِّد كَرْعُمُ الأمور،

<sup>(</sup>١) والزعم أيضا ، بالكسر ، هو مثك الزاي .

<sup>(</sup>۲) هُو الأبيرد الرياحي يهجو حارثةً بن بدر الفداني. انظر الأغاني (۱۰:۱۲) والحيوان (۳:۳۸/۳۱،۱۶۳) وثمار القلوب ۳۲۰. وقيل هو زياد الأعجم. انظر الـكنايات للحرجاني ۱۲۹،

<sup>(</sup>٣) لمنترة بن شداد في معلقته . وصدره :

<sup>\*</sup> علقتها عرضا وأفتل قومها \*

<sup>(</sup>٤) غبط الشاة والناقة يغبطهما غبطاً ، إذا جسهما لينظر سمنهما من هزالها .

<sup>(</sup>ه) لممرو بن شاس ، كما فىاللسان. ( زعم ) . ورواية صدره فيه :

<sup>\*</sup> تقول هلكنا إن هلكت وإنما \*

أَى يَتَكُفَّلَ بِهَا . وأَصَدَقُ مِن ذَلَكَ قُولُ الله جَلَّ ثَنَاؤُه : ﴿ قَالُوا نَفَقْدُ صُوَاعَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَعَلَى الزَّعَامَة حَظَّ السيِّد من ٣٠٧ الْمَلْكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حَلْ اَلسِيِّد من ١٩٠٧ الْمُنْمَ ، ويقال بل هي أفضل المال . قال لبيد :

تَطِير عَدَائِدُ الإشراكِ وَتِرًا وشَفْعًا والزَّعَامَةُ للفُلامِ (١)

﴿ زَعُبُ ﴾ الزاء والعين والباء أصلُ واحد يدلُ على الدَّفْع والتّدافع . يقال من ذلك الزَّعْب الدَّفْع . يقال زَعْبَتُ له زَعْبَةً من المال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « وأَزْعَبُ لك زَعْبَةً من المال » . ويقال جاء سيلُ يَرْعَبُ الوادِي َ حذا غير معجم \_ إذا ملَأَه . وجاء سيلُ يَرْعَبُ ، بالزَّاء ، إذا تدافَع . ويقال إنّ الزّاعب السَيَّاح في الأرض . قال ابن هَرْمَة :

#### \* يكادُ يَهُ لِكُ فيها الزّ اعبُ الهادِي (٢) \*

والزَّاعِبِيَّة: الرّماح · قال الخليل: هي منسوبة إلى زاعب. ولم كيظهرَ (٣) عِلْمَ رَاعب . ولم كيظهرَ (٣) عِلْمُ زاعب : أرَجُلُ أم بلد ، إلا أنْ يولِّده مولّد · وقال غيره: الزَّاعِبيُّ هو الذي إذا هُزَّ تدافَعَ من أوّله إلى آخِره ، كأنّ ذلك مَقِيس على تزاعُب الماء في الوادي، وهو تدافعهُ . وهذا هو الصحيح ، ويقال زَعَب الرّجُلُ المرأة ، إذا جامعها · وهذا هو بالراء أحسَن ُ . وقد مضى .

وبقى فى الباب كلة واحدة إنْ صحت فهى من باب الإبدال . يقولون : الزُّعْبُوبِ القَصِير من الرِّجال ، ولملَّه أن يكون الذُّعبوب .

<sup>(</sup>١) ديوان لبيد١٢٩ طبع ١٨٨٠ واللمان (عدد ، شرك، زعم) .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: « يهلك فيه »، صوابه من الحجمل واللسان .

<sup>(</sup>٣) في المجمل: « ولا أدرى » .

﴿ زَعَجَ ﴾ الزاء والمين والجيم أصل واحد، يدلُ على الإقلاق وقلة الاستقرار . يقال أَزْعَجْتُه فَشَخَص . قال الخليل: لو قيل انْزَعَجَ لكان صوابًا .

وَ زَعَرَ ﴾ الزاء والدين والراء أُصَيلُ يدلُ على سُوء خُلُق وقلَّة خَير. فالزّعارة (١): شَراسَة الْخُلُق، وهو على وزن فَعالة. ومن الباب الأزعر: المكان القليل النَّبات. ويقال إنّ الزعارة لا يُبنَى منها تصريفُ فعل . ومن الباب الأزعر: القليل الشَّعر. والمرأة زَعْراء؛ وقد زَعِرَ يَزْعَر. والله أعلم.

#### ﴿ باب الزاء والغين وما يثاثهما ﴾

﴿ زَعْفَ ﴾ الزاء والغين والفاء أُصَيلُ صحيحٌ يدلُّ على سَمةٍ وفَضْل . من ذلك الزَّغْفة : الدرع ؛ والجمع الزَّغْف ، وهي الواسمة . وربما قالوا زَغَفة وزَغَف . قال :

أَيْمَنُنَا القَـــومُ مَاءَ الفُراتِ وَفَيْنَا السُّيُوفُ وَفَيْنَا الزَّغَفُ (٢) ويَقَالُ رَجِلُ مِزْغَفُ : نَهُمْ رَغِيبُ . قال الأَصْمَعَى : زَغَفَ فَى حَدَيْثُه : زاد .

﴿ زَعْلَ ﴾ الزاء والفين واللام أصل يدل على رَضاع وزَقّ

<sup>(</sup>١) يقال زعارة بتشديد الراء وتخفيفها .

 <sup>(</sup>۲) سبق البیت بروایة أخرى فی مادة (حجف) . وهو هنا ملفق من بیتین . وفی وقعة .
 مفین ۱۸٤ :

أيمنعنا القوم ماء الفرات وفينا الرماح وفينا الهجف وفينا الشوازب مثل الوشيح وفينا السيوف وفينا الزغف

وما أشبه . بقال أزْعَلَ الطَّائرُ ۚ فَرخَه ، إذا زَقَّه . قال ابن أحمر :

فَأَزْغَلَتْ فِي حَلْقِهِ زُغْلَةً لَمْ تُخْطِئُ الْجِيدَ وَلَمْ تَشْفَتِرَ ۗ (١)

قال: وهو من قولهم: أَزْغِلِى له زُغْلةً من سِلَّائك، أَى صُبِّى له شيئًا مِنِ لَـبَن . ويقال أَزْغَلَت المرأةُ من عَزَّلائِها، أَى صَبَّت.

ومما شذّ عن الباب: الزُّغلول من الرِّجال: الخفيف.

﴿ زَعْمَ ﴾ الزاء والفين والميم أَصَيْلُ يدلُّ على ترديد صوتٍ خَفَى . قالوا : تزعَّمَ الجَلُ ، إذا ردَّدَ رُغاءَه في خَفاء ليس شديدا . ومنه التزَعْم ، وهو التَّغَضُّب، كأنه في غَضْبِه يردِّد صوتاً في نفسه . وذكر ناس : تزغَّمَ الفصيلُ لأمَّه ، إذا حنَّ حنيناً خفيًا .

﴿ زَعْبِ ﴾ الزاء والفين والباء أُصَيْلٌ صحيحٌ ، وهو الزَّغَب ، أُوّلُ مَا ينبت من الرِّيش . وقد يُزْغِبُ الحَرَرْمُ ، بعد جَرْمى الماء فيه .

﴿ زَعْدَ ﴾ الزاء والفين والدال أُصَيْلٌ يدل على تعصَّر في صوتٍ . من ذلك الزَّعْد ، وهو الهدير يتعصَّر فيه الهادرُ ، وأصله زغد عُـكَّتَه ، إذا عَصَرها ليُخرِج سَمْنها .

﴿ زَعْمَ ﴾ الزاء والغين والراء أَصَيْلُ . يقال زَغَر المـــا ، وَزَخَر . وليس هذا غندى من جهة الإبدال ، لأن قياس زَغَر قياس صحيح ، وسيجي، في ٣٠٨

<sup>(</sup>١) الاشفترار: التفرق. وفي الأصل: « لم تشتفر » ، صوابه من الجمل، واللسان ( زغل ، شفتر ). وفي المجمل: « لم تظلم الجيد » .

الرباعيّ ما يصحِّحه · وذكر ابن دُريد (١) أن الزّغر الاغتصاب ؛ يقال زَغَرْت الشيء زَغْرًا . قال : والزغْر فعل مُمات . وزُغَرُ : اسمُ امرأة ، يقال أن عين زُغَر إليها تُنسَب (٢) .

# ﴿ باب الزاء والفاء وما يثلهما ﴾

﴿ زَفْنَ ﴾ الزاء والفاء والنون ليس عندى أصلاً ، ولا فيه ما يُحتاج إليه · يقولون : الزيفن (٢٠) : الشّديد . وليس هذا بشيء .

﴿ زَفَى ﴾ الزاء والفاء والحرف المعتل بدل على خفة وسُرعة . من ذلك زَفَتِ الرِّيحِ النَّرَابِ ، إذا طردَ نَهُ عن وجه الأرض . والزَّفيانُ : شِـدّة هُبوب الريح . ويقال ناقة وَنَيانُ : سريعة . وقوسُ زَفيانُ : سريعة الإرسال للسَّهم . ويقال زَفَى الظَّلْمُ زَفْيًا ، إذا نشر جناحَه .

و لَوْ الله والفاء والراء أصلان : أحدُم يدلُ على حِمْل ، والآخر على صَوْتٍ مِن الأصوات .

فالأول الزِّفْر: الحِمْـل، والجمع أزفار . وازْدَفَرَ ه ( )، إذا حمله ، وبذلك سمِّى

<sup>(</sup>١) الجهرة (٢: ٢٢٣).

 <sup>(</sup>٢) ذكر ابن دريد أن عين زعم: موضع بالشام . وقال ياقوت : « بمشارف الشام » .

<sup>(</sup>٣) زيفن، بكسراازاء وفتح الفاء وتشديد النون ، وبكسر الزاء وفتح الياء وسكون الفاء

<sup>(</sup>٤) ف ألأصل: « وازفره » ، صوابه من المجمل .

الرجل زُفَر ، لأنه يزدَ فِر (١) بالأموال مطيقاً لها (٢) . ومن البساب الزَّافرة : عشيرة الرَّجُل ؛ لأنهم قد يتحمَّلون بعض ما ينو به . وزُ فْرَة الفَرَس : وسَطه . والزِّفْر (٣): القِرْبة ، ومنه قيل للإماء التي تحمل القِرَب زوافر . ويقولون: الزُّفَر : الرجل السيِّد . قال :

# عَ الظُّلامة منه النَّوْفلُ الزُّفَرَ (١)

والقياس فيه كلَّه واحد. وزِفْر المسافر: جِهازه. ويقال الزُّفَر: النَّهرالكبير، ويكون سمِّى بذلك لأنَّه كثير الجُمل الماء.

﴿ زَفُلَ ﴾ الزاء والفاء واللام هي الأَزْفَلة ، وهي الجماعة . يقال جلموا بأَزْفَلَتهم ، أي جماعتهم .

﴿ زَفْتَ ﴾ الزاء والفاء والتاء ليس بشيء ، إِلاَ الزِّفْت ، ولا أدرى أعربي أم غيره . إِلاَ [ أنّه ] قد جاء في الحديث : « المُزَفَّت (٥) » ، وهو المطليُّ الزِّفْت ، والله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ يَزَفُّو ﴾ ، صوابه من الحجمل .

<sup>(</sup>٢) في المحمل واللسان : « مطبقاً له »، أي لذلك .

 <sup>(</sup>٣) ف الأصل: « الزفرة »، صوابه بطرح الناء ، كما ف المجل واللسان والقاموس.

<sup>(</sup>٤) البيت لأعشى باهلة ، في اللمان ( زفر ) من قصيدة يرثى بها المنتشر بن وهب الباهلي . انظر الأصمعيات ٨٩ طبع المعارف ، وجهرة أشعار العرب ١٠٥ ، ومختارات ابن الشجرى ١٠ وأمالى المرتضى (٣: ١٠٥ – ١١٣) والخزانة (١: ٨٩ – ٩٧) . وسيعيده في ( نفل ) . وصدره \* أخو رغائب يعطيها ويسألها \*

 <sup>(</sup>٥) فى الاسان : « فى الحديث أنه نهـى عن المزفت من الأوعية » .

#### ﴿ باب الزاء والقاف وما يثلثهما ﴾

﴿ زَقِم ﴾ الزاء والقاف والميم أَصَيْلُ بدلُّ على جِنْسٍ من الأكْل . قال الخليل : الزَّقْمُ : الفِعْل ، من أكل الزُّقُوم . والأرْدِقاَم : الابتلاع . وذكر ابن دريد (۱) أنّ بمض العرب يقول : تزقّم فلانُ اللّبن ، إذا أفرط في شُرْبِه .

﴿ زَوْ قَلَ ﴾ الزاء والقاف واللام ليس بشيء · على أنّه حكِيَ عن بعض العرب: زَوْ قَلَ فلانٌ عِمامتَه ، إِذا أرخى طرَ فَيْهَا من ناحيتَىْ رأْسِه .

﴿ رَقُو ﴾ الزاء والقاف والحرف المعتل أَصَيْلُ يدلُ على صوتٍ من الأصوات ، فالزَّقُو : مصدرُ زَقَا الدِّيكَ يَزْ قُو ، وبقال إن كلَّ صائح ِ زَاق ِ . وكانت المرب تقول : « هو أَثْقَلُ من الزَّواق » وهي الدِّيكَة ؛ لأنهم كأنوا يَسْمُرُ ون فإذا صاحت الدِّيكة تفرَّقُوا . والزُّقَاء : زُقَاء الدِّيك .

﴿ زَقَبِ ﴾ الزاء والمقاف والباء كلمة . يقال طريق زَقَب (٢) ، أي ضيِّق .

﴿ زَقَنَ ﴾ الزاء والقاف والنون ليس بشيء . على أنَّهم ربَّما قالوا : زَقَنْتُ الحِمْلَ أَزْقُنُهُ ، إذا حملتَه . وأزقَنْتُ فلاناً : أعنتُه على الحِمْل . والله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) الجهرة (٣:٤١).

 <sup>(</sup>٢) وقيل الزقب · الطرق الضيقة ، واحدتها زقبة ، وقيل الواحد والجم سواء .

#### ﴿ باسب الزاء والكاف وما يثلثهما ﴾

﴿ زَكُلَ ﴾ الزاء والـكاف واللام ليس بأصل . وقد جاءت فيه كلة : الزُّونُكُل من الرجال :النصير .

﴿ زَكُم ﴾ الزاء والـكاف والميم ليس فيــه إلا الزُّكُمَة والزُّكام (١) ، ويستعيرون ذلك فيقولون : فُلان زُكْمَة أبويه ، وهو آخر أولادهما .

﴿ زَكُنَ ﴾ الزاء والسكاف والنون أصلُ يُختلَف في ممناه . يقولون هو الظّنُ ، ويقولون هو اليقين . وأهل التحقيق من اللغوييّن يقولون : زكِنْتُ منك كذا ، أى علِمْته . قال :

ولن يُراجِعَ قلبي حبَّهم أبداً زَكِنْتُمنهم على مثل الذي زَكِنْوا(٢) قالوا: ولا يقال أَزْكَنْتُ . على أن الخليل قد ذكر الإزكان . ويقال إن الزّكن الظّرَنَ .

ويقال الطَّهارة زكاة المال . قال \* بعضهم : سُمِّيت بذلك لأنَّها بما يُرجَى به زَكَاه ٣٠٩ الملك ، ويقال الطَّهارة زكاة المال . قال \* بعضهم : سُمِّيت بذلك لأنَّها بما يُرجَى به زَكاه ٣٠٩ المال ، وهو زيادته و نماؤه . وقال بعضهم: سمِّيت زكاة لأنها طهارة . قالوا : وحُجّة المال ، وهو زيادته و نماؤه . وقال بعضهم: سمِّيت زكاة لأنها طهارة . قالوا : وحُجّة ذلك قولُه جل ثناؤُه : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوا لِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيمِمْ مِهَا ﴾ . والأصل في ذلك كلَّه راجع إلى هذين المعنيين ، وها النَّاء والطهارة . ومن النَّاء :

<sup>(</sup>١) الزَّكَةُ والزَّكَامُ ، هو ذاك الداء المعروف في الأنف . ويقال له الأرض .

<sup>(</sup>٢) البيت لقمنب بن أم صاحب . اللسان ( زكن ) . عدى الفعل بعلى لتضمينه معنى اطلعت . ( ٢ — مقاييس — ٣ )

زرع زاك ، بيِّن الزكاء · وبقال هو أمرُ لا يَرْ كُو بفلانٍ ، أى لا يليق به · والزَّكا : الزَّوْج، وهو الشَّفع .

فأمّا المهموز فقريب من الذي قبله · قال الفراء : رجل زُكَأَةُ (١) : حاضِر النّقد كثيرُهُ . قال الأصمعي : الزّ كَأَةُ : الموسِر ·

وممَّا شذَّ عن الباب جيمًا قولهم : زَكَأَتِ الناقة بولدها تَوْكَأُ به زَكُأُ به إذا رمَت ْ به عند رجليها .

﴿ وَكُو ﴾ الزاء والكاف والراء أُصَيلُ إِن كَانَ صِيحًا يَدَلُّ عَلَى وَعَامِ يسمى الرُّكُ كُرة ، ويقال زَكَّرَ الصبيُّ وتَزكَّر : امتلاً بطنهُ .

﴿ زَكْتَ ﴾ الزاء والحاف والتاء أصل إن صح . يقال زَكَتُ الإناء : ملأته . والله أعلم .

# ﴿ باب الزاء واللام وما يثلثهما ﴾

﴿ زَلِم ﴾ الزاء واللام والميم أصل يدل على نَحافة ودِقة في ملاسة وقد يشذّ عنه الشيء . فالأصل الزَّلمَ والزُّلمَ : قِدْح يُسْتَقْسَم به . وكانوا يفعلون ذلك في الجاهليّة ، وَحُرِّم ذلك في الإسلام ، بقوله جلّ ثناؤه : ﴿ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا اللَّهُ إِلاَّ زُلاَم ﴾ . فأمَّا قول لبيد :

\* تَزِلُّ عن الثَّرَى أَزِلامُها(٢) \*

<sup>(</sup>١) ضبطه في القاموس كصرد ، وهمزة ، وزكاء \_ كفراب .

 <sup>(</sup>٢) قطعة من بيت له في معلقته . وهو بنامه :

حتى إذا انحسر الفلام وأسفرت بكرت نزل عن الدى أزلامها

فيقال إنَّه أراد أظلاف البقرة ؛ وهذا على النَّشبيه .

ويقولون: رجل مُزَلَّمْ: نَحيف. والزَّلَمَة: الهَنَة المتدلِّية من عُنُق الماعزة، ولها مزَلَمَان. والزَّلَمُ أيضًا: الزَّمَع التي تكون خَلْفَ الظَّلْف. ومن الباب المُزَلَّمَ ؛ السِّيِّ الفِذَاء، وإِنَّمَا قيل له ذلك لأنه يَنْحُف ويَدقَّ. فأمّا قولهم: «هو العبد زَلَمَةً (١)» فقال قوم : معناه خالص في العُبودية، وكان الأصل أنه شُبّه عا خَلْف لا ظلاف من الزَّمَع. وأمّا الأزلَم الجذَع، فيقال إنّه الدهر، ويقال إنّ الأسك يسمّى الأزلم الجذَع ، فيقال إنّه الدهر، ويقال إنّ الأسك يسمّى الأزلم الجذَع (٢).

﴿ زَلِجَ ﴾ الزاء واللام والجيم أُصَيْلٌ يدلُّ على الاندفاع والدَّفْع . من ذلك المُزَلَّج : الذي يُدفَع عن كلَّ خير من كِفاية وغَنَاء . قال :

دَعُوتُ إِلَى مَا نَابِنَى فَأَجَا بَنِى كُرِيمُ مِن الْفِتْيَانَ غَيْرُ مُزَلَّجِ والزَّاجِ: الشَّرْءَة فِي الشَّي وغيرِه. وكُلُّ سريع زالجُ . وسَهُم (الجُ : يَنزَلَج مِن القَوسِ. والمُزَلَّج: المدفوع عن حَسَبه. فأمّا المزِلاج فالرأة الرّسْحَاء، وكَانْهَا شُبِّت فِي دِقْتَهَا بَالسَّهُمِ الزّالِجِ .

﴿ زَلَحُ ﴾ الزاء واللام والحاء ليس بأصلٍ في اللغة منقاسٍ ، وقد جاءت فيه كلماتُ اللهُ أعلمُ بصحَّتها . يقولون: قَصعة زَلَحْلَحَةٌ ، وهي التي لاقعْرُ لها .

<sup>(</sup>١) هو كفرفة وتمرة وشجرة والزة .

<sup>(</sup>٢) كَذَا فِي الأصل : ، ولم أجده لغيره .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : « ومنهم » صوابه في المجمل واللسان .

وقال ابن السَّكيت : الزَّلَحُلَحُ من الرَّجال : الخفيف (١) . وقالوا : الزَّلَحُلحُ الوَّادي الدَّلِي الْمُنْ الدَّلِي الدَّلِي الدَّلِي الْمُعَلِّلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

﴿ رَلِّحَ ﴾ الزاء واللام والخاء أصل إنْ صح يدل على تزلُّق الشَّى . فَالزَّلْخ : للَّهِ أَلَق مَن قام عليه . فَالزَّلْخ : للَّهِ أَنْ يُولُق مَن قام عليه . ويقال إن الزَّلْخ : رفْفُك يدَك في رَنْمي السّهم إلى أقصى ما تقدر عليه ، تريد به الفَلْوة (٢٠ . قال :

# • مِن مائةٍ زَلْخ ٍ بمرِّ بخ ٍ غالْ (٢) \*

وقال بمضهم الزَّانخُ : أقصى غايةِ المفالي . ويقولون : إن الزَّالَخَة عِلَة ( ' ) . وهو كلامُ يُنظَر فيه .

﴿ رُلِع ﴾ الزاء واللام والعين أصل يدل على تَفَطَّر وزَوَال شيء عن مكانه. فالزَّلَع: تفطَّر الجلد. تَزَلَّمَت يدُه: تشقَّمَت. ويقال زَلِمَت جراحته: فسدَتْ. قال الخليل: الزَّلَع: شُقاق ُظاهِرِ الكفّ. فإن كان في الباطن فهو كَلَع. والزَّلْع: استلابُ شيء في خَتْل.

<sup>(</sup>١) ذكر فالقاموس ولم يذكر والسان ،

 <sup>(</sup>۲) الغلوة: قدر رمية بسهم . وفي اللسان والتاج: « تريد به بعد الغلوة » . لـكن ورد.
 مكذا في الأصل والمجمل .

<sup>(</sup>٣) البيت في المجمل واللسان (مرخ ، غلا) .

<sup>(</sup>٤) قال امن سيده: هو داء يأخذ في الظهر والجنب . وأنشد :

كأن ظهرى أخذته نرلمه لا تمطى بالفرى المفشخه

﴿ زَلْفَ ﴾ للزاء واللام والفاء يدلُّ على اندفاع وتقدم في قرب ٢٠٠ إلى شيء . يقال من ذلك ازدكف الرجلُ: تقدَّم. وسمَّيَت مُزْدَلِفَة بمكة ، لاقتراب الناس إلى مِنَى بعد الإفاضة من عَرَفات. ويقال أفلان عند فلان زُلْفَى، أي قرْبي . قال الله جلّ وعزّ: ﴿ وَإِنَّ لَهُ عَنْدَنَا لَزُلُفَى ﴾ . والزَّلف والزَّلْفَة: الدَّرجة والمنزلة . وأزْلَقَت الرجل إلى كذا : أدنَيْته ، فأما قولُ القائل :

حتى إذا ماء الصّهاريج نُشَفْ من بَعد ما كانت مِلاء كالزَّلَف (١) فقال قوم : الزَّلَف: الأجاجِينُ الخفر ، فإن كان كذا فإنما سُمِّيت بذلك لأن الماء لايثبت فيها عند امتلائها ، بل يندفع . وقال قوم : المزالف هي بلاد بين البرّ والرّيف . وإنما الزُّلَف من الليل ، البرّ والرّيف . وإنما الزُّلَف من الليل ، فهي طوائف منه ؛ لأنّ كلّ طائفة منها تقرّب من الأخرى .

﴿ رَفِقَ ﴾ الزاء واللام والقاف أصل واحد يدل على تزلُّج الشيء عن مقامه ، من ذلك الزّلق ، ويقال أزْلقَتِ الحامل ، إذا أزْلقَتْ ولدَها ، ويقال عن مقامه ولا أرْلقت الماء ولم تقبله رَحِمُها والمَرْلقة والمَرْلق الموضع لا يُشبت عليه . فأمَّا قوله جل ثناؤه : ﴿ وَإِنْ يَـكَادُ اللَّذِينَ كَفَرُ وا لَيُرْلقُونَكَ بِأَبْصارِمْ ﴾ عليه . فأمَّا قوله جل ثناؤه : ﴿ وَإِنْ يَـكَادُ اللَّذِينَ كَفَرُ وا لَيُرْلقُونَكَ عَن مَكَانِك . قال : فقيقة معناه أنّه مِن حِدة نظر هما حَسَداً بكادون يُنعُّونَك عن مكانِك . قال : فقيقة معناه أنّه مِن حِدة نظر هما حَسَداً بكادون يُنعُّونَك عن مكانِك . قال : فقيقة معناه أنّه مِن خِدة نظراً يُربل مواطئ الأقدام (٢) \*

<sup>(</sup>١) الرجز للمهابي، كما في اللسان ( زلف ) .

<sup>. (</sup>۲) البيت في البيان والتبيين ( ۱ : ۱۱ ) من مكتبة الجاحظ . وأنشده في اللسان ( قرض زلق ) . وصدره :

<sup>\*</sup> يتقارضون إذا النقوا في موطن \*

ويقال إِنَّ الزَّلِقِ: الذي إِذَا دَنَا مِنَ المُرَّاةَ رَكَى بِمَائِهِ قَبَلَ أَنَ يَفْشَاهَا · قَالَ:

إِنَّ الزُّ بِيرِ زَلِقٌ وَزُمَّلِقِ (')

إِنَّ الزُّ بِيرِ زَلِقٌ وَزُمَّلِقِ (')

وقال ابنُ الأعرابييِّ : زَلَقَ الرَّجُل رأسه : حَلَقه . فأما قولُ رُؤبة :

\* كَأْنَهَا حَقْبَاهِ بَلْقَاهِ الزَّلَقُ (٢) \*

فيقال إنّ الزَّلَق المَجُز منها ومِن كلِّ دابة · وسُمِّيت بذلك لأن اليدَ تَزْلَقُ عنها ، وكذلك ما بصيبُها من مَطر وندّى . والله أعلم .

# ﴿ باب الزاء والميم وما يثلثهما ﴾

﴿ زَمِنَ ﴾ الزاء والميم والنون أصل واحدٌ يدلُ على وَقَتِ مِن الوقت. من ذلك الزَّمان ، وهو الحِين ، قليلُه وكثير ُه . يقال زمان وزَمَن ، والجم أزمان وأزمنة . قال الشَّاعر في الزَّمن :

وكنتُ امرأً زَمَناً بالعرَاقِ عَفِيف المُناخِ طويلَ التَّفَنُّ (") وقال في الأزمان:

أزمان آيْلَي عام لَيْلَي وَحْمِي (١)

<sup>(</sup>۱) هو للقلاخ بن حزن المنقرى . وكذا أنشده فى اللسان ( زملق ) والمخصص (٥: ١١٥): « إنّ الحصين » . على أنه ذكر أن صواب روايته : « إنّ الجليد » وهو الجليد السكلابي . وذلك لأن فى الرحز :

<sup>\*</sup> يدعى الجليد وهو فينا الزملق \*

 <sup>(</sup>۲) سبق إنشاد البيت في (حقب)، وسيميده في (غني) . وهو في ديوانه ١٠٤ واللــان
 (حقب، زلق) والمخصص (٢: ١٤٣) .

<sup>(</sup>٣) التغنى: الاستغناء. والبيت للأعشى في ديوانه ٢٢ والنسان (هنا) والمخصص (٢٧٦:١٢).

<sup>(</sup>٤) أنشده فى اللسان (وحم) . وقال : « والوحم : اسم الشيء المشتهى » . وكذا أنشده فى المخصص (١١:١٩) قال : « يقول : ليلى هى التى تشتهيها نفسى » . وهو للمجاج فى دېوانه ٥٨ .

ويقولون: « لقيتُه ذات الزُّمَيْن » يُراد بذلك تَراخِي الْمُدَة . فأما الزّمانة التي تصييب الإنسانَ فتُقْمِده ، فالأصلُ فيها الضّاد ، وهي الضّانة . وقد كُتِبَتْ عَياسها في الضّاد .

﴿ زَمْتَ ﴾ الزاء والميم والتاء ليس أصلا ؛ لأنَّ فيه كلمةً وهي من باب الإبدال ، بقولون رجل وَمِيت وزِمِّيت ، أي سِكَيت . والزاء في هذا مبدلة من صاد ، والأصل الصَّمْت ،

﴿ زَمْجَ ﴾ الزاء والميم والجيم ليس بشيء . ويقولون : الزُّمَّج:الطائر (١). والزُّعِبِّى : أصل ذَنَب الطَّائر . والأصل في هذا الكاف : زِمِكَنَّ . ويقال زَّغِت السُّقاء : ملأنَه . وهذا مقاوب ، إنما هو جَزَّمْتُه . وقد مضى ذِكرُه .

﴿ زَمِح (٢) ﴾ الزاء والميم والحاء كلمةُ واحدة · يقولون للرَّجُلُ المُقَصِيرِ : زُمَّح .

﴿ زَمْحُ ﴾ الزاء والميم والخاء ليس بأصل. قال الخليل: الزامخ الشّامخ بَأْنفه . والأنُوف الزُّمْخ : الطوال . وهـذا إن كان صحيحًا فالأصل فيه الشين « شمخ » .

﴿ زَهُرَ ﴾ الزاء والميم والراء أصلان:أحدها يدلُّ على قِلَة الشيء، والاخر جنس من الأصوات .

فَالْأُوَّلِ الزَّمَرِ : قَلْةَ الشَّمَرِ . والزَّمِرِ :قليلِ الشَّمرِ . ويقال رجلُ `زَمِرُ المروءة ، أي قليلها .

<sup>(</sup>١) أي الطائر المعهود ، وهو طائر دون العقاب يصاد به . وفي المحمل ۽ ﴿ طَائرُ ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) وردت هذه المادة في الأصل بعد (زمت) ، ورددتها إلى هذا النرتيب وفقا لنظام ابن فارس ولما ورد قي المحمل .

والأصل الآخر الزَّمْر والزِّمار : صوت النعامة يقال زَمَرت تَزَّمُر وتَوْمِر زِماراً.
وأمَّا الزُّمْرة فالجاعة. وهي مشتقة من هذا ؛ لأنها إذا اجتمعت كانت لها جَلَبة وزِمَار.
وأمَّا الزَّمَّارة التي جاءت في الحديث : « أنّه نَهَى عن كسب الزَّمَّارة »
وأما الزَّمَّارة التي جاءت في الحديث : « أنّه نَهَى عن كسب الزَّمَّارة »
١١ فقالوا : هي الزَّانية . فإنْ صحَّ هذا فلمل نَعْمتها شُبّهت بالزَّمْر : على أنّهم قد قالوا الإنها هي الرَّمَازة : التي ترمِز بحاجيبها للرجال ، وهذا أقرب .

﴿ زَمِع ﴾ الزاء والميم والمين أصلُ واحد يدل على الدُّون والقِلَة والذِّلَة

من ذلك الزَّمَع، وهي التي تكون خَلف أظلاف الشَّاء. وشبه بذلك رُذَال. الناس . فأمّا قول الشّاخ :

\* عَكَرِشَةً زَمُوعِ (١)

فالمِكرشة الأُنْثَى من الأرانب . والزَّمُوع : ذات الزَّمَات . فهذا الباب .

وأمّا قولهم في الزَّماع ، وأزَمَع كذا ، فهذا له وجهان:أحدها أن يكون مقلوبًا من عزم ، والوجه الآخَر أن تـكون الزاء [مبدلةً] من الجيم ، كا نّه مِن إجماع القوم وإجماع الرأْى .

ومن الباب قولهم للسّر بع (٢) : زميع . وينشدون :

<sup>(</sup>۱) جزء من ببت له فی دیوانه ۲۱ واللسان ( زمم ) ، وهو : فا تنفلت بین عویرضات تجر رأس عکرشة زموع (۲) فی الأصل د السرم ، ، صوابه من المجمل واللسان .

# \* داع ماجلة الفراق زُميعُ (١) \*

قالوا: والزَّميع الشجاع الذي يُزمِع ثم لاينشى، والجميع الزُّمَعاء. والمصدر الزَّمَاء. والمصدر الزَّماع. قال الكسائي : رجل زَمِيع الرَّأَى ، أي جيِّده. والأصلُ فيه ماذكرتُه من القلب أو الإبدال .

وأمَّا الزَّمَع الذي يأخذ الإِنسانَ كالرِّعدة، فهو كلامٌ مسموع، ولا أدرى ما صحّتُه ، ولملَّة أن يكون من الشاذّ عن الأصل الذي أصَّلْتُهُ .

﴿ زَمَقَ ﴾ الزاء والميم والقاف ليس بشيء، و إن كانوا يقولون: زَمَقَ شَعَرَه، إذا نَتَفه. فإنْ صحَ فالأصل زبق. وقد ذكر .

وَالْمِمَ وَالْسَكَافَ تَدَلُّ عَلَى تَدَاخُلُ الشَّيْءَ بَعَضِهِ فَى بَعْضَ. قال : ومنه اشتقاق الزَّمِكَيْ، وهي مَنْبَت ذَنَب الطائر .

﴿ زَمَلَ ﴾ الزاء والميم واللام أصلان : أحدها بدلُ على حَمَل ثِقْل. من الأثقال ، والآخر صوتُ .

فالأول الزَّامِلة ، وهو بعير ' يَستظهر ُ به الرّجل ، يحمل ُ عليه متاعَه . يقال ازدمَلْت (٢) الشّيء ، إذا حملتَه . ويقال عِيالات الزَّمَلَة ' ، أي كثيرة . وهذا من الباب ، كا مُنهُم كُلُّ أحمال ، لا يضطلعون ولا يطيقون أنفسَهم .

<sup>(</sup>١) الديت بتمامه كما في اللسان ( زمع ):

ودعا ببيتهم غداة تحملوا داع بماجلة الفراق زميع (٢) في الأصل: و أزملت ٥ ، صوابه من اللسان (١٣) .

ومن الباب الزُّمَّيل، وهو الرجُل الضّعيف، الذي إذا حَزَّ به أمرُ تَزَمَّلَ ، أَى ضاءَفَ عليه الثّياب حتَّى يصير كأنّه خِمْل. قال أُحيحة:

لا وأبيك ما يُفِنِي غَنَارِنِي من الفِتيان زُمَّيل كَسُولُ<sup>(۱)</sup> والْمُزَامَلة: المعادلة<sup>(۲)</sup> على البعير .

فأمَّا الأصل الآخَر فالأزْمَلُ ، وهو الصّوت في قول الشاءر :

\* لها بعد قِرَّاتِ الْمَشِيَّاتِ أَزْمَلُ \*

ومما شدّ عن هذين الأصلين الإزْمِيل : الشَّفْرَة (٢) . ومنه : أخذت الشَّهْ عَنْ مَلِه . الشَّهُ عَنْ مَلِه .

## ﴿ باب الزاء والنون والحرف المعتل ﴾

﴿ زَنَى ﴾ الزاء والنون والحرف المعتل لاتتضايف ، ولا قياس فيها لواحدة على أخرى . فالأوَّل الزِّنَى ، معروف . ويقال إنّه يمدّ ويقصر . وينشد للفرزدق :

أَبَا حَاضَرٍ مَن يَزْنِ يُمُرَف زَنَاوَا وَ وَمِن يَشْرَبِ الْحُمْرُ لَا بَدْ يَسْكُونُ الْ

<sup>(</sup>١) أنشده في المجمل ( زمل ) .

 <sup>(</sup>٢) المعادلة : أن يكون عديملا له . وفي الأصل : « المعاملة » ، صوابها من المجمل واللسان .

 <sup>(</sup>٣) قيده في اللسان بشفرة الحذاء . وأنشد لعبدة بن الطبيب :
 عيرانة ينتجي في الأرض منسمها
 كا انتجى في أديم الصرف إزميل

عيرانه ينتجى في الارض منسمها عمالتحى في الديم الطعرب الرحين ( زنا ، سكر ) : ( كذا ورد إنشاده في الأصل محرفا . والذي في الديوان ٣٨٣ واللسان ( زنا ، سكر ) : \* ومن يشرب الخرطوم يصبح مسكرا \*

وقبله:

أبا حاضر مابال برديك أصبحا على ابنة فروج رداء ومتررا

ويقال فى النسبة إلى زِنَى زِنَوى، وهو لزِ نْيَهَ وزَنْيَةً ، والفتح أفصح . والكلمة الأخرى مهموز ، يقال زَ نَأْت فى الجبل أَزْنَا زُنُوءًا وزَنَاً . والثالثة : الزَّنَاء ، وهو القصير من كلِّ شيء ، قال :

وتُولجُ في الظّلِّ الزَّنَاءِ ردوسَها وتحسِبُها هِـيًا وهنَّ صحاْئحُ (١) وقال آخر (٢) :

وإذًا قُذِفْتُ إلى زَنَاء قَمْرُها غــــبراء مُظْلَمَةٍ من الأحفار<sup>(٣)</sup> والرابعة: الزَّنَاء<sup>(٤)</sup> : الحاقن بولَه. ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنْ يصلَى الرجل وهو زَنَاء .

﴿ زُنج ﴾ الزاء والنَّون والجيم ليس بشيء · على أنَّهم يقولون الزَّعَجَ : العطش ، ولا قياس لذلك ·

﴿ زُنِحُ ﴾ الزاء والنون والحاء كالذي قبله . وذكر بعفهم أن التز تُح التفتُّح في الكلام .

﴿ زَنْكَ ﴾ الزاء والنون \* والدال أصلان : أحدها عضو من الأعضاء ، ٣١٢ مُم يشبه به . والآخَر دليلُ ضيقٍ في شيء .

<sup>(</sup>١) البيت لابن مقبل ، كمَّا في اللسان ( زناً ) .

<sup>(</sup>٢) هو الأخطل . ديوانه ٨١ واللسان ( زنأ ) .

 <sup>(</sup>٣) الأحفار : جمع حفر ، انتحریك ، وهو المكان المحفور . وقبل البیت فی دیوانه :
 بأبی سلیمانی الذی لولا ید منه علقت بظهر أحدب عاری

<sup>(</sup>٤) الزناء كسحاب، بتخفيف النون .

فَالْأُوَّلُ الزَّمْد ، وهو طَرَف عظم الساعد ، وها زَنْدان ، ثم يشبه به الزند الذي مُيقَدَح به النار ، وهو الأعلى ، والأسفل الزَّنْدَة .

والأصل الآخر: المُزَنَّد؛ بقال ثوبٌ مُزَنَّد، إذا كان ضيّقاً ؛ وحوضٌ مُزَنَّد، إذا كان ضيّقاً ؛ وحوضٌ مُزَنَّد مِثله . ورجلٌ مزنَّد: ضيِّق الخُلُق . قال ابن الأعرابي: بقال (١) تزنَّد فلانٌ ، إذا ضاق بالجواب وغضِب . قال عدى :

# \* فقُلُ مثلَ ما قالوا ولا تَنزَ نَّدِ \*

ومن الباب الْمُزَنَّد ، وهو الحميل (٢) ، يقال زنَّدْت الناقة ، إذا خَلَّلت أشاع،ها بأُخِلَّة صفار، ثُمَّ شددتَها بشَّهر ، وذلك إذا اندحفت رحِمُها بعد الولادة .

راء. على أنّ فى الباب كلة . يقولون إن الزّ نايير الحصى الصّفار إذا هبّت عليها الريح سمعت لها صَوتا . [والزّ نانير : أرضٌ بقرب جُرَشَ (٢)] . وقال ابن مقبل : 

﴿ زَنَا نِيرٌ أرواحَ المصيف له ا (١) \*

﴿ زَنْقَ ﴾ الزاء والنون والقاف أصل يدلُّ على ضيقٍ أو تضْدِيق. يقولون زَنَقْت الفرسَ، إذا شَكَلْته في قوائمه الأربع. والزَّنَقة كالمدخل في السَّكَة (٥٠)

<sup>(</sup>١) في الأصل: ه مقابل ٥ .

<sup>(</sup>٢) الحيل ، بالحاء الموملة ، وهو الدعى في النسب؟ في الأصل : « الجيل »، صوابه في المجمل.

<sup>(</sup>٣) التكملة من المجمل، ويقتضيها الاحتشاد بالبيت التالى .

<sup>(</sup>٤) قطعة من بيت له ، وهو بهامه كما في اللسان ومعجم البلدان (٤:٦:٤): تهدى زنانير أرواح المصيف لها ومن ثماياً فروج الغور تهدينا

<sup>(</sup>ه) في الأصل: « التكذ »، صوابه من المجمل واللسان.

وغيرها في ضيق وفيها مَيل. ويقال لضربٍ من الحليِّ زِنَاقٌ.

﴿ زَنْكَ ﴾ الزاء والنون والكاف ليس أصلاً وَلا قياسَ له . وقد حُـكِيَ الزَّاء والنون والكاف ليس أصلاً وَلا قياسَ له . وقد حُـكِيَ الزَّوزَلَك : القصير الدَّميم .

﴿ زَمْم ﴾ الزاء والنون والميم أصلٌ يدلُّ على تعليق شيء بشيء . من خلك الزَّنِيم ، وهو الدَّعِيُّ ، وكذلك المُزَنَّمُ ، وشُبّه بزَنَمَتِي العنز ، وها اللّاتان تتعلَّقان من أذُنها . والزَّنَمة : اللَّحمة المتدلِّية في الحلْق ، وقال الشَّاعر في الزَّنيم : زَنْيُ تَداعاهُ الرِّجالُ زيادةً كازيدً في عَرضِ الأِديم الأكارعُ (()

#### ﴿ بابِ الزاء والهاء والحرف المعتل ﴾

﴿ زَهُو ﴾ الزاء والهاء والحرف المعتل أصلان : أحدهما يدلُّ على كِـثبر وفَخر ، والآخر على حُسُن .

فالأوَّل الزَّهو، وهو الفخر. قال الشاعر (٢):

مَتَى مَا أَشَا غَيْرِ زَهْوِ اللَّوكِ أَجَمَلُكَ رَهُطَا عَلَى خُيَّضِ ومن الباب: زُهِيَ الرجلَ فهو مزْهُوْ ، إذا تَفخَّرُ و تَعظَّم .

ومن الباب: زَهَتِ الربح النباتَ ، إذا هَزَّ تَه ، تَزْهاه . والقياس فيمه أن المعْجَب (٣) ذَهَب بنفسه مَمَّا يلًا (١) .

<sup>(</sup>١) للخطيم التميمي . ومو شاعر جاهلي ، كما في السان ( زم ) .

<sup>(</sup>٢) هو أبو المثلم الهذلي ، كما في اللمان (رمط، زهو) . وقد سبق البيت في (٢: ٠٠٤) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « المعجب » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « زهت بنفسه ممَّاثلا » .

والأصل الآخر: الزَّهو، وهو المنظر الحَسَن. من ذلك الزَّهُو، وهو المنظر الحَسَن. من ذلك الزَّهُو، وهو احرار ثمر النخل واصفرارُه. وحكى بمضهم زَهَى وأُزْهَى. وكان الأصمعيُّ: يقول: ليس إلّا زَها. فأمّا قول ابن مُقْبل:

ولا تقولَنَّ زَهُواً مَا تُخَبِّرُنَى لَمْ بِبَرْكُ الشَّيْبُ لِي زَهُوَ او لاالْكِبَرُ<sup>(۱)</sup> فقال قوم: الزَّهو: الباطل والـكَذِب. والمنى فيه أنَّه من الباب الأول ، وهو من الفخر وانْلَيَلام.

وأما الزُّهَاء فهو القَدُّر في المَدد ، وهو مُمَّا شذَعن الأصاين جميعًا •

﴿ رَهِلُ ﴾ الزا، والهاء والدال أصلُ يدلُ على قِلَةِ الشيء . والزَّهِيد : الشيء القليل . وهو مُزْهِدُ : قليل المال (٢٠ . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «أفضلُ النّاسِ مؤمنُ مُزْهِدُ » هو المُقَلِّ ، يقال منه : أزْهَد إزهاداً . قال الأعشى :

فَلَنْ يَطْلَبُوا سِرَّهَ اللّهِ فِي وَلَن يَسَلِمُوهَا لَإِزْهَادِهَا (٢) قال الخليل: الزَّهَادة فِي الدُّنِيا ، والزُّهْد فِي الدِّين خاصة . قال اللّحياني : يقال رجل زهيدُ : قليل المَطعَم ، وهو ضيِّق الخُلُق أيضاً . وقال بعضهم الزّهِيد : الوادي القليل الأُخْذ للماء . والزَّهَاد : الأرض التي تَسيلُ من أدني مطر . وممّا يقرُب من الباب قولهم : «خُذْ زَهْدَ ما يكفيك» ، أي قَدْرَ ما يكفيك .

 <sup>(</sup>١) روايته في اللسان : « ولا المور » . ورواية الصحاح تطابق رواية فارس .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : « الماء » صوابه من المجمل واللسان .

 <sup>(</sup>٣) ديوان الأعشى ٦٥ واللسان ( زهد ) . وفي شرح الديوان : « قرأت على أبى عبيدة :
 لإزهادها ، فلما قرأت عليه الغرب قال : لأزهادها ، بالفتح » .

ويُحْكَى عن الشيباني - إن صح فهو شاذٌّ عن الأصل الذي أصلناه - قال: زَهَدْت النَّحْلَ ، وذلك إذا خرَصْقَه .

﴿ زَهِمَ ﴾ الزاء والهماء والراء أصل واحد يدلُّ على حُسنِ وضِياء وصفاء . من ذلك الزُّهَرة : النجم ، ومنه الزَّهْر ، وهو أُ نَور كلِّ نَهات ؛ يقال ١٣٣ أزهم النّبات . وكان بعضهم (١) يقول : النّور الأبيض ، والزّهم الأصفر ، وزَهمة الدُّنيا : حُسْنَها . والأزهم : القمر . ويقال زَهَرَت النّارُ : أضاءت ، ويقولون : زَهَرَت بك نارى .

ومما شذّ عن هذا الأصل قو لُهم: ازدهرتُ بالشي ، إذا احتفظتَ به . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأبي قتادة في الإناء الذي أعطاه: «ازْدَهِرْ بهِ فَإِنَّ له شأنًا ٤ ، يريد احتفظ به . وممكنُ أن يُحمَل هذا على الأصل أيضاً ؛ لأنه إذا احتفظ به فكأنه من حيثُ استحسنه . وقال :

## \* كا ازد هرت (٢) \*

ولعل المِزْهَر الدى هو الهُود محمولٌ على ما ذكرناه من الأصل؛ لأنّه قريب منه .

﴿ زَهُم ﴾ الزاء والهاء والميمأصلُ واحد بدلُّ على سَمِن وشحم وما أشبه ذلك. من ذلك الزَّهُم، وهو أن تَزْهَم اليدُ من اللحم. وذكر ناس أنَّ الزَّهُم شَحم الوحش، وأنَّه اسمُ لذلك خاصَّة، ويقولون للسَّمين زَهِمَ . فأمّا قو لهُم في الحكاية

<sup>(</sup>١) هو أن الأعرابي ، كما في اللسان ( زهر ) .

<sup>(</sup>٢) قطعة من بيت في اللسان ( زهر ) . وهو أيمامه :

كما ازدهرت قينة بالشراع لأسوارها عل منها اصطلحا

عن أبى زيد أن المزَاهَمة القُرُب، ويقال زَاهَمَ فلانُ الأربعينَ، أى داناها، فمكنَّ أن يُحمَل على الأصل الذى ذكرناه، لأنه كانه أراد التلطُّخ بها و مُماسَّتها. ويمكن أنْ يكون من الإبدال، وتكون الميم بدلاً من القاف، لأن الزاهق عَيْنُ السمين (١). وقد ذكرناه.

ر فرهق الزا. والقاف أصل واحد يدلُّ على تقدَّم ومضى و تجاوز. من ذلك: زَهَقَتْ نفسه. ومن ذلك: [ زهَق ] الباطل، أى مضى. ويقال زَهَق الفرسُ أمامَ الخيل، وذلك إذا سَبَقَها وتقدَّمَها. ويقال زَهق السّهم، إذا جَاوَزَ المُدَف. ويقالُ فرسٌ ذات أزَاهيقَ، أى ذاتُ جَرْمي وسَبْقِ وتقدم.

ومن الباب الزَّهْق ، وهو قَعْرُ الشيء ؛ لأن الشيء يزهق فيه إذا سقط . قال رؤية :

### \* كَأْنَّ أَبِدِيَهِنَّ نَهُوى بِالزَّهَٰقِ (٢) \*

فأما قولهم: أزْهَقَ إِناءَه ، إِذَا ملاَّه ، فإن كان صحيحاً فهو من الباب؛ لأنه إِذَا المتلاُ سَبَقَ وفاض ومَرَّ . ومن الباب الزَّاهق ، وهو السَّمِين ، لأنَّه جاوز حدّ الاقتصاد إلى أن اكتنز من اللحم (٣). ويقولون : زَهَقَ مُخُّه: اكتنز . قال زُهير في الزَّاهق :

القائدُ الخيلَ منكوبًا دوابرُها منها الشَّنُونُ ومنها الزَّاهقُ الزَّهِمُ (١) ومن الباب الزَّهُوق، وهو البئر البعيدة القعر .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « عند السمين » ، وانظر س ١٣ من هذه الصفحة .

<sup>(</sup>٢) ديوان رؤية ١٠٦ واللسان ( زهق ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « إلى أكثر من اللحم » .

<sup>(</sup>٤) ديوان زهير ١٥٣ واللسان (زهق).

فأمَّا قولهم : النَّاسُ زُهاقُ مائة ، فمكن إن كان صحيحاً أنْ يكون من الأصل الله خلاى ذكرنا ، كأنَّ عددَهم تقدَّمَ حتَّى بلغ ذلك · وبمكن أن يكون من الإبدال ، كأنَّ الهُمزةَ أَبْدِلَت قافاً . ويمكن أن يكون شاذًا .

﴿ زَهِفَ ﴾ الزاء والهاء والفاء أصلُ يدلُّ على ذهاب الشيء . يقال الزدهَفَ الشيء ، وذلك إذا ذهَب به . قالت امرأة من العرب :

يا من أحسَّ 'بَذَيَّىَ اللذين هما سَمِي وَمُخَّى فُمُخِّى اليوم مزدَهَفُ '(۱) ويقال منه أَزْهَفَه الموتُ. ومن الباب ازدَهَفه ، إذا استعجَلَه . قال :

قولك أقوالاً مع القَّحلافِ فيه ازدهاف أيَّما ازدهافِ (<sup>٢)</sup> وقال قوم: الازدهاف التزيَّد في الكلام. فإنكان صحيحاً فلأنه ذَهاب عن الحق ومجاوزة له .

﴿ زَهُلَ ﴾ الزاء والهاء واللام كلةُ تدلُّ على ملاسة ِ الشَّيء . يقال فرس زُهْلُول ، أَى أماس .

﴿ زَهِكَ ﴾ الزاء والهاء والكاف ليس فيه شيء إلا أنَّ ابنَ دريد فَرَ أَنَّهُم يقولون: زَهَكت الرَّبِح النَّرابَ، مثل مَهَكَتُ .

<sup>(</sup>١) في اللسان ( زهف ) :

بل من أحس بريمي اللذين ها قلبي وعقلي فعقلي اليوم مزدهف

<sup>·(</sup>۲) الرجز لرؤبة في ديوانه س ١٠٠ .

# ﴿ باب الزاء والواو وما يُثلثهما ﴾

﴿ رُوى ﴾ الزاء والواو والياء أصل يدلُّ على انضام وتجمع . يقال رسول الله \* صلى الله عليه وآله : « زُويتِ الشَّيء : جمعته . قال رسول الله \* صلى الله عليه وآله : « زُويتِ الأَرضُ فَأْرِيتُ مَشَارِقَهَا ومفارِبَهَا ، وسيبلغُ مُلْكُ أُمِّتِي ما زُوِي لَى منها » . يقول : جُمِعت إليّ الأرضُ . ويقال زَوَى الرجلُ ما بين عينيه ، إذا قبضَه . قال الأعشى :

يزيدُ يُفضُّ الطَّرْف دُوني كَأُنَّمَـا

زُوَى بين عينيـــ علىَّ الحاجم (١)،

فلا ينبسط مِن بين عينيك ما انزوى

ولا تَلْقَنَى إِلَّا وأَنْفُ كَ راغَمُ

ويقال انْزُوتِ الجِلدةُ في النار ، إذا تَقَبَّضت . وزَاوية البيت لاجتماع الحائطَين (٢٠٠ . ومن الباب الزِّى : حُسْن الهيئة . ويفال زوى الإرث عن وارثيه يَزويه زَيًّا .

ومما شذَّ عن هذا الأصل ولا يُعلم له قياسٌ ولا اشتقاق : الزَّوْزَاة : حُسنِ الطرد (٣) ، يقال زَوْزَيْتُ به .

<sup>(</sup>١) ديوان الأعشى ٨٥ واقسان (زوى).

 <sup>(</sup>٢) و المجمل : «وزاوية البيت سميت للاجماع » .

<sup>(</sup>٣) في المجمل واللسان : « شبه الطرد » ه

وبقال الزِّيزَاء: أطراف الرِّيش . والزِّيزاةُ: الأكمة ، والجُمع الزِّيزاء ، والجُمع الزِّيزاء ، والرَّيزاء ، والزَّيازى ، فى شعر الهذليّ<sup>(١)</sup> :

\* ويوفي زَيازِيَ خُدْبَ التّلالِ \* ومن هذا قدرُ زُوزِيَةٌ ، أَى ضَعْمة (٢) . ومن هذا قدرُ زُوزِيَةٌ ، أَى ضَعْمة (٣) . وممّا لا اشتقاق له الزّوْء ، وهي المَيْتية (٣) .

﴿ رُوج ﴾ الزاء والواو والجيم أصل يدلُّ على مقارنَة شيء لشيء . من ذلك [ الزّوج زوج المرأة ، والمرأة <sup>(1)</sup> ] زوج بعلمها ، وهو الفصيح ، قال الله جل ثناؤه : ﴿ السّكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الجُنَّة ﴾ . ويقال لفلان زوجان من الحمام ، يعنى ذكراً وأشى . فأمّا قولُه جلّ وعز في ذكر النبات : ﴿ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ يعنى ذكراً وأشى . فأمّا قولُه جلّ وعز في ذِكْر النبات : ﴿ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ يَعنى ذكراً وأشى . فأمّا قولُه جلّ وعز في ذكر النبات : ﴿ مِنْ كُلِّ رَوْجٍ يَعنى ذكراً وأنّى مَا للّهُون ، كُلُّ قال : من كل لون بهيج . وهذا لا يبعد أن يكون مِن الذي ذكرناه ؛ لأنه يزوَّج غَيْرَه ممّا يقاربه . وكذلك قولهم للنّمَط يكون مِن الذي ذكرناه ؛ لأنه يزوَّج غَيْرَه ممّا يقاربه . وكذلك قولهم للنّمَط الذي يُطرَح على الهودج زَوج ؛ لأنّه زوج ألما أيلتَق عليه . قال لبيد :

مِن كُلُ مُحْفُوفُ يُظِلُّ عِصِيَّهُ ﴿ زَوْجٌ عَلَيْكَ ۚ كِلَّهُ ۗ وقِرامُها (٥) ﴿ زُوحٍ ﴾ الزاء والواو والحاء أصلُ يدلُّ على تنَحُّ وزوال . يقول زاح عن مكانه يزُوح ، إذا تنحَّى ، وأزحتُه أنا . وربَّمَا قالوا : أزاح يُزيح .

<sup>(</sup>۱) هو أسامة بن الحارث الهذلى من قصيدته فى شرح السكرى للهذليين ۱۸۰ و نسخة الشنةيطى ٧٩. وصدر البيت :

<sup>\*</sup> وظل يسوف أبوالها \*

<sup>(</sup>٢) حق هذه الـكنانة وما قبلها من أول هذه الْفقرة أُن يكون في مادة ( زبز ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « المسنة » ، تحريف.

<sup>(</sup>٤) التـكملة من المجمل.

<sup>(</sup>ه) من معلقة لبيد .

ورود الزاء والواو والدال أصل يدل على انتقال بخير ، من عمل أو كسب . هذا تحديد حدّه الخليل . قال كل من انتقل معسه بخير مِن عمل أو كسب فقد تزود . قال غيره : الزّود : تأسيس الزاد ، وهو الطعام يُتَّخَذَ للسّفر . والميزود : الوعاء يُجمَل للزاد . و تلقّب المَجمُ برِقاب المَزاودِ .

﴿ رُور ﴾ الزاء والواو والراء أصل واحد يدلُّ على المَيْل والعدول . من ذلك الزُّور : الكذب؛ لأنه مائل عن طريقة الحق . ويقال زوَّر فلان الشَّىء تزويراً . حتَّى يقولون زوَّر الشيء في نفسه : هيّأه؛ لأنه يَمدِل به عن طريقة تحكون أقرب إلى قبول السامع . فأمَّا قولهم للصَّم زُور فهو القياس الصحيح . قال : \* جاءوا بزُور يُهمْ وجئنا بالأَصَّم (١) \*

و الزُّور : الميل . يقال ازورَّ عن كذا ، أي مال عنه .

ومن الباب: الزائر ، لأنَّه إذ زارَك فقد عدَل عن غيرك .

ثم يُحمل على هذا فيقال لرئيس القوم وصاحِب أمرهم : الزُّويْر ، وذلك أنَّهم يعدِلون عن كلّ أحدٍ إليه . قال :

بأيدى رجال لاهوَادة بينهم يَسُوقون الموت الزُّوَرِ اليَلَندَدا<sup>(٢)</sup>
ويقولون: هَــذا رجل ليس له زَوْرٌ، أى ليس له صَيُّورٌ يرجِع إليه .
والتزوير: كرامة الزَّائر . والزَّوْرُ : القوم الزُّوَّار، يقال ذلك فى الواحد والاثنين والجماعة والنّساء . قال الشاعر:

<sup>(</sup>١) الرجز للأغلب،أو ليحي بن منصور . انظر اللمان ( زور ) .

<sup>(</sup>٢) أنشده في اللسان (٥: ٢٧٤) .

ومشبُنَ بِالْخَبَيْبِ المَوْرُ<sup>(۱)</sup> كَا تَهَادى الفَتَياتُ الزَّوْرُ وَرُ فأمّا قولهم إن الزِّورَ القوى الشديد، فإنما هومن الزَّوْر، وهو أعلى الصَّدر شاذُ عن الأصل الذي أصلناه .

﴿ زُوع ﴾ الزاء وألواو والمين كلمة واحدة . يقال زَاعَ الناقة بزمامها زَوعًا ، إذا جذبها . قال ذو الرمّة :

\* زُعْ بالزَّمام وجَوْزُ الليل مركومُ <sup>(٢)</sup> \*

﴿ زُوفَ ﴾ الزاء والواو والفاء ليس بشيء، إِلَّا أَنْهِم يَقُولُون مُوتُ \* زُوَافَ: وحِيٌّ .

﴿ زُوقَ ﴾ الزاء والواو والقاف ليس يشىء . وقولهم زَوَّفْتُ الشىء إذا زَيَّنته وموَّهتَه ، ليس بأصل ، يقولون إنّه من الزَّاوُوق، وهو الزِّئبق . وكلُّ هذا كلام .

﴿ زُوكُ ﴾ الز، والوَّأُو والـكاف كلمةُ إن صحت. يقولون إنَّ الزَّوْكَ مِشْية النُّراب. وينشدون:

\* في فُحْشِ زانيةٍ وزَوْكِ غُرَابٍ<sup>(٣)</sup> \*

<sup>(</sup>۱) الخبيب: مصفر الحب بالضم، وهو الغامض من الأرض. وفي اللسان : « ومشيهن بالكثيب مور » .

<sup>(</sup>۲) صدره كما في ديوانه ۷۹ه واللسان ( زوع ) :

<sup>\*</sup> وخافق الرأس فوق الرحل قلت له \*

لكن في اللسان : ﴿ مثل السيف قلت له ﴾ .

<sup>(</sup>٣) البيت لمسان في ديوانه ٩ ه والحيوان (٣ : ٤٢٤) . وهو في اللسان (زوك) بدون نسبة .

ويقولون من هذا زَوْزَ كَت المرأة، إذا أُسرعت في المشي. وهذا باب قريب من الذي قبلَه .

﴿ زُولَ ﴾ الزاء والواو واللام أصلُ واحدُ يدلُّ على تنحّى الشيء عن مكانه. يقولون: زال الشيء زُوالًا ، وزالت الشمس عن كبد السماء تَزُول . ويقال أزَلْتُهُ عن المـكان وزوّلته عنه . قال ذو الرمة:

وبيضاءَ لاتَنجاشُ مِنَّا وأُمُّهَا إذا ما رأتْنا زِيل منا زَوِياُها<sup>(1)</sup> ويقال إنّ الزّائلة كلُّ شيء يتحرك . وأنشد :

وكنت امرأً أرمى الزّوائِلَ مَرَّةً فأصبحتُ قد ودَّعْت رَمْىَ الزّوائِلُ (٢) ومَا شذّ عن الباب قولهُم: شيء زوال، أي عَجَب وامرَأَةٌ زَولة، أي خفيفة. وقال الطرمّاح:

وأَلْقَتْ إِلَى القولَ منهن ۚ زَوْلَةٌ تُخَاضِنُ أُو تُرنُو لَقُولُ اللُّخَاضِنِ (٣)

﴿ زُونَ ﴾ الزاء والواو والنون ليس هو عندى أصلًا . على أنّهم يقولون : الزَّون: الصّنَم. ومرّة يقولون : الزَّوْن بيت الأصنام. وربما قالوا<sup>(1)</sup> زانَه يَزُونه بمعنى يَزِ ينه (۱۰) .

<sup>(</sup>۱) البيت في ديوانه ٤٠٥ واللسان ( ٨ : ١٨٠ / ٣٣٧ : ٢٠ / ١٦٥ ) والحيوان ( ه : ٧٤٤ ) . وقد سبق في ( ٢ : ١١٩ ) .

<sup>(</sup>٢) أنشده في اللسان ( زول ) .

<sup>(</sup>٣) ديوان الطرماح ١٦٤ واللسان (خضن، لحن) والمفاييس (٢: ١٩٣).

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : ٥ قاله » .

<sup>(</sup>ه) في اللسان : « محد بن حبيب : قالت أعرابية لابن الأعرابي : إنك تزوننا إذا طلعت » .

ومن الباب الزِّونَة: القصيرة من النِّساء. والرجل زِوَنَ. وربما قالوا: الزَّونَزَى: «القصير . وكله كلام .

#### ﴿ باب الزاى والياء وما يثلثهما ﴾

﴿ زيب ﴾ الزاى والياء والباء أصل يدل على خفة ونشاط وما يشبه خلك. والأصل الحفة. يقولون: الأزيب النشاط. ويقولون: مَرَ فلان وله أزيب إذا مَرَ مَرًا سريعاً. ومن ذلك قولهم للأمر المنكر : أزْيَب . وهو القياس، وذلك أنه يُستخف لمن رآه أو سمعه قال:

تُكلَّفُ الجَارِةَ ذَنْبَ الفُيّبِ وهِي تُبيتُ زوجَها فِي أَزيَبِ (١) ومن الباب قولهم للرجل الذّليل والدّعِيِّ أَزْبَب ويقولون لمن قارَبَ خَطْوَه: أَزْبَب ويقولون لمن قارَبَ خَطْوَه: أَزْبَب وقد أعلمتُكَ أَنَّ مرجع الباب كلِّه إلى الخِفّة وما قاربها .

وممَّا يصلُح أن يقال إنَّه شذَّ عن الباب، قولهم للجَنُوب من الرِّياح: أَزْيَب ،

﴿ زَيْتُ ﴾ الزاء والياء والتاء كلة واحدة ، وهي الزّيت ، معروف . ويقال زِنُّه ، إذا دهنتَه بالزّيت . وهو مَزْيوت .

﴿ زَيْحُ ﴾ الزاء والياء والحاء أصل واحد، وهو زَوال الشيء وتنحّيه . يقال زاح الشيء كَرْيخ ، إذا ذهَب ؛ وقد أزَحْتُ عِلَمَّه فزاحت، وهي تزيج .

<sup>(</sup>١) البيت الأخبر في المجمل.

 <sup>(</sup>۲) ذكر في المعرب ١٦٩ أنه فارسى ٤ عربيته « المطمر » .

﴿ زَيْجَ ﴾ الزاء والياء والجيم ليس بشيء . على أنهم يسمُّون خيطَ البنّاء زِيجًا . فما أدرى أعربيُ هو أم لا .

و زید کی الزاء والیاء والدال أصل یدل علی الفَضْل . یقولون زاد الشیء یزید ، فهو زائد . وهؤلاء توم زَیْدعلی کذا ، أی یزیدون . قال : و أنتم مَمْشُر زَید علی مائة فاجمول أمر کم کیداً فکیدونی (۱) و یقال شی لا کثیر الزیاده ، أی الزیادات ، وربما قالوا زوائد . ویقولون للأسد : ذو زوائد . قالوا : وهو الذی یتزید فی زَیْیر ، وصولته . والناقة تَتَزید فی مِشیتها ، إذا تکلفَت فوق طاقتها . ویروون :

\* فقل [ مثل ] ما قالُو ا ولا تَمْزَ يَدُّ<sup>(٢)</sup> \*

بالياء، كأنَّه أراد النَّزيَّد في الكلام.

﴿ زَيْرٍ ﴾ الزاء والياء والراء ليس بأصل . يقولون : رجل زِيرُ : يحبُّ مجالَسة النساء ومحاد تنهن . وهذا عندى أصلُه الواو ، من زَارَ يزور ، فقلبت الواو ياء للـكسرة التي قبلها ، كما يقال هو حِدْثُ نِساء . قال في الزِّير :

٣١٦ من يَكُنُ في السُّوادِ والدُّدِ والإغ رام ِ زِيراً فإنَّني غيرُ زيرِ (٦)

﴿ زَيْعَ ﴾ الزاء والياء والفين أصلٌ يدل على مُيَل الشيء. يقال زاغج

<sup>(</sup>١) البيت لذي الإصبع العدواني من قصيدةله فيالمفضليات ( ١ : ١٥٨ ) -

<sup>(</sup>٢) التُّـكُملة من المجمَّل واللسان . وصدره في اللسان :

<sup>\*</sup> إذا أنت فاكبت الرجال فلا تام \*

<sup>(</sup>٣) أنشده في اللسان ( سود ) . والسواد ، بالكسر : المسارة .

يَزيغُ زَيْفًا . والتَّزَيُّغ : التَّمَايُل (١) ، وقوم زاغَة ، أَى زائفون . وزاغَت الشمس، وذلك إذا مالت وفاء النيء (٢) . وقال الله جلّ ثناؤه : ﴿ فَلَمَّا زَاعُوا أَزَاعَ اللهُ تُلُوبُهُم ﴿ فَلَمَّا وَاعْدَا مَن بَابِ الْإِبدال ، وهي نون أَبُدلت غينا ،

﴿ زَيِم ﴾ الزاء والياء والميم أصلٌ يدلُّ على تجمّع ِ. يقال لحم زِيَم ؓ ، أي َــُ مُكْمَةُ بَ أَي َــُ مُكَمّة ب مُـكتّبز · ويقال اجتمع الناسُ فصارُوا زِيَما . قال الخليل: « والخيل تعدُّو زيَماً حولنا »

﴿ زَيْلٍ ﴾ الزاء والياء واللام ليس أصلًا ، لكن الياء فيه مبدلة من

واو، وقد مضى ذِكره، وذُكرتْ هنالك كلماتُ اللَّه ظ . فالتَّزايل:التباين. يقال زَيَّلْتُ بينه ، أَى فَرَّقْت ، قال الله تعالى : ﴿ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ﴾ . ويقال إن الزَّيلَ بَرُاتُ بينه ، أَى فَرَّقْت ، قال الله تعالى : ﴿ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ ﴾ . ويقال إن الزَّيلَ تباعُد ما بين الفَخذين ، كالفَحَج . وذُكر عن الشيباني إن كان صحيحًا تزايلَ فلانُ عن فلان ٍ ، إذا احتشمَه . وهو ذاك القياسُ إن صح م

وتحسينه. فالزَّين نَقيضُ الشَّين. يقال زيَّنتُ الشيء تزييناً . وأزْيَنتِ الأرضُ وتحسينه . فالزَّين نقيضُ الشَّين. يقال زيَّنتُ الشيء تزييناً . وأزْيَنتِ الأرضُ وازَّبَنتُ وازدانت (٢) إذا حَسَّنَهَا ءُشْهُما . ويقال إن كان صحيحاً \_ إِنَّ الزَّين : عُرف الدِّيك . ويُنشدون :

 <sup>(</sup>١) في الأصل: « والتماثل »، صوابه من الحجمل واللسان .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ وَذَلِكَ إِذَا فَاءَتَ النَّهِ ﴾ صوابه ، من المجمل واللسان .

<sup>(</sup>٣) ويقال أيضا : « ازبنت » كاحمرت ، و « ازيأنت» .

وجئتَ على بفل تَزُفُّكَ تِسمةٌ كَأُنَّكَ دِيكٌ مَاثُلُ الزَّينِ أَعْوَر (١)

﴿ رَيْفَ ﴾ الزاء والياء والفاء فيه كلام ، وما أظنُّ شيئًا منه صحيحًا . يقولون درهم زائف وزَيْف ، ومن الباب زَافَ الجلُ في مَشيه يزيف ، وذلك إذا أسرع . والمرأة تَزيف في مَشيها ، كأنها تستدير ، والحامة تَزيف عند الحمام . فأمّا الذي تُروَى في قول عدى :

تَرَكُونِي لدَى قُصُورِ وأعرا ض قصورٍ لزَيْفَهِنَ مَرَاقِ (٢) فيقولون إنّ الزَّيف الطُّنُف الذي يقى الحائط: ويقال «لزيْفهن (٢)». وكلُّ هذا كلام. والله أعلم.

#### ﴿ باب الزاء والهمزة وما يثلثهما ﴾

و زأر ﴾ الزاء والهمزة والراء أصل واحد . زأر الأسد زأرا وزيرا . قال النابغة :

نُبِّتُ أَنَّ أَبَا قَابُوسَ أُوعَدَ نِي وَلَا قَرَارَ عَلَى زَأَرَ مِنَ الْأُسَدِ<sup>(1)</sup> ومنه قوله :

حَلَّتْ بأرضِ الزَّا يُوينَ فأصْبَحتْ عَسِراً على طِلابُكِ ابنةً مَخْرَم (٥)

<sup>(</sup>١) البيت للحسكم بن عبدل، كما في الحيوان (٢: ٣٠٥) واللسان (زين).

<sup>(</sup>٢) السكامتان الأخيرتان من البيت في المجمل . وأ شده في اللسان ( زيف ) .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل.

<sup>(</sup>٤) ديوان النابغة ٢٦ .

<sup>.(</sup>ه) البيت لعنترة بن شداد في معلقته المعروفة ، واللسان (زأر) ·

ومن الباب الزَّارَة : الأُجَمة ، وهو كالاستعارة ؛ لأنَّ الأُسْدَ تأوى إليها فتزأًر .

﴿ زَأْبِ ﴾ الزاء والهمزة والباء كلتان . يقال زَأْبَ الشيء ، إذا تعمله . والازدئاب : الاحتمال . والـكلمة الأخرى زَأْبَ ، إذا شَرِب شُرباً شديداً . ولا تحياسَ لهما .

﴿ زَأَد ﴾ الزاء والهمزة والدال كلة واحدة ، تدلُّ على الفزع . يقال زُئِد الرَّجُل ، إذا فَز ع ، زُؤدًا . قال :

الصَّوت الشديد . ويقال زأم لى فلانٌ زأُمةً ، إذا طَرَح لى كلمةً الأدرى أحقُّ هي أم باطل .

ومما يُحمَل عليه الزَّأَم : الذُّعر . ويقال أزأَمْتُهُ على كذا ، أى أكرهْتُه . ومما شُدّ عن الباب الزَّأْم : شِدّة الأكل . والله أعلم .

﴿ باب الزاء والباء وما يثانهما ﴾

﴿ زَبِدَ ﴾ الزاء والباء والدال أصل واحدٌ يدلُّ على تولَّد شيء عن شيء . من ذلك زَبَدُ الماء وغير م . يقال أَرْبَدَ إِزْباداً . والزُّبد من ذلك أيضاً . يقال زَبَدْتُ الصبي أَزْبُدُه ، إِذا أَطْعَمَةَ الزُّبد .

<sup>(</sup>۱) البيت لأبن كبير الهذلى ، من قصيدة له فى نسخة الشنقيطى من الهذليين ٣١. وهو فحاسة أبى تمام (٢٠:١).

ورَّ بَمَا حَلُوا عَلَى هذا واشتقوا منه . فَحَكَى الفَرَّ الِهِ عَنِ العَرْبِ : أُزْبَدَ السَّدَرُ، إذا نَوَّر . ويقال زَبَدَتْ فلانةُ سِقاءَ ها ، إذا تَخَضَّتُه حَتَّى يُخْرِج زُبُدَه . ومن ْ الباب الزَّبْد ، وهو العطية . يقال زَبَدْتُ الرَّجَلَ زَبْدا : أعطيتُه وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إنّا لا نَقبل زَبْد الْمُشْركين » ، يريد هداياهم .

و رُبِر ﴾ الزاء والباء والراء أصلان : أحدهما يدلُّ على إِحكام الشيء وتوثيقه ، والآخَر يدلُّ على قراءةٍ وكتابةٍ وما أشبه ذلك .

فالأوّل قولهم زَبَرْت البِئر ، إذا طويتَها بالحجارة ، ومنه زُبْرة الحديد ، وهي القطعة منه ، والجمع زُبَر ، ومن الباب الزُبْرة : الصّدر . وسُمّى بذلك لأنه كالبئر المنزورة ، أى المطوية بالحجارة . ويقال إنّ الزُبُرة من الأسد تُجتمع وَ بَرَه في مِرفقيه وصدره ، وأسد مَزْ بَراني مُن أى ضخم الزُّبْرة .

ومن الباب الزَّبِير ، وهى الدَّاهية . ومن الباب : أَخَذَ الشَّىءَ بَرَوْ بَرَهِ ﴾ أَى كُلِّه . ومنه قول ابن أحَر<sup>(۱)</sup> فى قصيدته :

## \* عُدَّتْ على بَرُوبَرَا(٢) \*

وإن قال عاو من معد قصيدة بها جرب عدت على بزوبرا
وفي الصحاح: « إذا قال غاو من تنوخ » . وكلمة « زوبر » إحدى الكلمات التي لم تسمم
إلا في شعر ابن أحمر ، ومثلها ٥ ماموسة » علم النار ، جاءت في قوله يصف بقرة :
تطايح الطل عن أعطافها صعدا كما تطايح عن ماموسة الشعرو
وكذلك سمى حوار الناقة « بابوسها » ولم يسمع في شعر غيره . وهو قوله :
حنت قلوصي إلى بابوسها جزعا فما حنينك أم ماأنت والذكر

وتلفع الحرباء أرنته متشاوساً لوريده نعر

<sup>(</sup>١) في الأصل: ١ إن الحر ، ٢ صوابه من المجمل واللسان .

<sup>(</sup>٢) البيت بمامه كما في اللسان:

فيقال إنّ معناه نُسِبت إلى جكمالها . ومن الباب : ما لفِلاَن زَبْرُ ، أى ماله عقل ولا تماسُك . ومنه ازبأر الشّعر ، إذا انتفَش تقوى (١) .

والأصل الآخر: زَبَرْتُ الكتابَ ، إذا كتبقه . ومنه الزَّبور . وربَّما فالوا : زَبَرَتَه ، إذا قرأتُه . ويقولون في الكلمة : «أنا أعرف تَزْبِرَ تِي (٢) » أي كتابتي .

﴿ زَبِقَ ﴾ الزاء والباء والقاف ليس من الأصول التي يُمُوّل على صحّتها، وما أدرى أَلِما قِيل فيه حقيقة أم لا ؟ لكنّهم يقولون: زَبَقَ شَعره، إذا نَتَفَه. ويقولون: انْزَبِق في البيت: دخل: وزبَقْت الرّجل: حبستُه.

﴿ رَبِلَ ﴾ الزاء والباء واللام كامة واحدة . يقولون : ماأصبت مِن فلان زُبِاللاً ) قالوا : هو الذي تحمله النّملة بفيها . وليس لها اشتقاق . وذكر ناس إن كان صحيحاً . : مانى الإناء زُبَالة ، إذا لم يكن فيه شيء ، وأما قولهم زبَلْتَ الزّرعَ ، إذا سَمَدته بالزّبل ، فإن كان صحيحاً فهو من الباب أيضاً ، لأن الزّبل من الساقط الذي لا يُمتَدّ به .

وحكى أنّ الزَّأْبَلَ: الرّجلُ القصير. وينشدون:

\* حَزَنْبَلُ الخُصْيَيْنِ فَدْمٌ زَأْبَلُ<sup>(4)</sup> \*
وهذا وشِهه مما لايُعرَّج عليه.

<sup>(</sup>١) كذا وردت هذه الـكلمة في الأصل ، وليست في المجمل .

<sup>(</sup>۲) في اللسان : « إنى الأعرف تزيرتى» .

<sup>(</sup>٣) الزيال ، بالكسر والضم .

<sup>·(</sup>٤) الرجز في المجمل واللسان ( زبل ) .

﴿ زَبِنَ ﴾ الزاء والباء والنون أصلُ واحدٌ يدلُّ على الدَّفع . يقال ناقة زَبُون ، إذا زَ بَنَتْ حالبَها . والحرب تزبنُ النّاسَ ، إذا صَدَمَتهم . وحربُ زَبُون . ورجلُ ذو زَبُّونة ٍ ، إذا كان مانعاً لجانبِه دَفُوعاً عن نفسه . قال : بذَيِّى الذَّمَّ عن حَسى بمالِى وزَبُّوناتِ أَشُوسَ تَيَّحان (1)

ويقال فيه زَبُّونَةُ ، أَى كِبر ، ولا يكونُ كذا إلّا وهو دافع عن نفسه . والزَّبانيةُ سُمُّوا بذلك ، لأنهم يدفعون أهلَ النار إلى النار . فأمَّا المُزابَنة فبيع الممر فيروس النتخل ، وهو الذي جاء الحديث بالنَّهي عنه . وقال أهل العلم : إنّه ما يكون بعد ذلك من النِّزاع والمدافعة . ويقولون إن الزَّبْن البُعد ، وأما زُباني العقرب فيجوز أن يكون من هذا أيضاً ، كأنها تدفع عن نفسها به ، ويجوز أن كون شاذًا .

﴿ زَبِي ﴾ الزاء والباء والباء يدلُّ على شرَّ لاخير . يقال : لقيت منه الأَزابِيَّ ، إذا لق منه شرَّا . ومن الباب : الزُّ بئية : حفيرة يُزَ بِّى فيها الرجلُ للصيد، وخُ فر للذَّئب والأسد فيصادان فيها . ومن الباب : زَبَيْت أَزْ بِي ، إذا سقت إليه ما يكرهه . [قال] :

تلك استقدها وأعط الحكم واليها

فإنَّهَا بمض ما تَزْيي لكِ الرَّقِمُ (٢)

﴿ زَبِعِ ﴾ الزاء والمِها، والعين قريبُ من الذي قبله ، وهو يدلُّ على

<sup>(</sup>١) لسوار بن المضرب، كما في اللسان ( زبن ) . وروايته : « عن أحساب قوى ٣ .

 <sup>(</sup>۲) في اللسان : « تلك استفدما » بالفاء .

تغيُّظٍ وعزيمةِ شرّ . يقال تزيّع فلانٌ ، إذا تهيَّأ للشر . وتزبّع : تغيّر . وهو في شعر متمّم :

وإنْ تَلَقَّه فِي الشَّرْبِ لَا تَلَقَ فَاحشًا

من القوم ذا قاذُورة متزبِّماً (۱) قال الشيباني : الأزْبَع (۲) الدّاهية ، والجمع الأزابع . وأنشد : وعدت وعدت وعدت وعدت وعدت والمنافق والله وحدث والمنافق والله والمنافق والله والمنافق والمنافق

## ﴿ باب الزاء والجيم وما يثلثهما ﴾

﴿ زَجِر ﴾ الزاء والجيم والراء كلة تدل على الانتهار . يقال زَجَرت البعيرَ حتَّى مضَى ، أزجُره . وزجَرْت فلاناً عن الشيء فانزَجر . والزَّحور من الإبل: التي تعرف بعينها وتُنكر بأنفها .

﴿ زَجَلَ ﴾ الزاء والجيم واللام أصلُ يدلُّ على الرغى بالشيء والدفع ِله . يقال وَبَحَ اللهُ أمَّا زَجَلَتْ به . والزَّجْل : إرسال الجمام الهادي . والوَّجْل : المِنْ أمَّا زَجَلَ الفَحْل ، إذا ألقى ماءه فى الرَّحِم . ويقال أن الزَّاجَلُ<sup>(٣)</sup> : ما هالظلم ؛ لأنه يزْجُل به . قال ابنُ أحمر :

<sup>(</sup>۱) انشده في اللسان (زم ، قذر) . وهو من قصيدة في المفضليات (۲ : ۲۰ \_ ۲۰) وجمهرة. أشعار العرب ١٤١ \_ ١٤٣ .

<sup>(</sup>٢) لم أجدها في المعاجم المتداولة . لـكمن فياللسان : ﴿ الزَّوَابُّم : الدَّوَامِي ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الزاجل، بفتح الجيم، يهمز ولا يهمز .

وما بيضاتُ ذِي لِبَدِ هِجَفِّ سُقِينَ بِزَاجَلٍ حَتَى رَوِينا<sup>(١)</sup> ويقال بل الزَّاجَل مُخُ البيض، والأوّل أقيس.

ومما شذّ عن الباب الزُّجلة : القِطعة من كل شيء ، وجمعها زُجَل · والزُِّّنجيل (٢) : الرجل الضَّعيف ·

ومن هذا ، إن كان محيحاً ، الرَّاجِل : حَلقة تكون في طرف حبل الثقل (٣).

﴿ زجم ( ) ﴾ الزاء والجيم والميم أصل واحد يدلُّ على صوتٍ ضعيف .

يقال . ما تكلم بِزَ جُمَةٍ ، أَى بِنَدِسة . والزَّجوم : القوس ليست بشديدة الإرنان . والله أعلم بالصواب .

رُجِي ﴾ الزاء والجيم والحرف المعتل يدلُّ على الرسم بالشيء وتسييره من غير حبس (٥) . يقال أزجت البقرة ولدَها ، إذا ساقته ، والرِّيح تُزْجِي المستَّحابَ: تسوقُه سَوْقاً رفيقاً . فأمّا المُزْجَى فالشيء القليل، وهو من قياس الباب، أي يُدفع به الوقت . وهذه بضاعة مُزْجاَة ، أي يسيرة الاندفاع . ومن الباب زجا الحراج يُرجُو ، أي تيستَرت جِبايته .

<sup>(</sup>۱) البيت في الحيوان (٤: ٣٢٨، ٣٤١) واللسان ( هجف، زجل ) والمحمس (١:٥٥). وفي الأصل: « بعجف » بدل « هجف »، تحريف .

<sup>(</sup>٢) والزنجيل أيضًا ، يقال بالهمز وبالنون كما في اللسان .

 <sup>(</sup>٣) الثقل ، بالتحريك . مناع المسافر . وفي المجمل : « في طرف الحبل حبل الثقل » .
 (٤) وردت هذه المادة في الأصل مؤخرة عن ( زجى ) ورددتها إلى موضعها المطابق لموضعها

حمن الحجمل . (ه) حبس ، أي إمساك . وفي الأصل : « جنس » .

## ﴿ باب الزاء والحاء وما يثلثهما في الثلاثي ﴾

﴿ زحر ﴾ الزاء والحاء والراء تنفُّسُ بشدّة ليس إلاّ هذا . يقال زَحَرَ يَزْمَعَرُ زحيراً ، وهو صوتُ نَفَسِه إذا تنفّس بشدة . وزَحَرَت المرأة بولدها عند الولادة .

﴿ زحل ﴾ الزاء والحاء واللام أصلُ يدلُّ على التنحِّى . يقال زحَل عن مكانه ، إذا تنحَّى . وزَحَلت النَّاقةُ في سَيرها . والمَزْحَل : الموضع الذي تَزْحَل إليه .

﴿ زَحَم ﴾ الزاء والحاء والميم أصل يدل على انضام في شدّة . يقال زَحَه يَزْ حَمُه ، وازْدَحم الناس .

﴿ زَحَنَ ﴾ الزاء والحاء والنون أصل يدل على الإبطاء . تقول : زَحَنَ يَزْحَن زَحْناً ، وكذلك التَّزَحُن . يقال تزَحَن على الشيء ، إذا تكارَهَ عليه وهو لايشتهيه .

و أن الله الله والحاء والهاء والهاء أصل واحد بدل على الاندفاع والمضى الأرض قبل والمناء والمنا

## على زواحف نُزْ جِيها كَعَاسِيرِ (١) \*

<sup>(</sup>١٠) الفرزدق بوف ديوانه ٣٦٣ واللسان ( زحف ) وصدره : \* على عما تمنا تلقى وأرحلنا \*

ويقال زَحَفَ الدَّبَا ، إذا مضى قُدُمًا · والزاحف : السهم الذي يقع دون الفَرَّض ثم يزحَف . والله أعلم بالصواب .

#### ﴿ باب الزاء والخاء وما يثلثهما ﴾

وَخُرَ ﴾ الزاء والخاء والراء أصلُ صحيح، بدلُّ علي ارتفاع . بقال زَخُر البحر، إذا طال . ويقال أخذ المكان رُخَارِيَّه ، وذلك إذا نمَأ النبات وأخرج زَهره . قال ابن مقبل :

وَخُارِيَّه ، وذلك إذا نَمَأ النبات كأنَّ فيه جيادَ العبقريَّة والْقُطوع (١)

﴿ باب الزاء والدال وما يثلثهما ﴾

هذا باب لاتكاد تكون الزاء فيه أصليّة ؛ لأنهم يقولون: جاء فلان يضرب أزْدَرَيْه ، إذا جاء فارغاً ، وهذا إنما هو أصدرَيْه . ويقولون : الزَّدُو في اللعب ٣ وإنما هو السَّدُو . ويقولون : مِزْدَغَة \* ، وإنما هي مِصْدَغة · والله أعلم .

#### ﴿ باب الزاء والواء وما يثلثهما ﴾

و زرع ﴾ الزاء والراء والمين أصلٌ يدلُّ على تنمية الشيء . فالزَّرعِ معروف ، ومكانه الدُّرْدَعِ. وقال الخليل:أصل الزَّرع التنمية . وكان بعضهم يقول:

<sup>(</sup>۱) قبله فی السان ( زخر ) : ویرتعیان لیلهما قرارا سقته کل مدجنة هموع:

الزَّرَع طرح البَذْرِ في الأرض . والزَّرْع اسمُ لِما نبت · والأصل في ذلك كلَّه واحد. وزارِع : كلبُ .

﴿ زَرِفَ ﴾ الزاء والراء والفاء أصلُّ يدل على سمى وحركة · فالزَّرُوف: النَّاقة الواسمة الخطو الطويلة الرِّجاين · ويقال : زَرَف ، إذا قَفَزَ . ويقال زَرَفْت الرِّجل عن نفسى إذا محييته . ومن الباب : الزَّرافات : الجماعات وهي لا تكون كذا إلا إذا تجمعت لسمى في أمر . ويقال زَرَافَة ، مثقلة الفاء · وكان الحجاج يقول : « إِيَّاى وهذه الزَّرَافات » يريد المتجمعين المضطربين لفتنة وما أشبها . ومن الباب زَرِف الجرح ، إذا انتقض بعد البُرْء .

﴿ زُرِم ﴾ الزاء والراء والميم أصل يدلُّ على انقطاع وقلة . يقال زَرِم الله عليه الدمع ، إذا انقطَع ؛ وكذلك كلُّ شيء . ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وآله وسيم حين بال عليه الحسن عليه السلام فقال : « لا تُزْرِمُوا ابني » يقول : لا تقطّعوا بولَه . زَرمَ البولُ نفسُه ، إذا انقطع . قال :

أو كاء المنصود بعد جِمَّام زَرِمَ الدَّمَعِ لا يَتُوبُ نَزُورا (١) ويقال إن الزَّرِم البخيل. وهو منذاك · [و] يقال زَرِمَ الحكاب ، إذا يبس جَمْرُه في دُبُرِه .

﴿ زَرِبِ ﴾ الزاء والراء والباء أصل يدل على بهض المأوى ، فالزَّرْبِ وَرَبِ الفَهُم ، وهي حظيرتها . ويقال الزَّرِيبة الزُّبْية . والزَّريبة : أُقتْرَة الصائد ،

<sup>(</sup>١) البيت الهدى بن زبدكما في اللسان ( زرم) . وقد سبق في ( ثمد ، جم ) .

والزاء فيه مبدلة من سين . يقال ازدَرَد اللقمة يَزْ دَرِدها(١) . وممكن أن يكون الزَّرَد من هذا ، على أن أصله السين ، ومعنى الزَّرَد من هذا ، على أن أصله السين ، ومعنى الزَّرَاد السَّرَّ اد .

﴿ زُرِح ﴾ الزاء والراء والحاء كلية واحدة . فالزراوِح: الرَّوابي الصِّفار (٢) .

﴿ زَرِى ﴾ الزاء والراء والحرف المعتل يدلُّ على احتقارِ الشيء والتّهاون به. يقال زَرَيْت عليه، إذا عِبْتَ عليه. وأُزْرِيْتَ به: قصَّرت به

﴿ باب ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف أوله زاء ﴾

وسبيلُ هذا البابِ سبيلُ مامضى . فمنه المشتقُّ البيِّنُ الاشتقاق ، ومنه ما وُضع وضْماً .

فَن المُشتق الظّاهرِ اشتقاقُهُ قولهم ( الزُّرْقُم ) ، أجمع أهلُ اللغة أنَّ أصله من الزَّرَق ، وأن الميم فيه زائدة .

ومن ذلك ( الزُّمَّلِق ) و ( الزُّمَالِق ) ، وهو الذى إذا باشر أراق ماءه قبل أن يجامِع . وهذا أيضاً مما زيدت فيه الميم ؛ لأنه من الزَّلَق . وهو من باب أَرْلَقَتِ الأنثى ، وذلك إذا لم تقبل رحمُها ماء الفحل ورَمت به ·

ومن ذلك ( الزُّهْمَقَة ) وهي الزُّهُم ، أو رائحة الزُّهُومة . فالقاف فيه زائدة .

<sup>(</sup>١) بعدها في الأصل: « وزرد يزدردها » وهو كلام مقعم .

 <sup>(</sup>۲) واحدها زروح » بفتح الزای وسکون الراء .

ومن ذلك قولهم ( ازْمَهَرَّت ) الكوا كبُ، إذا لَمَقَت. وهذا مما زيدت فيه الم ، لأنَّه من زَهَرَ الشيء ، إذا أضاء .

فأما (الزَّرَجُون) ففارسيّة ممرّبة (١٦) ، واشتقاقه من لون الدَّهَب.

ومن ذلك سيل ( مُزْ لَعَبُ ) ، وهو المُتدافع الكثير القَمْش .وهذا ممّا زِيدت فيه اللام . وهو من السَّيل الزَّاعب ، وهو الذي يتدافع ·

ومن ذلك( الزَّ لقوم ) ، وهو الحلقوم فما ذكره ابن دريد<sup>(٢)</sup>. فإن كان صحيحاً فهو منحوت من زَلِق وزقم ، كأنَّ اللقمة تزاَق فيه ·

ومن ذلك (الزَّ هلُوق (٢٠) ، وهو الخفيف، وهو منحوت من زلق وزهق (٢٠)، وذلك إذا تهاري سفلاه .

ومن ذلك ( الزُّعْرور ) السَّيِّيُّ الْحَلُّق . وهذا تمَّا اشتقاقُه ظاهر ؛ لأنه من الزَّعارَة ، والراء \* فيه مكرَّرة . MY.

ومن ذلك ( الزُّ مُجَرة ) : الصُّوت : والميم فيه زائدة ، وأصله من الزُّجر . ومن ذلك قول الخليل: ( ازلَفَبُ (٥٠ ) الشعر ، وذلك إذا نَبَت بعد الحلْق . وازلفَبَّ الطائر ، إذا شوَّك (١٠) . وهذا مما نُحِت من كلتين ، من زَغَب ولَفَب •

<sup>(</sup>۱) هي بالمارسة «زرگون » هو «زر» بمني الذهب. و «گون » لون ، فعناه لون الذهب. انظر اللسان والمعرب ١٦٥ ومعجم استينجاس ٦١٥ . والزرجون في العربية ، الخمر ، وقضبان الكرم في لغة أهل الطائف وأهل الغور ، وقال ابن شميل : الزرجون شجر العنب > كل شجرة زرجونة .

<sup>(</sup>Y) Hayes ( 4: PV7).

<sup>(</sup>٣) هذه الكلمة بما ذات صاحب الاسان . وقدوردت في المجمل والقاموس والجميرة (٣٨١:٣).

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : « زعق »، تحريف .

<sup>(</sup>٥) وردت في الأصل بالعين المهملة في هذا الموضع وثاليه . والصواب ماأثبت .

<sup>(</sup>٦) في اللسان: « از نعب الطائر : شوك ريشه قبل أن يسود » .

والزُّغب ممروف، والَّامْب: أضعف الريش.

ومن ذلك (الزَّغْدَب)، وهو الهدير الشديد، حكاه الخليل. وأمرُ هذا ظاهر . لأن الباء فيه زائدة . والزَّغْد : أشدَّ الهدير .

ومن ذلك ( الزَّغْبَد (١) ) .

ومن ذلك ( الزَّرْدَمَة (٢٦ ): موضع الازدرام، وهو الابتلاع . فهذا مما زيدت فيه الميم . لأنه من زردت الشيء .

وُمن ذلك ( ازرَأَمَّ ) الرجلُ فهو ( مزرثُمَّ ) ، إذا غضب . وهذا مما زيدت فيه الهمزة ، وهو من زَرِم ، إذا انقطع ، كذلك إذا غضب تفيَّر خُلقه وانقطع عمَّا عُهد منه .

ومن ذلك ( الزَّغْرَب ) وهو الماء الكثير. فهذا مما زِبدت فيه الزَّاء ، والأصل راجع إلى الغَرَب ، وهو من باب كثرة الماء .

ومما وُضع فيه وضما ( الزَّنْــُتَرَة ) : ضيق الشيء . ( والزَّعْفقة (٢) ) : سوء النظم . ( والزَّعْفيف) : الرجل اللئيم . و ( زعانف ) الأديم : أطرافه .

ومما وُضع وضعاو بمضُه مشكوك في صحته (الزِّ برج)،و(الزَّ عْبَج). فالزِّ برِج: الزينة . والزَّعْبَج: سحاب رقيق .

حدثنا على بن إبراهيم قال : حدثنا على بن عبد المزيز قال : حدثنا أبو عبيد

<sup>(</sup>١) لم يفسره . وف اللسان : « الزغبد: الزبد » » وأنشد :

صبحونا بزغبد وحتى بعد طرم وتامك وثمال

<sup>(</sup>۲) الزردمة : الغلصمة ، وقيل هي فارسية .

 <sup>(</sup>٣) الزعفقة ، بالعين المهملة . ووردت في الأصل بالمجمة محرفة .

قال : قال الفراء: الزَّعبج السحاب الرقيق . قال أبو عبيد : وأناَ أنكر أن يكون الزَّعبَج من كلام العرب . والفرّاء عندى ثِقة .

وأمّا ( الزَّمْهَرِير ) فالبرد ، ممكن أن يكون وضع وضعا ، وممكن أن يكون عمامضى ذكره ، من قولهم : ازمهر َّت الكواكب ، وذلك أنّه إذا اشتدّ البرد زهرَت إذاً [ و ] أضاءت .

ومن ذلك ( الزَّرْنَب ) : ضرب من الطِّيب (١) . و ( الزَّ بَنْتَرَ (٢) ) القصير. و ( الزَّ بَنْتَرَ (٢) ) القصير. و ( الزِّ خُرِط ) : أنحاط النعجة. و ( الزُّ خُرُف ): الزينة . ويقال الزُّ خُرُف الذهب . وزخارف الماء : طرائقُ تـكونُ فيه .

و (زُنْخُرَ ) الصوت: اشتد . والزَّنْخُرة : الزَّمَّارة. و ( الزَّنْخُر ( ) : القصب الأُجوف الناعم من الرَّى . والزَّنْخِر : نُشَّاب العَجَم . والزَّنْخَر : الكثير الملتف من الشجر . وممكن أن يكون الميم فيه زائدة ، ويكون من زَخَر النبات . وقد مضى ذكره . والله أعلم .

#### ﴿ تم كتاب الزاء ﴾

<sup>(</sup>١) هوالزعفران . وقيل الزرنب : ضرب من النيات طيب الرائحة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: • الزبتر • تحريف ، صوابه من الحجمل واللمان .

<sup>(</sup>٣) وردت هذه الـكلمة والـكلمتان قبلها بالجيم ، صوابهما بالحاءالمجمة كما أثبت .



# كالسلين

﴿ بَابِ مَاجَاءَ مِنْ كَلَامُ العربُ وأُولُهُ سَيْنَ فِي المَضَاعَفُ والمَطَابِقَ ﴾ ﴿ سُعُ ﴾ السين والعين في المضاعف والمطابق يدلُّ على أصل واحد ، وهو ذَهابِ الشيء . قال الخليل : يقال تَسَعْسَعَ الشَّهرِ ، إذا ذهب أكثره ، ويقال تَسَعْسَعَ الرجل مِن السَكِبَرَ ، إذا اضطرب جسمه . قال :

#### \* يا هندُ ما أسرعَ ما تسعسَعا() \*

وحركة . من ذلك سَغْسَفْتُ رأسى بالدُّهْن ، إذا روَّيته . قال الخليل وغيره : وحركة . من ذلك سَغْسَفْتُ رأسى بالدُّهْن ، إذا روَّيته . قال الخليل وغيره : سَغْسَفَت الشَّى عَ فَى التراب ، إذا دحدحته فيه . وأما قولهم : تَسَغْسَفَت ثَنِيّته ، فَمَكُنْ أَن يكون من الإبدال ، ومن الباب الذي قبل هذا .

﴿ سَفَ ﴾ السين والفاء أصلُ واحد، وهو انضام الشيء إلى الشيء- ودنوُّه منه، ثم يُشتق منه ما يقاربه .

من ذلك أسف الطائر ، إذا دنا من الأرض في طيرانه . وأسف الرجل للأمر ، إذا قارَبَه . ويقال أسفت السحابة ، إذا دنت من الأرض . قال أوس مصف السحاب :

و بعده :

<sup>(</sup>١) لرؤية في ديوانه ٨٨ واللسان( سعم)وقبله .

<sup>\*</sup> قالت ولم تأل به أن يسمعا \*

<sup>\*</sup> من بعد ما كان فتي سرعرعا \*

## دان مِسفُ فويق الأرض هَيْدَبُهُ

## يكاد يدفعُه مَن قام بالرّاح (١)

ومن الباب: أسَفَّ الرجل النَّظرَ ، إذا أدامَه. ومنه السَّفْساف: الأمر الحقير . وسمِّى يذلك لأنّه مِن أسَفَّ الرجل للأمر الدني . ومن ذلك المُسفْسِفَة ، وهي الريح التي تجرى فو يق الأرض . والسِّف (٢) : الحليّة التي تسمَّى الأرقم ، وذلك أنه يلصق التي تجرى فو يق الأرض . والسِّف الحق هذا كلّه واحد ، وأمّا " سففت الحوص بالأرض لُصوقا في مَرِّه . فالقياس في هذا كلّه واحد ، وأمّا " سففت الحوص والسَّفيف : بطانٌ يشدُّ به الرَّحل ، فمن هذا ؟ لأنّه إذا نُسِج فقد أدْنِيَتْ كلُّ طاقة منه إلى سائرها .

ومما يجوز أن يُحمَل على الباب ويجوزُ أن يكون شاذًا ، قولك : سفِفْتُ الدواء أَسَــنّه . ويقال أَسَفَّ وجهَه ، إذا ذرَّ عليــه الشيء (٣) . قال ضابي أَنْ لا يُورا :

شديد بريقِ الحاجبَين كَأْنَمَا أُسِفَّ صَلَى نارٍ فأَصبَحَ أَ كَال

﴿ سَلَى ﴾ السين والكاف أصل مطرد، يدلُّ على ضِيق وانضام وصِغَر. من ذلك السَّكَلُك، وهو صِغَر الأذُن . وهذه أذن سَكَاً. . ويقال استكَّت مَسامعه ؛ إذا صَمَّت . قال النابغة :

آ نشد البيت .

<sup>(</sup>١) سبق البيت وتخريجه في ( ٢ : ٧٥٧ ) .

<sup>(</sup>٢) السف ، بكسر السين وضمها .

 <sup>(</sup>٣) ق الحجمل: « إذا ذر عليه شيء ٤،وق اللسان: « وأسف وجهه النؤور، أى ذر عليه».
 (٤) ضابئ بن الحارث البرجى . وق الأصل : « الصابي» ، صوابه من المجمل واللسان حيث

وخُبِرُّتُ ، خَيْرَ الناس ، أَنَك لمَتَنى وتلك التي تسْتَكَ مِنها المسامعُ (() والسَّكَة : الطريقة المصطفّة من النخل . وسمِّيت بذلك لتضايقها في استواء . ومن هذا اشتقاق سكّة الدراه ، وهي الحديدة ؛ لتضايق رَسم كتابتها . والسَّكُ : أَن تَضُبُّ البابَ بالحديد . والسَّكَى : النجّار (٢) . ويقال إن السُّكَ من الرّكايا المستوية الجراب (٣) . ويقال السُّكُ : جُحر المقرب . ويقال للدِّرع الضيقة الحلق : سُكُ ، ويقال للنبت إذا انسدَّ خصاصُه (١) : قد استَكَ . والقياس مطرد في جميع ما ذكرناه .

ومما ُ حمل عليه ما حكاه ابنُ دريد<sup>(ه)</sup> : سَكلَّه يَسُكُنُه سَكاً ، إذا اصْطَلَم أَذنَيه .

ومما شذّ عن الباب : السُّكاك : اللهوح بين السماء والأرض . والسُّكُ : الله يُ يُعطيَّبُ به . ويقال إنّه عربيٌّ صحيح .

و مدلً الشيء في رفق وخَفاء، السين واللام أصل واحد، وهو مدُّ الشيء في رفق وخَفاء، أَمُ يُحَمَّلِ عليه . فمن ذلك سَلَّتُ الشيء أَسُلُّه سَلَّل والسَّلَّة والإسلال: السَّرقة. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين كتب: «لا إغلال ولا إسْلال ألان». فالإغلال: الخيانة . والإسلال: السرقة .

<sup>(</sup>١) ديوان النابغة ٥٣ والمجمل واللسان ( سكك ) ، برواية : ﴿ أَتَانِي آبِيتِ اللَّهِنَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) السكى ، بالفتح والكسر ، وقيل هو ألمسمار وقيل الدينار ، وقيل البريد، وقيل الحداد، وقيل البواب ، وقيل الملك .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل : « الحراب » ، صوابه من المجمل واللسان .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « للبيت إذا اشتد خصاصه »، صوابه من الحجل واللمان .

<sup>(</sup>٥) الجهرة (١: ١٤).

<sup>(</sup>٦) من كتاب الحديبية حين وادع أهل مكة .

ومن الباب: السَّليل: الولد؛ كأنه سُلَّ من أمَّه سَلًّا. قالت امرأة من العرب في ابنها:

سُكَّ مِن قلبي ومن كبدى قمراً مِن دونه القَمرُ ومن ذلك ومن ذلك أنّها ممتدة في اتّصال . ومن ذلك تَسَلْسَلَ الماء في الحلْق، إذا جرى . وماء سَلْسَلُ وسَلْسَالُ وسُلاسِل . قال الأخطل : إذا خاف مِن نجم عليها ظَمَاءةً

أَمَالَ إِلِيهَا جِدُولًا يَتَسَلْسَلُ (١)

قال بعض أهل اللغة: السَّلْسَلَة اتّصال الشيء بالشيء، وبذلك سُمّيت سِلسلة الحديد، وسِلسِلة البرق المستطيلة في عَرض السحاب. والسَّالُّ: مَسِيل في مَضيق. الوادي، وجمعه سُلان ، كأنَّ الماء ينسَلُ منه أو فيه انْسلِالا. ويقال: فرس شديد السَّلَة، وهي دَفعته في سِباقه (٢). ويقال: خرَجَت سَلَّته على جميع الخيل. والمَسلَّة معروفة ؛ لأنّها تسل الخيط سَلَّل . والسُّلاَءة من الشوك مِن هذا أيضاً ، لأن فيها امتداداً . ومنه السُّلال من المرض ، كأن لحمه قد سُلَّ سَلَّلا منه ، أسَلَّه الله .

و إطرادُه فى سهولة ، والأصل قولهم سَنَنْتُ الماء على وجهى أَسُنَّه سَنَّا ، إذا أرسلته إرسالا . ثمّ اشتُق منه رجل مسنون الوجه ، كأنَّ اللحم قد سُنَّ على وجهه ، والخمأُ المسنون من ذلك ، كأنّه قد صُبَّ صَبَّا .

<sup>(</sup>١) ديوان الأخطل. والمجمل ( سلل ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « ساقته » ، صوابه من المجمل واللسان .

<sup>(</sup>٣) كذا وردت هذه المادة سابقة لتاليتها ، وهي في المجمل على الترتيب المطرد ..

ومما اشتق منه السُّنَّة ، وهي السِّيرة . وسُنَّة رسول الله عليه السلام : سِيرته . قال الهذلي (١) :

فلا تَجْزَعَنْ من سُنَّةٍ أنت سر تَهَا فَأُوَّلُ راضٍ سُسَّنَّةً مَن يسيرُها

و إنما سِمِّيَت بذلك لأنها تجرى جرياً . ومن ذلك قولهم : امض على سَنْفَك وسُنْفَك وسُنْفَك وسُنْفَك أَى وجهك . وجاءت الريح سَنَانَ ، إذا جاءتْ على طريقة واحدة . "ثُمَّ يحمل على هذا : سَنَنْتُ الحديدة أَسُنَّهَا سَنَّا ، إذا أَمْرَرْتَهَا على السِّنَان . ٣٧٣ والسِّنَان هو المِسَنّ . قال الشاعر :

## \* سِنَانُ كُدِّ الصُّلَّبِيُّ النَّحِيضِ (٢) \*

والسِّنان للرُّمح منهذا؛ لأنه مسنون، أى ممطول محدَّد. وكذلك السَّناسِنُ، وهى أطراف فَقار الظهر ، كأنَّها سُنَت سَنَّا .

ومن الباب: سِنُّ الإنسانِ وغيره مشبّه بسنان الرّمح. والسَّنون: ما يُستاك به ؛ لأنَّه يُسَنَّ به الأسنان سَنَّا . فأمّا الثّور (1) . فأمّا قولهم: سَنَّ إبلَه، إذا رعاها، فإنّ معنى ذلك أنّه رعاها حتى حسنت بَشَرتُها، فكأنها قد صُقِلَتْ صَفَلًا، كا فإنّ معنى ذلك أنّه رعاها حتى حسنت بَشَرتُها، فكأنها قد صُقِلَتْ صَفَلًا، كا تُسن الحديدة . هذا معنى الكلام، ويَرجِمُ إلى الأصل الذي أصّلناه ،

<sup>(</sup>١) هو خالد بن زهير الهذلى . انظر ديوان أبى ذؤبب ١٥٧ ، ونسخة الشنقيطي من الهذليين ٣٠٠ . وفي اللمان : « خالد بن عتمة الهذلي » .

<sup>(</sup>٢) ويقال أيضا بفتح فكسر ، وبضمتين .

<sup>(</sup>٣) لامرى ً القيس في ديوانه ١١٠ واللمان (نحض ، صلب ) . وصدره :

<sup>\*</sup> يبارى شباه الرمج خد مذلق \*

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل.

﴿ سَمُ السَّينَ والمَّ الأصل المطّرد فيه بدلُّ على مدخلٍ في الشيء النَّف وعيره ، ثم يشتق منه . فن ذلك السَّم والسُّم: النّقب في الشّيء . قال الله عز ذكره : ﴿ حَتَّى بَلِحَ الجُمْلُ فِي سَمِّ الجِياطِ ﴾ . والسَّم القاتل ، يقال فتحاً وضمّا . وسمِّى بذلك لأنّه يرسُب في الجسم ويداخدُه ، خلاف غيره ممّا مذاق .

والسَّامَة: الحَاصَة ، و إَنَّمَا سُمَّيت بذلك لأنَّهَا تَدَاخَلُ بَأْنُسِ لاَيكُون لِغيرِهَا وَالْعَامَة: الحَاصَة.

والسّموم: الريح الحارة، لأنّها أيضاً تُداخِل الأجسامَ مداخَلةً بقوة والسّم: الإصلاح بين الناس، وذلك أنّهم يتباينون ولا يتداخلون، فإذا أصلح بينهم تداخَلُوا .

وممّا شذّ عن الباب: السّمّ: شيء كالودَع يخرج من البحر. والسّمَسام: طائر.والسَّمْسَم: النّمل الخُمْر م البائدة أيّمنيم : النّمل الخُمْر م الواحدة سُمْسِمَة . والسَّمْسِمُ: حبّ .

و يمكن أن يحمِل هذا الذي ذكرناه في الشذوذ أصلًا آخريدلُّ على خفّة الشيء ..
و يما شذّ عن الأصلين جميعاً قولهم: « مالَهُ سَمُّ ولا حَمُّ غيرك » ، أى ما له همٌ سواك .

<sup>(</sup>١) كَذِا وردت هذه المادة ، وحقها النقدم على سابقتها ، وآثرت إبقاءها في الترتيب كما هي

رسب ﴾ السين والباء حَدّهُ بعضُ أهل اللغة \_ وأظنّه ابنَ دريد (١) \_ أنّ أصل هذا الباب القطع، ثم اشتق منه الشَّتم . وهذا الذي قاله صحيح . وأكثر الباب موضوع عليه . من ذلك السِّب : الخمار ، لأنّه مقطوع من منسَجه .

فأمّا الأصل فالسَّب المَقْر ؛ يقال سبَبْت الناقة ، إذا عقرتها . قال الشاعر (٢) : فأمّا الأصل فالسَّب المَقْر ؛ يقال سبَبْت الناقة ، إذا عقرتها . قال الشاعر (٢) : في كان ذفب بني مالك بأن سُب منهم غلام فسب وقوله سَب يريد معافرة غالب بن صعصعة وسُحيم (٣) . وقوله سُب أى شُتم . وقوله سَب أى عَقَر . والسَّب : الشتم ، ولا قطيعة أقطع من الشَّتم . ويقال للذي يُساب سِب . قال الشاعر (١) :

لا تُسُدِّنِي فلست بِسِبِي إِنْ سَبِّي من الرجال الكريم (٥) ويقال: ﴿ لا تَسَبُّوا الإبلَ ، فإِنَّ فيها رَقَوءَ الدّم (٢) ﴾ فهذا نهى عن سبّها ، أى شمها ، وأما قولهم للإبل: مُسَبَّبة فذلك لما يقال عند المدح: قاتلَها الله في أكرمها ما لا إنكا يقال عند التعجُّب من الإنسان: قاتله الله ! وهذا دعاء لا يراد به الوقوع ، ويقال رجل سُبَبة ، إذا كان يسُبُّ الناس كثيراً ، ورجل سُبَّة ، إذا كان يسبُّ الناس كثيراً ، ورجل سُبَّة ، إذا كان يسبُّ الناس كثيراً ، ورجل سُبَّة ، إذا كان يسبُّ الناس كثيراً ، ويقال مضت سَبَّة من الدهم ، يريد مضت قطعة منه . . . (٧)

<sup>(</sup>١) هو ابن دريد كما ظن . انظر الجهرة (١: ٣١).

<sup>(</sup>۲) هو ذو الخرق الطهوى ، كما في اللسان ( سبب ) .

<sup>(</sup>٣) صحيم بن وثيل الرياحي ، انظر الحزانة (١: ١٢٩ ، ١٢٩ ) .

<sup>(</sup>٤) هو عبد الرحمن بن حسان ، يهجو مسكينا الداري .

<sup>(</sup>ه) في الأصل : « الـكرام »،صوابه من المجمل واللسان والمخصص ( ١٢ : ١٧٥ ) .

<sup>(</sup>٦) تمام الحديث في اللسان ( رقأ ) : « مهر الـكريمة » أى لمها تعطى في الديات بدلا من. القود ، فتحقن بها الدماء ويسكن بها الدم .

<sup>(</sup>٧) في الكلام سقط ، تقديره : « والسبة : المار . وأنشد » .

## \* وذكرك سَبَّاتِ إلىَّ عجيبُ<sup>(١)</sup> \*

وأما الحبل فالسبب، فمكن أن يكون شاذًا عن الأصل الذي ذكرناه، ويمكن أن يقال إنَّه أصلُ آخَر يدلُّ على طول وامتداد .

ومن ذلك السَّبَب. ومن ذلك السِّبُّ، وهو الحمار الذي ذكرناه. ويقال العامة أيضًا سِبّ . والسِّبّ : الحبل أيضًا في قول الهذلي (٢) : \* تدلَّى علما يين سبٌّ وخَيْطة (٢) \*

ومن هذا الباب السَّبسب، وهي المفازة الواسمة، في قول أبي دُوَّاد: وخَرْقِ سَبْسَبِ بِجرى عليه مَوْرُهُ مَهْبِ (١)

فأمَّا السَّباسِبِ فيومُ عيدٍ لهم . ولا أدرى ميمَّ اشتقاقه . قال :

\* نَحَيَّوْن بالرَّ مِحان يومَ السَّباسب (٥) \*

﴿ ست ﴾ السين والتاء ليس فيــه إلا ســتة \* وأصل التاء دال . وقد ذكر في با به .

﴿ سَجَ ﴾ السين والجيم أصـلُ يدلُ على اعتدالٍ في الشيء واستواء . فالسَّجْسِج : الهواء المعتدل الذي لا حرَّ فيه ولا بردَّ 'يؤذي .

من ذلك الحديث : « إِنَّ ظِلَّ الجِنة سَجْسَجْ » . ويقال أرض سجسج ، وهي السَّهلة التي ليست بالصُّلْبة . قال :

<sup>(</sup>١) لحميد بن ثور في ديوانه ٥١ . وانظر ماسبق في ( تلم )

<sup>(</sup>٢) هو أبو ذُوِّيب الهذلي ديوانه ٧٩ واللسان (سبب، خيط، وكن) وقد سبق في (٢٣٤:١)

<sup>\*</sup> بجرداء مثل الوكف يكبو غرابها \*

<sup>(</sup>٤) البيت مطلع قصيدة له في الأصمعيات ٨ ليبسك .

<sup>(</sup>٥) للنابغة الذبياني كما سبق (١:٠١٠). وصدره: \* رفاق النمال طيب حجز أتهم •

## \* والقومُ قد قطموا مِتَانَ السَّجسيجِ (١) \*

ويقال ـ وهو من الباب ـ سَجَّ الحائطَ بالطِّين ، إذا طلاه به وسوَّاه · وتلكُ الحشبة السِحَّة . والسَّجَاج : اللّبَن الرقيق الصاف (٢٠) ·

ويما يقرب من هذا الباب الكبشُ السّاجِسِيُّ، وهو الكثير الصُّوف .
ويما شذّ عن الأصل قولُهم : لا أفعل ذلك سَجِيسَ اللّيالي، وسَجيسَ الأوْجَسِ، أَى أَبدًا . وماء سَجِسُ ، أَى متغيّر . والسَّجَّة : صَمْ كان يُعبَد في الجاهلية . وفي الحديث : « أُخرِجُوا صدقاتِكم ؛ فإنَّ الله عز ذكرُ ، قد أراحكم من الجبهة والسَّجَة والبَجَّة والبَجَّة والبَحَة والبَحَة والبَحَة .

ر سمح السين والحاء أصل واحد يدل على الصّب، يقال سححت الماء ] أسح سحّا . وسحّا بة سحوح ، أى صَبّا بة . وشاة ساحٌ ، أى سمينة ، كأنّها تَسُح الودكَ سَحَّا . وفرس مستحٌ ، أى سريعةٌ يشبه عدوُها انصباب المطر . ويقال سحسح الشيء ، إذا سال . ويقال إن السحسحة هي السَّاحة (٥) .

<sup>(</sup>۱) للحارث بن حارة البشكرى ، كما في اللسان : ( رجل ، من ، سجج ) . وصدره : \* أني اهتديت وكنت غير رجيلة \*

موالبيت من قصيدة له في الفضليات (٢٠: ٥٥).

<sup>(</sup>٢) وقيل الذي ثلثه لبن وثلثاه ماء . وأنشد :

يشربه محضا ويسق عياله سجاجا كأقراب الثمالب أورقا

<sup>(</sup>٣) بالتحريك وبفتح فكسر، ويقال سجيس أيضا. على أن حق هذهالكلمات أن تكون في مادة ( سجس ) ، لكن هكذا وردت في الأصل والمجبل .

 <sup>(</sup>٤) ورد الحديث في مادة ( بجج ، سجج ، جبه ) . وروى في الموضع الأول : « من الشجة والبجة » وقد فسر بتفاسير أخر .

 <sup>(</sup>a) في الأصل : « سمى الساحة » . وفي المجمل : « ويقال إن السحسحة الساحة » .

<sup>(</sup> ٥ - مقاييس - ٣)

و سنخ ﴾ السين والحاء أصلٌ فيــة كلة واحــدة . يقان إن السَّخَاخِ الأرض الليِّنة الحرَّة ، وذكروا ــ إنكان صحيحاً ــ سَخَّت الجرادة ، إذا غرزت بذنبها في الأرض .

و سد كالسين والدال أصل واحد، وهو يدلُّ على ردم شيء ومُلاءمَته من ذلك سددت الثُّلة سدَّا. وكلُّ حاجز بين الشيئين سَدُّ. ومن ذلك السّديد، ذُو السَّداد، أي الاستقامة (١)؛ كأنه لا ثُلة فيه والصَّواب أيضاً سَداد. يقال قُلتَ سَدَاداً. وسَدَّدَه الله عزَّ وجل. ويقال أسَدَّ الرجلُ، إذا قال السَّداد. ومن الباب: « فيه سِداد من عَوز » بالكسرة. وكذلك سِداد الثُّلة والتَّفر قال:

أضاعُونى وأى فتى أضاعُوا ليوم كريهة وسدّاد ثغر (٢٠) والسُّدَّة كالفِناء حول البيت . واستدَّ الشيء ، إذا كان ذا سَداْد . ويقال السُّدَّة الباب . وقال الشاعر :

تَرَى الوفودَ قياماً عند سُدَّتِهِ يَغْشَوْنَ باب مَزُورٍ غيرِ زَوَّارِ (٢) والسُّدَ : الجراد يملاَّ والسُّدَ : الجراد يملاَّ الأفق . وقولهم السُّدة : الباب ، لأنه يُسَدَّ . وفي الحديث في ذكر الصَّماليك على الشعث روساً الذين لا يُفتَحُ لهم السُّدَد » .

 <sup>(</sup>١) في الأصل: « والسداد إلى الاستقامة » .

<sup>(</sup>٢) للمرجى ، كما في اللسان ( سدد ) .

<sup>(</sup>٣) أنشد البيت في المجمل أيضاً .

ومستقرّه . لا يخرج شيء منه عن هذا . فالسّر : خلاف الإعلان . يقال أسررت ومستقرّه . لا يخرج شيء منه عن هذا . فالسّر : خلاف الإعلان . يقال أسررت الشيء إسراراً ، خلاف أعلنته ، ومن الباب السّر ، وهو النّكاح ، وسمّى بذلك لأنّه أمر لا يُعلَن به . ومن ذلك السّرار والسّرار ، وهو ليلة يستسر الهلال ، فربما كان ليلة ، وربما كان ليلتين إذا تم الشهر . ومن ذلك الحديث : «أنّه سأل رجلاً هل صُمْتَ مِنْ سِرَارِ الشّهر شيئاً ؟ » ، فقال : لا . فقال : « إذا أفطرت رمضان فصُمْ يومين » . قال في السّرار :

نحنُ صبَحْنا عامراً في دارِها جُردا تَمَادَى طَرَف نهارِها عَنْ صبَحْنا عامراً في دارِها أو سِرَارِها(١)

وحدَّثنى محمد بن هارون الثّقنى ، عن على بن عبد العزيز ، عن أبى الحسن الأثرم ، عن أبى عبيدة قال : أسررت الشيء : أخفيته . وأسررته : أعلنته . وقرأ ﴿ وَأَسَرُ وَ اللَّهُ اللَّهُ

## \* لو يُسِرُّون مَقْتَلَى (٢) \*

أى لو يُظهرون · ثم حدثنى بعضُ أهل العلم ، عن أبى الحسن عبد الله بن سفيان النحوى قال : قال الفرّاء : أخطأ أبو عبيدة التفسير ، وصحف فى الاستشهاد . أمّا \* التفسير فقال : أسَرُّوا النّدامة أى كتموها خوف الشَّاتة . وأمّا التصحيف ٣٢٤ فإنما قال امرؤ القيس :

<sup>(</sup>١) الرجز في اللسان ( سرر ) .

<sup>(</sup>٢) من معلفته . والبيت بتمامه :

تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا على حراصا لويسرون مقتلي

#### 

أى لو يظهرون ، يقال أشرَرت الشيء، إذا أبرزتَه،ومن ذلك قولهم أشرَرت اللحمَ الشّمس . وقد ذُكر هذا في بابه .

وأمّا الذي ذكرناه من تحض الشيء وخالصه ومستقرّه، فالسّر: خالصالشيء. ومنه السّر ور ؛ لأنه أمر خال من الحزن. والسّر ق: سُرَّة الإنسان، وهو خالص جسمه وليّنه ويقال قطع عن الصبي سِمرَرُه (١)، وهو [ السَّرُ ] (٢)، وجمعه أسر قال أبو زيد: والسّرر: الخطّ من خطوط بطن الراحة . وسَرَارَة الوادي وسِرُه: أجوده . وقال الشاعر:

هَلاَّ فوارسَ رحرحانَ هجوتَهم عُشَراً تناوَحَ في سرَارَة وادِ يقول: لهم منظر وليس لهم مخبر . والسَّرَرُ: دالا يأخذ البعير في سُرَّته . يقال بعير 'أسَرَّ. والسَّرُّ: مصدر سررت الزَّنْدَ، وذلك أن يبقى أسَرَّ، أى أجوف، فيصلح · يقال سُرَّ زَنْدُكُ فإنّه أسرُّ . ويقال قَنَاة سَرَّاه ، أى جوفاه . وكل هذا من الشَرَّة والسَّرَر ، وقد ذكرناه .

فأمًّا الأسارير ، وهي الكسور التي في الجبهة ، فيحمولة على أسارير السُّرَّة، وذلك تكسُّرها . وفي الحديث : « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على عائشة تعرق أسارير وجهه ».ومنه أيضاً مما هو محمول على ما ذكرناه : الأسرار : خطوط باطن الراحة ، واحدها سِر " . والأصل في ذلك كله واحد . قال الأعشى:

<sup>(</sup>١) يقال بالتحريك ، وبكسر ففتح .

<sup>(</sup>٢) التكملة من المجمل

فانظر إلى كف وأسرارِها هل أنت إن أوعدتنى ضائرى (') فأمّا أطراف الريحان فيجوز أن تسمّى سروراً لأنّها أرطَبُ شيء فيه وأغَضّه. وذلك قوله (۲):

• كَبَردِيَّة الغِيل وَسُطَ الغَرِيفِ إِذَا خَالِطَ المَّاهِ مَهَا السرورا<sup>(٣)</sup>
وأمَّا الذي ذكرناه من الاستقرار، فالسَّرير، وجمعه سُرُر وأسِرَّة. والسرير:
خفض العيش ؛ لأن الإنسان يستقر عنده وعند دَعَته ، وسرير الرأس:
مستقرَّه . قال :

\* ضرباً أيزيل الهام عن سرير و (١) \* وناس يرورون بيت الأعشى :

\* إذا خالط الماء منها السريرا \*

بالياء<sup>(٥)</sup>، فيكون حينئذ تأويله أصلَها الذى استقرّت عليه ، وأنشـدوا قول القائل:

وفارق منها عيشة دَغْفَلَيّة ولم تَخْش يوماً أن يزول سريرُ ها<sup>(٢)</sup> والسَّرر من الصبى والسَّرر ، ما يقطع · والسُّرة : ما يبقى · ومن الباب السَّرير : ما على الأكمّة من الرَّمل .

<sup>(</sup>١) ديوان الأعشى ١٠٧ واللسان ( سرر ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٢) الأعشى . ديوانه ٦٧ واللسان ( سرر ) .

<sup>(</sup>٣) ويروى: « السريرا »، أى شحمة البردى.

<sup>(</sup>٤) بعده في اللسان ( سرر ) :

<sup>\*</sup> إزالة السنيل عن شمره \*

<sup>(</sup>ه) ويروى أيضا: « السرورا » بالواوء كما سبق .

<sup>(</sup>٦) في اللسان ( ٢ : ٢٦ ) : « ولم تخش يوما » .

ومن الباب الأوّل سِرّ النسب، وهو محضُهُ وأفضلُهُ. قال ذو الأصبع: وهم مَن وَلَدُوا أَشْبَوْا بُسِرّ النّسب المحضِ (١)

ويقال: السُّرسُور: العالم الفطن، وأصله من السِّر، كا نَّه اطلع على أسرار الأمور. فأما السُّرِّية فقال الخليل: هي فُعليّة. ويقال يتسرَّر، ويقال يتسرَّى . قال الخليل: ومن قال بتسرَّى فقد أخطأ · لم يزد الخليل على هذا . وقال الأصمعي السُّرِّية من السِّر ، وهو النّكاح ؛ لأن صاحبها اصطفاها للنكاح لا للتجارة فيها . وهذا الذي قاله الأصمعي ، وذكر ابن السكيت في كتابه . فأمّا ضم السين في السُّرية في كتابه . فأمّا ضم السين في السُّرية في كتابه . فأمّا ضم السّهلة في السُّر ، وينسب إلى طول العمر وامتداد الدّهر فيقال في النسبة إلى الأرض السّهلة كثير ، ومثل ذلك كثير ، والله أعلم .

#### ﴿ باب السين والطاء وما يثلثهما ﴾

و معطع ﴾ السين والطاء والمين أصل يدل على طول الشيء وارتفاعه في الهواء. فمن ذلك السَّطَع، وهو طول العنق. ويقال ظليم أسطَعُ ونَمامة سَطْعاء. ومن الباب السَّطاع، وهو عمود من عُمدُ البيت. قال القطاعي : أليسُوا بالأولى قَسَطوا جميعً على النَّعان وابتدروا السَّطاعا(٢)

<sup>(</sup>١) وكذا في المجمل (سر) . وأشبوه ؛ رفعوه . وفي اللسان (شبا) : « إن ولدوا أشبوا » يقال أشبى الرجل، إذا أنجب ولدا مثل شبا الحديد. وبعض هذه القصيدة في الأصميات ٣٧ ليبسك. (٢) ديوان القطاى ٤١ واللسان (سطع) . وفي شرح الديوان : « أراد قتل عمرو بن كلثوم عمر و بن هند » .

ويقال سطَع الفبارُ\* وسطعت الرائحة ، إذا ارتفعت. والسَّطَع : ارتفاع صوَّت ٣٢٥ الشيء إذا ضربت عليه شيئاً . يقال سطعه . ويقال إن السَّطيع الصبح . وهذا إن صحَّ فهو من قياس الباب؛ لأنه شيء يعلو ويرتفع . فأما السَّطاع في شعر هذيل فهو جَبَل بعينه (١) .

﴿ سطل ﴾ السين والطاء واللام ليس بشيء . على أنَّهم يسمُّون إناء من الآنية سَطلا وسَيْطلا .

﴿ سطم ﴾ السين والطاء والميم أصل صيح يدل على أصل شيء ومجتمَّه . يقولون الأسطم : مجتمع البحر . ويقال هذه أُسطُمَّة الحسب ، وهي واسطته . والناس في أُسطُمّة الأمر . ويقال إن الأسطم والسِّطام: نصل السيف وفي الحديث : « سِطام الناس » أي حَدُّم .

و سطن ﴾ السين والطاء والنون ، هو على مذهب الخليل أصل ، لأنه يجعل النون فيه أصلية . قال الخليل : أُسطُو انه أَفْعُو َالله ، تقول هذه أساطين مُسطَّنة . قال : مُسطَّنة . قال :

\* جَرَّ بْنَ مِّنِّي أُسطوانًا أَعْنَقَا (٢) \*

﴿ سَطًا ﴾ السين والطاء والحرف المعتل أصل يدلُّ على القهر والعلو .

يقال سطا عليه يسطو ، وذلك إذا قهره ببطش: ويقال فرسُ ساطٍ ، إذا سطا على

<sup>(</sup>١) يعني قول صغر الغي الهذلي . اللسان ( سطم ) :

فذاك السطاع خلاف النجا ع تحسبه ذا طلاء نتيف

وقصيدته في شرح السكري للهذليين ٤٢ ونسخة الشنقيطي ٥٧.

<sup>(</sup>٢) لرؤبة و اللسان ( سطن ) .

سائر الخيل. والفحلُ يسطو على طَرُوقته . ويقال سطا الرَّاعي على الشاة، إذا مات ولدُها في بطنها فسطا عليها فأخرجه . ويقال سطا الماء ، إذا كثر. وقال بعض أهل اللغة في الفرس السَّاطي : هو الذي يرفع ذنبه في الخضر . قال الشيباني : السَّاطي المِيور إذا اغتل خرج من إبل إلى إبل . قال :

#### \* هامته مثل الفّنيق السَّاطِي (١) \*

و مدة. السطح السين والطاء والحاء أصل بدل على بسط الشيء ومدة. من ذلك السطح معروف. وسطح كل شيء: أعلاه المبتد معه. ويقال انسطَح الزجل مع إذا امتد على قفاه فلم يتحر ك ولذلك سمّى المنبسط على قفاه من الزّمانة سطيحا. وسطيح الكاهن سمّى سطيحاً لأنه كذلك خُلِق بلا عَظم. والمسطح، بفتح المي الموضع الذي يبسط فيه التّمر. والمسطح ، بكسر الميم: الحِباء ، والجمع مساطح . قال الشاعر:

تَعَرَّضَ ضَيْطَارُو خُزاعة دوننا وما خير ضَيطلر يقلَّب مِسطَحا<sup>(٢)</sup>
و إنّما سمِّى بذلك لأنه تمدُّ الخيمة به مَدّا . والسَّطيعة : المزادة ، و إنّما سمِّيت .
فلك لأنّه إذا سقط انسطح ، أى امتَدَّ . والسُّطَّاح : نبت من نبات الأرض ، وذلك أنّه ينبسط على الأرض .

﴿ سطو ﴾ السين والطاء والراء أصل مطّرد يدل على اصطفافِ الشيء ، كالكتاب والشجر ، وكلّ شيء اصطفَّ . فأمّا الأساطير فكا نها أشياء

<sup>(</sup>١) لزياد الطياحي ، كما في اللسان ( سطا ) .

<sup>(</sup>٢) البيت لمالك بن عوف النصرى، كما في اللسان (سطح، ضطر) . وقد سبق في (٢: ٢٠٢)-

كُتبت من الباطل فصار ذلك اسماً لها ، مخصوصاً بها . يقال سَطَّر فلان علينه تسطيراً ، إذا جاء بالأباطيل. وواحد الأساطير إسطار وأسطورة .

ومما شذ عن الباب المُسَيطِر (١) ، وهو المتعمّد للشيء المتسلّط عليه .

### ﴿ باب السين والعين وما يثلثهما ﴾

﴿ سَعْفَ ﴾ السين والعين والفاء أصلان متباينان ، يدلُّ أحدُما على بُيْس شيء وتشَّقُه ، والآخر على مواتاة الشيء .

فالأوّل السّعف جمع سَعَفة ، وهى أغصان النخلة إذا يبست . فأما الرَّطْبِ فالشَّطْبِ . وأمّا قول امرئ القيس في الفرس :

#### \* كَساً وجهَها سَعَف منتشر (٢) \*

فإنّه إنّما شبّه ناصيتها به . ومن الباب : السَّفْفَة : قروح تخرج برأس الصبيّ . ومنه قول الكسائيّ : سَفُفِت يدُه ، وذلك هو التشقّث حول الأظفار ، والشَّقاق . ويقال ناقة سَفْفاء ، وقد سُعِفَت سَعَفا ، وهو دالا يتمقط منه خُرطومها . وذلك في ٣٢٦ النُّوق خاصة .

والأصل الثانى : أَسْقَفْت الرجل بحاجته ، وذلك إذا قضيتُها له . ويقال السفته على أمره، إذا أعنته .

﴿ سعل ﴾ السين والعين واللام أصل يدل على صغب وعلو ً صوت ـ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « المسطير » ، صوابه من الحجمل .

<sup>(</sup>٣) صدره كما في اللسان ( سعف ) والديوان ١٢ :

<sup>\*</sup> وأركب في الروع خيفانة \*

فإنه يريد نَشَطته الأمرُعُ حتى صاركالسَّملاة ، في حركته ونشاطه .

﴿ سعم ﴾ السين والمين والميم كلة واحدة . فالسَّمْم : السَّير . يقال سَمَم البعيرُ ، إذا سار . . و ناقة سُمُوم .

﴿ سَعَنَ ﴾ السين والعين والنون كلمة واحدة . يقولون ماله سَعْنة ولا مَعْنة ، أي ماله قليل ولا كثير . ويقال إن كان صحيحا إنّ السَّمْن شيء كالدَّلو.

وسعو السين والعين والحرف المعتل وهو الواو ، كلمتان إن محمّتا . فذكر عن الكسائى : مضى سَمُو من الليل ، أى قِطْع منه . وذكر ابن حريد أن السَّمْوَ الشَّمَع ، وفيه نظر . [والمَسْعاة أن السَّمْوَ الشَّمَع ، وفيه نظر . [والمَسْعاة أن السَّمْوَ الشَّمَع ، وفيه نظر . [والمَسْعاة أن يسمى فيايفُكُ رقبته . والسَّعاية في أخذ الصدقات . وسِعاية العَبد ، إذا كُو تب :أن يسمى فيايفُكُ رقبته .

ومن الباب ساعَى الرَّجلُ الأُمّةَ ، إذا فَجَرَ بِهَا ، كَأَنَّهُ سَعَى فَى ذلكُ وَسَعَت فِيهِ . قالوا : لا تكون المساعاة إلاّ في الإماء خاصّة .

<sup>(</sup>١) هو أبو ذؤيب الهذلى . ديوانه ص ٤ والمفضليات (٢: ٣٢٣) ، واللسان ( سعل ،

<sup>(</sup>٢) البيت بتمامه:

أكل الجميم وطاوعته سمج مثل القناة وأسطته الأمرع

<sup>(</sup>٣) الجهرة (٣:٤٣).

<sup>· (</sup>٤) التكملة من المجمل .

وسعد النّحس . فالسّفد : اليُمن في الأمر . والسّفدان : نبات من أفضل المرعى . يقولون في أمثالهم : «مرعى ولا كالسّمدان» . وسعود النجم عشرة (١) : مثل سعد يقولون في أمثالهم : «مرعى ولا كالسّمدان» . وسعود النجم عشرة (١) : مثل سعد يُلُع ، وسعد الذابح . وسمّيت مُعوداً ليُمنها . هذا هو الأصل ، نم قالوا لساعد الإنسان ساعد ، لأنه يتقوّى به على أموره . ولهذا يقال ساعده على أمره ، إذا علونه ، كأنه ضم ساعده إلى ساعِده . وقال بعضهم: المساعدة المعاونة في كل شيء ، عاونه ، كأنه ضم ساعده إلى ساعِده . وقال بعضهم: المساعدة المعاونة في كل شيء ، والإسماد لا يكون إلا في البكاء . فأما السّقدانة ، التي هي كركرة البعير ، فإنما والإسماد لا يكون إلا في البكاء . فأما الرض بالسّقدان الذي ينبسط على الأرض بقدت بذلك تشبيها لها في انبساطها على الأرض بالسّقدان الذي ينبسط على الأرض . والسّقدانات : العقد في منبيته (٢) . والسّقدانة عقدة الشّسع (٣) التي تلى الأرض . والسّقدانات : العقد على تكون في كفة الميزان . وسفد : موضع . قال جرير :

أَلاَ حَىِّ الدِّيارِ بَسُمْدِ إِنِّى أَحَبُّ لِحَبِّ فَاطِمَةَ الدِّيارِا<sup>(١)</sup> وَهُو مَشْتَقُ مِن السَّمْدِ. وَهُو مَشْتَقُ مِن السَّمْدِ.

واتقاده وارتفاعه . من ذلك السمير سمير النار · واستمارها : توقُّدها . والمسمر :

<sup>(</sup>۱) فى اللسان: « وهى عشرة أنجم ، كل واحد منها سعد . أربعة منها منازل ينزل بها القمر ، وهى سعد الذابح ، وسعد بلع ، وسعد السعود ، وسعد الأخبية ، وهى فى برجى الجدى والدلو . وسنة لا ينزل بها القمر وهى سعد ناشرة ، وسعد الملك ، وسعد البهام ، وسعد الهمام ، وسعد المبارع ، وسعد مطر . وكل سعد منها كوكبان ، بين كلكوكبين فى رأى العين قدر ذراع » . (۲) فى الأصل : « الذى يبسط على الأرض فى تنبته » ، تحريف .

<sup>(</sup>٣) الشسع ، بالكسر : قبال النعل الذي يشد إلى زمامها . وفي الأصل : « السبع »، صوابه في المجمل واللسان .

<sup>(</sup>٤) ديوان جرير ٢٨٠ ومعجم البلدان ( سعد ) . وهو بضم السين .

الخشب الذى يُسْمر به (۱). والسُّمار : حَرَّ النار . ويقال سُعِر الرَّجُل ، إِذَا ضربته السَّموم . ويقال إِنَّ السِّمْرارة هى التى تراها فى الشّمس كالهباء . وسَمَرتُ النّارَ وأَسْمَرْتُها ، فهى مُسْمَرَة ومسعورة . ويقال استَعَر اللَّصوص كأنهم اشتعلوا واستعر الجَرَب فى البعير . وسمِّى الأسعر الجعني (٢) لقوله :

فلا يَدْعُنى الأقوامُ مِن آل مالك لئن أنا لم أَسْقَر عليهم وأَثْقِبِ (٣) قال ابن السّكيت: ويقال سَقرَهم شَرًّا ، ولا يقال أَسْقَرَهُمْ .

ومن هذا البّاب: السُّعْر<sup>(1)</sup> ، وهو الجنون ، وسمِّى بذلك لأنّه يَستَهِر فى الإنسان . ويقولون ناقة مسعورة ، وذلك لحِدّتها كأنها مجنونة . فأمّا سِعْرانطمام فهو من هذا أيضا ، لأنّه يرتفع ويعلو فأمّا مساعِر البعير فإنّها مشاعِرُ ، ويقال هي آباطه وأرفاغه وأصل ذنبه حيث رَفَّ وبَرُه ، وإنما سُمِّيت بذلك لأنّ الجرب يستَعِر فيها أولاً ويستعر فيها أشد . وأما قول عروة بن الورد :

« فطارُوا في بلاد اليَستَعور (٢) \*

فقالوا : أراد السمير . ويقال إنه مكان ، ويقال إنَّه شجرٌ تقال له اليَستمور

#### يُستاك [ به ] .

 <sup>(</sup>١) في اللسان : « ويقال لما تحرك به النار من حديد أو خشب مسعر ومسعار » .

<sup>(</sup>٢) اسمه مرثد بن أبي حران بن ماوية . المؤتلف ٤٧ ·

 <sup>(</sup>٣) البيت في المجمل واللسان ( سعر ) والمؤتلف ٧٤٠.

<sup>(</sup>٤) السعر ، بضم وبضمتين . وفي الكتاب : « إنا إذاً لني ضلال وسعر » .

<sup>(</sup>ه) فى الأصل: « مشافره » تحريف . وفى المجمل: « ومساعر البعير مشاعره، وهى آباطه وأرفاغه وأصل ذنبه حيث رق وبره ويقال بل تلك المشاعر لأن عليها شعرا وسائر جسده وبره وآ) البيت من أبيات تروى أيضا لانمر بن تولب ، كما فى ديوان عروة ٨٩ . وصدره:

<sup>\*</sup> أطعت الآمر بن بصرم سلمي \*

ورواية الديوان : ﴿ فِي عَضَاهُ الدِّسْتُمُورِ ﴾

ر سعط كالسين والعين والطاء أصل، وهو أن يُوجَر الإنسانُ الدواء . ثم يحمل عليه · فمن ذلك أسعطته الدواء فاسْتَعطَه (1). والسُّمُط (2): الذي يجعل فيه السَّموط . والسَّموط هو الدواء ، وأصل بنائه سَمَط · ومما يحمل عليه قولهم طمنته خاسمَطْتُه (2) الرُّمح . والله أعلم .

### ﴿ باب السين والغين وما يثلثهما ﴾

﴿ سَعْلَ ﴾ السين والفين واللام أصلُ يدل علي إساءة الفِذاء وسُوء الحَالَ فيه . مِن ذلك السَّفِل : الولد السيِّئُ الفذاء . وكلُّ ما أسىء غذاؤه فهو سَفِل. قال سلامة بن جندل يصف فَرسًا :

ليس بأسْـفَى ولا أقنى ولا سَغِلِ يُستَى دواء قَفِى السَّـكُنِ مربُوبِ (١) ويقال: بل السَّغِل: المتخدِّد ويقال: بل السَّغِل: المتخدِّد المرول المضطرب الخلق.

﴿ سَعْمَ ﴾ الدين والغين والميم أيس بشىء. على أنّهم يقولون للسغِل سَغِم. ﴿ سَعْبَ ﴾ الدين والغين والباء أصــل واحد يدلُّ على الجوع . فالمَسْغَبَة : الحجاعة ، يقال سَغِبَ يَسْغَبُ سُغُوبًا ، وهو ساغب وسفبان . قال

<sup>(</sup>١) في الأصل: « فأسقطه » .

<sup>(</sup>٢) كمنبر، وبضم الميم والعين.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ فأسمته ٥، صوابه في الحجمل .

كلمة «ولا أقنى» ساقطة من الأصل، وإثباتها من المجمل واللسان (سغل) وديوان سلامة
 ٨٠ والمفضليات (١:١٩:١).

ابن دريد (١) : قال بعض أهل اللغة : لا يكون السَّغَب إلا الجوعَ مع التعب . قال. وريد السَّعَب العطش سَفَبًا ؛ وليس بمستعمل .

### ﴿ باب السين والفاء وما يثلثهما ﴾

﴿ سَفَقَ ﴾ السين والفاء والقاف أصيل مدل على خلاف السخافة - فالسَّفيق لغة فى الصفيق ، وهو خلاف السخيف . ومنه سَفَقْت الباب فانْسَفَق ، إذا أَعْلَقته. وهو يرجع إلىذاك القياس . ومنه رجل سَفيق الوجه ، إذا كان قليل الحياء. ومن الباب : سَفَقْت وجهَه ، لطمتَه .

﴿ سَفُكَ ﴾ السين والفاء والكاف كلمة واحدة . يقال سَفَك دمَه يسفِكه سفَكًا ، إذا أساله ، وكذلك الدّمع ·

﴿ سَفُلَ ﴾ السين والناء واللام أصل واحد ، وهو ما كان خلاف العلق . فالسَّفل (٢) سِمُفل الدار وغيرها . والسَّفُول : ضد العُلق . والسَّفلة : الدُّون من الناس ، يقال هو من سَفِلة الناس ولا يقال سَفِلة (٣) . والسَّفاَل : نقيض العَلاء . وإن أمرهم لنى سَفاَل . ويقال قَعَد بسُفالة الرّيح وعُلاوتها . والعُلاوة من حيث تهُبُ ، والسُّفالة ما كان بإزاء ذلك .

﴿ سَفُنَ ﴾ السين والفاء والنون أصلُ واحد يدلُّ على تنحية الشيء

<sup>(</sup>١) الجهرة (١: ٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) يقال بالضم والـكسر .

<sup>(</sup>٣) في اللسان : « يقال هو من السفلة ولا يقال هو سفلة، لأنها جم » .

عن وجه الشيء ، كالقَشْر ، قال ابن دريد (١) : السفينة فعيلة بمعنى فاعلة ، لأنَّها تسفِّن الماء ، كأنَّها تقشِره . والسَّفّان : ملاّح السفينة . وأصل الباب السَّفْن ، وهو القشر ، يقال سَفَنْتُ العودَ أسفنهُ سَفْناً . قال امرؤ القيس :

فِياء خَفِيًّا يَسَفِنُ الأَرْضَ بَطَنَهُ تَرَى التَّرْبَ مِنه لاَصْقاً غير مَلْصَقِ (٢) والسَّفَن: الحديدة التي يُنحَت مها. قال الأعشى:

وفى كلِّ عام له غـــزوة تَحُكَّ الدَّوا بِرَ حَكَّ السَّفَنُ (٢) وسفنت الربح التراب عن وجه الأرض .

﴿ صَفَهُ ﴾ السين والفاء والهاء أصل واحد ، يدلُّ على خَفَّة وسخافة . وهو قياس مطَّرد . فالسَّفَه : ضدَّ الحُلم . يقال ثوب سفيه ، أى ردىء النسج . ويقال تَسفَّهَت الريحُ ، إذا مالت . قال ذو الرمة :

مَشَيْن كا اهتَزَّت رياح مشيَّت

أعالِيَهِ مَرُّ الرِّياحِ الرواسِمِ (١)

وفى شعره أيضًا :

\* سَفيهِ جَديلُه \_ ا(°) \*

<sup>(</sup>١) الجهرة (٣: ٢٩).

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل : « خفيفا » ، صوابه من المجمل واللسان. وفى اللسان: « وإنما جاء متلبدا على الأرض لئلا يراه الصيد فينفر منه » . ورواية اللسسان فى عجزه الذى لم ينشد فى المجمل و « لاصقا كل ملصق » .

<sup>(</sup>٣) ديوان الأعشى ١٩ وانجمل واللسان ( سفن ) .

<sup>(</sup>٤) وكذا رواية المجمل . وفي الديوان ٦١٦ والسان : « الرياح النواسم » .

<sup>(</sup>٥) البيت بتمامه كما فى الديوان ٥٠ ه واللسان ( سفه ) :

وأبيض موشى القميص نصبته على ظهر مقلات سفيه جديلها وفي شرح الديوان : « أبيض، يعنى السيف. وقبيصه ، يعنى جفنه . موشى : منقوش ، ــ

يذكر الزَّمامَ واضطرابه . ويقال تسفَّمتُ فلانًا عن ماله ، إذا خـدعْتَه ، كَأَنْكُ مِلْتُ بِهِ عِنْهِ وِاسْتَخْفَفْتَهِ . قال (١):

تَسَفَّهُ عَنِ ماله إذْ رأيته غلامًا كفُصن اثبانةِ المتعايد (٢)

وذكر ناسُ \* أنَّ السُّفَه أن يُكثِر الإنسانُ من شُرب الماء فلا يَروَى .

وهذا إن صحَّ فهو قريبٌ من ذاك القياس .

وكان أبو زيد يقول: سافَهْت الوَطْبَ أو الدَّنُّ ، إذا قاعَدته فشربتَ منه ساعةً بعد ساعة . وأنشد :

أَبِنْ لِي يَا عَيْرُ أَذُو كُمُوبٍ أَصَمُ ، قَنَاتُهُ فَيِهَا ذُبُولُ أحَبُ إليكَ أم وَطْبُ مُدَو تُسافِهُ إذا جَنَح الأَصِيلُ (٢)

﴿ سَغُو ﴾ السين والفاء والحرف الممتل أصل واحد يدلُّ على خِفَّة بِنِي الشيء . فالسَّفُو : مصدر سَفاً يَسْفُو سَفُواً ( )، إذا مشى بشرعة ، وكذلك الطَّاثر إِذَا أُسرَعَ فِي طَيْرَانِهِ . وَالسَّفَأَ : خِفَّةِ النَّاصِيةِ ، وَهُو يُكرَهُ فِي الخيلِ ويُحمَّد في البِغال، فيقال بغلة سفواء . وسَفت الريحُ التّراب تَسفيه سَفْيًا . والسَّفَا : مَا نَطَا يَرُ بِهِ الرِّيحُ مِنِ التَّرَابِ. والسَّفَا: شوكَ البُهْمَى، وذلك [أنه] إذا يبس خَفَّ وتطايرت به الرّيح . قال رؤبة :

<sup>(</sup>١) البيت من قصيدة لمزرد بن ضرار في المفضليات ( ١ : ٧٦ ).

<sup>(</sup>٢) المتفايد : المتثنى ، من قولهم رجل أغيد وامرأة غيداء ، إذا كانت أعناقهما تتثنى للنعمة .. وفي الأصل: ﴿ المتفائدِ ﴾ ، تحريف .

 <sup>(</sup>٣) دوى اللبن والمرق ندوية ، صار عليه دواية ، أى قشرة .

<sup>(</sup>٤) كذا ضبط في الأصل والجهرة (٣:٣)، لكن في المجمل واللسان (١٩:١١١ س ٢٤ ) : « سفوا » بضم السين والفاء وتشديد الواو .

\* والثَّانَّ أعراف السَّفا على القِيَقُ<sup>(۱)</sup> \* ومن الباب : السَّفا ، وهو تُراب القَبر . قال : وحالَ السّفا . بيني ويبنك والعدا

والسَّفاه ، مهموز : السَّفَه والطَّيش. قال :

كم أزآت أرماحُنا من سفيهِ سافَهُونا بغِــرَّة وسَفَاء ﴿ سَفَحَ ﴾ السين والفاء والحاء أصلُ واحد يدلُّ على إراقة شيء .

خِقال سفح الدّم ، إذا صبّه ، وسفح الدّم : هَرَاقه ، والسّفاح : صبّ الماء بلا عَقد نكاح ، فهو كالشيء يُسفَح ضَياعا ، والسَّفّاح : رجلُ من رؤساء العرب (٣) ، سفح الماء في غزوة غزاها فسُمّى سفّاحا ، وأثنا سَفْح الجبل فهو من باب الإبدال، والأصل فيه صَفح ، وقد ذُكر في بانه ، والسّفيح : أحد السّمام الثلاثة التي لا أنصباء لها ، وهو شاذٌ عن الأصل الذي ذكر ناه .

و أنما فيه السين والفاء والدال ليس أصلاً يتفرّع منه . و إنما فيه كامتان متباينتان في الظاهر ، وقد يمكن الجمع بينهما من طريق الاشتقاق . من ذلك

<sup>(</sup>١) : في الأصل : ﴿ الفتق ﴿ مُ صُوابِهُ مِنَ الدَّيُوانَ ١٠٠٥ واللَّمَانَ ( قَيقَ ) .

<sup>(</sup>٢) البيت لكثير عزة كابق اللمان (سفا) . وأنشده في المجمل مقدم العجز على الصدر . وفي اللسان : وغمر النقية . .

<sup>(</sup>٣) هو السفاح بن خالد، واسمه سامة . بوكان جرارا للجيوش، وإنما سمى السفاح لأنه سفح المزاد، أى صبها يوم كاظمة، وقال لأصحابه: قاتلوا، فإنكم إن هزمتم متم عطشا. ذكره ابن دريد بن الاشتقاق ٢٠٣، وأنشد :

يوأخوها السفاح ظ) خيله حتى يوردن جبا الكلاب نهالا ( ٣ – مقاييس – ٣ )

سِفاد الطَّائر ، يقال سَفِد يَسْفَد ، وكذلك التَّيس . والـكامة الأخرى السَفُّود ، وهو معروف . قال النابغة :

كَأَنَّه خارجًا من جَنب صَفحته سَفُّود شَرْبِ نَسُوه عنــد مفتَأدِ<sup>(1)</sup>

﴿ سَفُو ﴾ السين والفاء والراء أصل واحمد يدل على الانكشاف والجَلاء . من ذلك السَّفَر ، سَمِّى بذلك لأنَّ الناس ينكشفون عن أما كنهم . والسَّفْر : المسافرون . قال ابن دريد (٢) رجل سَفْر وقوم سَفْر .

ومن الباب ، وهو الأصل: سَفَرتُ البَيت كنستُه. ومنه الحديث: « لو أَمَر ْتَ بَهِذَا البَيت فَسُفِر (٣) » . ولذلك يسمَّى مايسقُط من ورق الشَّجر السَّفِير . قال:

وحائل مِن سَفير الحولِ جائلةُ حولَ الجراثيمِ فِي أَلُوانه شَمَبُ ( اللهِ عَالَمُ اللهِ عَالَمُ اللهِ

وإنما سمى سفيراً لأنّ الرّبح تسفره . وأما قولهم : سفَر َبيْن القوم سفارة ، إذا أصابح ، فيو من الباب ؛ لأنّه أزال ما كان هناك من عَداوة وخِلاف . وسفَرتِ الرأة عن وجهها ، إذا كشفَته . وأسفر الصبح ، وذلك انكشاف الظلام . ووجه مُسفِر ، إذا كان مُشرِقًا سروراً . ويقال استفرّت الإبل : تصرفت وذهبت في

<sup>(</sup>١) ديوان النابغة ٢٠ والاسان ( فأد ) .

<sup>(</sup>٢) الجهرة (٢ ، ٣٣٣).

<sup>(</sup>٤) البيت لذى الرمة في ديوانه ١٩ واللسان ( سفر ) . والشهب ، بالتحريك ، والشهبة ، بالتحريك ، والشهبة ، بالضم : لون بياض يصدعه سواد في خلاله .

الأرض . ويقال للطمام الذي يُتّخذ المسافر شُفْرة · وسُمِّيت الجِلِدة سُفْرة () ويقال بعير مِسفَر ، أي قويُ على السَّفر .

ومما شذّ عن الباب السِّفار: حديدة تُجَعَل فى أنف الناقة. وهو قوله:

ما كان أجمالى وما القطار وما السِّفار، تُبِحَ السِّفار، تُبِحَ السِّفارُ
وفيه قول آخر؛ أنه خيط يشد طرَ فُه على خطام البعير فيدارُ عليه، وبُحِمَل بفيه زماما والسَّفْر: الكتابة. والسفرَة: الكَتبة، وسُمّى بذلك لأن الكتابة تُسفِر عما يُحتاج إليه من الشيء المكتوب.

ر سفط ﴾ السين والفاء والطاء ليس بشيء ، وما في بابه مايمو ل عليه، ولا أنهم سمّوا هذا السّفَط . ويقولون: السفيط السّخي من الرجال . وأنشدوا: ٣٢٩ إلا أنهم سمّوا هذا السّفَط . ليس بذي حزم ولا سَفيط (٢٠ \*

وهذا ليس بشيء .

﴿ سَفِع ﴾ السين والفاء والعين أصلان : أحدها لونٌ من الألوان، والآخر تناوُل شيء باليد .

فَالْأُوّلُ السُّفْعَة ، وهي السَّوَاد . ولذلك قيل للأثاني سُفْعٌ . ومنه قولهم : أرى به سُفْعَةً من غضب ، وذلك إذا تَمَعَّرَ لونُه . والسَّفَعاء : المرأة الشاحبة ؛ وكلُّ صَفْرٍ أَسْفَعُ . والسَّفْعاء : الحمامة ، وسُفعتُها في عنقِها، دُوَيْنَ الرَّأْسِ وفُوَيْقَ الطَّوق .

<sup>(</sup>١) فى اللسان: « السفرةطعام يتخذه المسافر، وأكثر مايحمل فى جلد مستدير » . وفى المجمل « والسفرة طعام يتخذ للمسافر ؛ وبه سميت الجلدة سفرة » . فى الأصل: « مسفرة » ، تحريف . (٢) لحيد الأرقط كما فى اللسان ( سفط ) . وأنشده فى المجمل بدون نسبة . فى الأصل: « ليس بينى » ، صوابه فى المجمل واللسان .

والشُّفعة في آثار الدار: ما خالَفَ من رَمادها سائرَ لونِ الأرض. وكان الخليل يقول: لاتكون الشُّفعَةُ في اللَّوْن إلاّ سواداً مشْرَباً مُحْرَةً ·

وأمّا الأصل الآخر فقولهم: سَفَمْتُ الفرسَ، إذا أخذْتَ بمقدّم رأسه، وهي ناصيته. قال الله جلّ ثناؤه: ﴿ لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاصِيَةِ ﴾ . وقال الشاعر:

\* من بين مُلجم مُهرَ هِ أو سافِع (١) \*

ويقال سَفَع الطائرُ ضريبتَه ، أى لَطَمَه . وسَفَعْت رأس فلان بالعصا ، هذا محولُ على الأخْذ باليد. وفي كتاب الخليل: كان عُبَيد الله بن الحسن قاضى البصرة مولماً بأن يقول: « اسفَعا بيده فأقماهُ » ، أى خُذا بيده .

### ﴿ باب السين والقاف وما يثاثهما ﴾

و سقل ﴾ السين والقاف واللام ليس بأصل ، لأنّ السين فيه مبدلة عن صاد .

وسَقَمْ وسَقَامٌ ، ثلاث لفات .

و السقى ﴾ السين والقاف والحرف المعتل أصل واحد، وهو إشراب الشيء الماء وما أشبهَه . تقول : سقيته بيدى أسقيه سقيا ، وأسقيته ، إذا جعلت له سقياً . والسَّقى : الصدر . وكم سِقى أرضك ، أى حظُّها من الشرب . ويقال

<sup>(</sup>۱) البیت لعمرو بن معد یکرب ، کما فی تفسیر أبی حیان ( ۱ : ۹۹۱ ). وصدره ؛ \* قوم إذا كثر الصیاح رأیتهم \*

أسقيتُك هذا الجِلدَ، أى وهبتُه لك تتخذه سِقاء . وسَقَيْت على فلان ، أى قلت : سقاه الله ، حكاه الأخفش والسقاية : الموضع الذي يُتّخذ فيه الشراب في الموسم و السّقاية : الصُّواع ، في قوله جل وعز ت : ﴿ جَعَلَ السِّقايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ﴾ ، وهو الذي كان السُّقاية في رَحْلِ أَخِيهِ ﴾ ، وهو الذي كان يشر كب فيه الملك ، وستقى فلان يشر كب فيه الملك ، وستقى فلان على فلان عما يكره ، إذا كر ره عليه ، والسَّقِيُّ : البَردي في قول امرئ القيس : على فلان عما يكره ، إذا كر ره عليه ، والسَّقِيُّ المَذَلَّلُ (١) \*

والسَّقِيّ ، على فعيل أيضاً : الدَّحابة العظيمة القَطْر. والسَّقاء معروف،ويشتق من هذا أسقيت الرَّجل ، إذا اغتبْتَهَ . قال ابن أحمر :

#### \* ولا أيّ من عاديت أسقى سقائيا(٢) \*

و سقب السين والقاف والباء أصلان : أحدها القرب ، والآخر يدلُ على شيء مُنْتَصِب ، فالأوّل السقَب ، وهو القرّب ، ومنه الحديث: « الجار أحقُ بسَقَبِه » . يقال منه سقبت الدّارُ وأستقبت . والساقب : القريب وقال قوم: السّاقب القريب والبعيد . فأمّا القريب فمشهور ، وأما البعيد قاحتجُّوا فيسه بقول القائل :

تُرَكَتَ أَبَاكُ بأرض الحجاز ورُحتَ إلى بَلدِ ساقبِ وأما الأصل الآخر فالسقْب والصَّقْب، وهو عمود الحِباء، وشُبَّه بهالسقبولدُ الناقة. ويقال ناقة مِسقاب، إذا كان أكثر وضْمها الذَّكور، وهو قوله:

<sup>(</sup>١) صدره كما في معلقته: ﴿ وَكَشِعِ لَطَيْفَ كَالْجِدِيلِ مُنْصِرٍ \*

<sup>(</sup>٢) صدره كما في اللسان: \* ولا علم لي ما نوطة . ستكنة \*

## \* غَرَّاء مِسقابًا لفحل أَسْقُبا<sup>(١)</sup> \*

هذا فعل لا نعت .

و سقر أو تلويح بنار . يدل على إحراق أو تلويح بنار . يقال سقر ته الشمس ، إذا لو حقه . ولذلك سمِّيت سَقَر . وسقرات الشمس : حَرُورِها . وقد يقال بالصّاد ، وقد ذكر في بابه .

و سقط السين والفاف والطاء أصل واحد يدل على الوقوع ، وهو مطرد . من ذلك سقط النسَّى ، يسقُط سقوطًا . والسَّقاط والسَّقاط والسَّقاط : ردىء المتاع . والسَّقاط والسَّقط : الخطأ من القول والفعل . قال سويد :

· ٣٣٠ \* كيف يرجُون سِقاطى بعدما جَلَّل الرأسَ مَشيبُ وصَلَعُ <sup>(٢)</sup>

قال بعضهم: السقاط في القول: جمع سقطة ، يقال سقاط كما يقال رَملة ورمال والسقط: الولد يسقط قبل تمامه ، وهو بالضم والفتح والكسر . وسَقط النار: ما يسقط منها من الزَّند والسَّقاط: السيف يسقط من وراء الضريبة ، يقطعها حتى يجوز إلى الأرض . والسَّاقطة: الرجل الله م حسبه . والمرأة السقيطة: الدَّنيئة ، وحدِّثنا عن الخليل بالإسناد الذي ذكرناه في أول الكتاب ، قال : يقال سقط الولد من بطن أمه ، ولا يقال وقع . وسُقط الرمل وسقطه وسقطه: حيث ينتهى إليه طرَفه ، وهو مُنقطَه . وكذلك مَسقط رأسه ، حيث ولد . وهذا مَسقط السوط حيث سقط . وأتانا في مَسقِط النَّجم ، حيث سقط وهذا الفعل ، سقَطة للرَّ جُلُه ن

<sup>(</sup>۱) البیت لرؤیة فی دیوانه ۱۷۰ واللسان ( سقب ) . یمدح أبوی رجل ممدوح وقبله : • وكانت العرس التي تنخیا \*

<sup>(</sup>٢) البيت في اللسان ( سقط ). وهو من قصيدة طويلة له في المفضليات (١٨٨٠ - ٢٠٠) .

عيون الناس . وهو أن يأتى مالا ينبغى . والسّقلط فى الفَرَس : استرخاء العَدُو . ويقال أصبحت الأرض مُبْيضة من السقيط، وهو الثّاج والجليد. ويقال إن سِقْط السحاب حيث يُرى طرَفَهُ كأنّه ساقط على الأرض فى ناحية الأفق، وكذلك سِقْط الخباء . وسِقْطا جناحَى الظليم : ما يُجَرُّ منهما على الأرض فى قوله :

\* سِقطانِ مِن كَنَفَى ظليمٍ نافِرِ (١) \*

قال بعض أهل العلم في قول القائل :

حتَّى إذا ما أضاء الصُّبح وانبعثت عنه نَعَامةُ ذى سِقْطين مُعْتِـكِرِ (٢)

يقال إنّ نعامة الليل سوادهُ.وسِقْطاه: أُوَّلُه وآخره.يعنىأنّ الليل ذا السقطينِ مضَى وصَدَقَ الصُّبحُ .

سقع السين والقاف والدين ليس بأصل ؛ لأنّ السين فيه مبدلة من صاد . يقال صُقْع وسُمْع . وصَقَعْته وسَقَعته . وما أدرى أين سَقَعَ أى ذهب . وسقف السين والقاف والفاء أصل يدلُّ على ارتفاع في إطلال وانحناء . من ذلك السقف سقف البيت ، لأنه عال مُطلُّ . والسقيفة : الصُّفة . والسقيفة : كلُّ لوح عريض في بناء إذا ظهر من حائط . والسَّاء سقف ، قال الله والسقيفة : كلُّ لوح عريض في بناء إذا ظهر من حائط . والسَّاء سقف ، قال الله على : ﴿ وَجَعَلْنَا السَّاء سَقْفٌ مِنْ الرِّجال ، وهو الطويل المنحني ؛ يقال أسقف بين السقف . والله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) البيت المعلمة بن صعير المازني في الفضليات (١: ١٢٧). وصدره:

 <sup>\*</sup> وكأن عبيتها وفضل فتانها \*
 (۲) البيت الراعي كما في اللسان ( ? : ۱۹۲ ) .

### ﴿ باب السين والكاف وما يثلثهما ﴾

﴿ سَمِكُم ﴾ السين والكاف والميم ايس بشيء . على أنّ بعضهم ذكر أن السكم مقارَبة الخطو .

﴿ سَكُنَ ﴾ السين والكاف والنون أصلُ واحد مطّرد، يدلُّ على خلاف الاضطراب والحركة . يقال سكَنَ الشّيء يسكُن سكوناً فهو ساكن . والشّكن : الأهل الذين يسكُنون الدّار . وفي الحديث : «حتّى إنَّ الرُّمّانَة لَدُشْبِعُ السَّكْن » . والسَّكَن : الذار، في قول القائل :

## \* قَدْ قُوِّمَتْ بَسَكَنِ وأَدْهانْ (١) \*

وذلك كتسميتهم إيّاه بحراً .

<sup>(</sup>١) البيت فيوصف قناة تقفها بالنار والدهن . اللمان ( ١٠٧ : ٥٠٠ )...

وسكت يَسْكُت سكوتاً، ورجلُ سكِيِّت . ورماه بسكاتة ، أى بما أسكته . سكت يَسْكُت سكوتاً، ورجلُ سكِيِّت . ورماه بسكاتة ، أى بما أسكته . وستكت الغضبُ ، بمهنى سكن · والسُّكُنَة أن ما أسكت به \* الصبيّ . فأما ٣٣١ السُّكيت الغضبُ ، بمهنى سكن عند جريها فى السباق . ويمكن أن يكون سمِّى السُّكيتاً لأنَّ صاحبَه يسكت عن الافتخار ، كما يقال أُجَرَّه كذا ، إذا منعه من الافتخار ، كما يقال أُجَرَّه كذا ، إذا منعه من الافتخار ، وكأنه جَرَّ لسانة .

و سكر السين والكاف والراء أصلُ واحدُ يدلُ على حَيرة من الشكر من الشراب . يقال سَكِر سُكرًا، ورجلُ سِكِيْر، أى كثير الشَّكر . والتَّسْكير: التَّحيير في قوله عز وجل: ﴿ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكرِّتُ أَبْصاَرُ مَا ﴾ وناس يقرءونها ﴿ سُكِرَتُ ﴾ مخفّفة (٢) . قالوا: ومعناه سُحِرت والسِّكر: ما يُسكر فيه الماء من الأرض . والسَّكر: حَبْس الماء، والماء إذا سُكِر تحبَّر . وأمّا قولهم ليلة ساكرة ، فهي السَّاكنة التي [هي] طلقة ، التي ليس فيها ما يؤذي . قال أوس:

أَزَادُ لِيسَالِيَّ فِي طُولِهِمَا فَلْيَسْتَ بَطَلْقٍ وَلَاسَا رَهُ (٢) ويقال سَكَرَرَت الرَّيح، أَى سَكَنْت : والسَّكَر : الشَّراب · وحكى ناسُ سَكَره إذا خَنَقَه . فإنْ كان صحيحاً فهو من الباب . والبعير يُسَكِرِّ الآخر بذراعه حتى يكاد يقتلُه . قال :

<sup>(</sup>١) بضم السين وفتح السكاف مشددة ومخففة .

<sup>(</sup>٢) هي قراءة ابن كثير . انظر إتحاف فضلاء البشر ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٣) ديوان أوس بن حجر ١٠ والمجمل واللسان ( سكر ) .

## \* غَثَّ الرِّباعِ جَذَعًا يُسَكَّرُ \*

ر سكف ﴾ السين والكاف والفاء ليس أصلا، وفيه كلتان : أحدهما أسْكُفة الباب : العتبة التي يُوطأ عليها . وأسْكُفت العين، مشبّه بأسْكُفة الباب . وأمّا الإسكاف فيقال إن كلّ صانع إسكاف عند العرب . وينشد قول الشمّاخ :

## وشُفْبَتاً مَيْسِ بَرَاها إِسكافْ<sup>(۱)</sup>

قالوا: أراد القُوَّاس.

### ﴿ يابِ السين واللام وما يثلثهما ﴾

والنقر السلم السين واللام والميم معظم بابه من الصحة والعافية ؛ ويكون فيه ما يشذُّ ، والشاذُّ عنه قايل ، فالسّلامة : أن يسلم الإنسان من العاهة والأذَى ، قال أهلُ العلم : الله جلَّ ثناؤُه هو السلام ؛ لسلامته مما يلحق المخلوقين من العيب والنقص والفناء . قال الله جلَّ جلاله : ﴿ والله كَيْ يُوعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ ﴾ فالسلام الله جلَّ ثناؤه ، ودارُه الجنّة . ومن الباب أيضاً الإسلام ، وهو الانقياد ؛ لأنه يَسْلم من الإباء والامتناع . والسِّلام : المسالمة . وفعال تجيء في المفاعلة كثيراً نحوالقتال والمقاتلة . ومن باب الإصحاب والانقياد : السَّلَمَ الذي يسمَّى السَّلف ، كأنه مال أسلم ولم يتنع من إعطائه . ومكن أن تكون الحجارة سمِّيت سلِلمًا لأنها أبعد أسلم ولم يتنع من إعطائه . ومكن أن تكون الحجارة سمِّيت سلِامًا لأنها أبعد أسلم ولم يتنع من إعطائه . ومكن أن تكون الحجارة سمِّيت سلِامًا لأنها أبعد أسلم ولم يتنع من إعطائه . ومكن أن تكون الحجارة سمِّيت سلِامًا لأنها أبعد أسلم ولم يتنع من إعطائه . ومكن أن تكون الحجارة سمِّيت سلامًا لأنها أبعد أسلم ولم يتنع من إعطائه . ومكن أن تكون الحجارة سمِّيت سلامًا لأنها أبعد أسلم ولم يتنع من إعطائه . ومكن أن تكون الحجارة سمِّيت سلامًا لأنها أبعد أسلم ولم يتنع من إعطائه . ومكن أن تكون الحجارة سمِّيت سلامًا لأنها أبعد أنه ما أسلم ولم يتنع من إعلية المناه . ومكن أن تكون الحجارة سمِّيت سلامًا لأنها أبعد أله الله الله المؤلفة الم

<sup>(</sup>١) ديوان الشماخ ١٠٣ . وهو في اللسان ( سكف ٥٨ ) بدون نسبة .

شىء فى الأرض من الفَناء والدَّهاب؛ لشدّتها وصلابتها · فأمّا السَّلم وهو اللّديغ فى تسميته قولان : أحدهما أنَّه أسلم لما به . والقول الآخر أنَّهم تفاءلوا بالسلامة . وقد يسمُّون الشيء بأسماء فى التفاؤل والتطيُّر . والسُّلمَّ معروف ، وهو من السلامة فيضاً ؛ لأن الفازل عليه 'ير حَى له السَّلامة . والسَّلامة : شحر ، وجمعها سَلاَم .

والذى شذَّ عن الباب السَّلْم : الدلو التي لها عروة واحدة . والسَّلَم : شجر ، واحدته سلَّمة . والسَّلَمان ُ : شجر (۱)

ومن الباب الأول السِّلْم وهو الصُّلح ، وقد يؤنَّث ويذكَّر · قال الله تمالى : ﴿ وَ إِنْ خَنَحُوا لِلسِّلْمِ فَاجْنَحْ كَمَا ﴾ . والسَّامِة : الحجر، فيه يقول الشاعر :

ذاك خليك وذو يعاتِبُنى كرمِي ورأني بالسهم والسَّلَمَهُ (٢) وبنو سلِمَة: بطن من الأنصار ليس في العرب غيرهم. ومن الأسماء سكمي: المرأة ن وسلمي : جبل . وأبو سُلمي أبو زُهَير ، بضم السين ، ليس في العرب غيره .

وطيب عيش . من ذلك قولهم فلان في سَلُوةٍ من العيش ، أى في رغَد يسلِّيه الهم . ويقول : سَلاَ الحجب يَسلو سلُوَّا ، وذلك إذا فارقه ما كان به من همَّ وعشق .

 (۱) البيت لبجير بن عنمه الطالى، لها قاللسان (۱،۹:۱۸۹). والمشهور في روايته: «بامسهم وامسلمة » على لغة حمير في إبدال لام « أل » ميما .

<sup>(</sup>۱) في الأصل : « شجرة » ،صوابه في المجمل واللسان . وواحده « سلامانة » . (۲) البيت لبجير بن عنمة الطائى، كما في اللسان (۱، ۱۸۹). والمشهور في روايته: «بامسهم

والشُّلُوانة : الخرزة ، وكانوا بقولون إنَّ من شرب عليها سَلاَ ممَّا كان به ، وعَمَّن كان يحبه . قال الشاعر :

۳۳۳ شربت \* على سُلُوانة ماء مُزنة فلا وَجديدِ الميش يامَى مَا أُسلُو (۱) قال الأصممي : يقول الرجل لصاحبه : سقيتني منك سَلُوة وسُلُوانا ، أي طُيَّبت نفسي وأذها تها عنك . وسكيت بمعني سلوت . قال الراجز : 

له أشربُ السُّلُوانَ ماسكيتُ (۲) \*

ومن الباب السّلا، الذي يكون فيه الولد، سمى بذلك لنَمْمته ورقّته ولينه ..
وأما السين واللام والهمزة فكلمة واحدة لايقاس عليها . يقال سلاَّ السّمن يَسْنؤه سلاً، إذا أذابه وصفّاه من اللَّبن . قال :

بسبوه عدر ، أو المراب و المراب و المراب المراب المراب و أنه السين و اللام و الباء أصل و احد ، وهو أخد الشيء بخفة و اختطاف . يقال سلبته ثوبة سلبا . و السّلَب : المسلوب . و في الحديث : « مَن وَاخْتَطَاف . يقال سلبته ثوبة سلبا . و السّلوب . و السّلوب ، و في الحديث : « مَن وَتَل قتيلاً فله سلّبه » . و السّليب : المسلوب . و السّلوب من النوق : التي يُسلّب و لاها و الجمع سلُب و أسلبت الناقة ، إذا كانت تلك حالها . و أمّا السّلَب و هو لجاء الشجر في الباب أيضاً ؛ لأنه تقشر عن الشجر، فكا نما قد سُلبته . وقول ابن تحكان : فن الباب أيضاً ؛ لأنه تقشر عن الشجر، فكا نما قد سُلبته . وقول ابن تحكان : فن الباب أيضاً ؛ لأنه تنها وهي باركة كا تُنشَيْشُ كَفاً قاتل سكبال فقيه روايتان : رواه ابن الأعرابي « قاتل » بالقاف . ورواه الأصمعي بالفاء . فقيه روايتان : رواه ابن الأعرابي « قاتل » بالقاف . ورواه الأصمعي بالفاء .

<sup>(</sup>١) البيت في اللسان ( سلا ) بدون نسبة .

<sup>(</sup>۲) ديوان رؤبة ۲۰ واللسان ( سلا ) .

<sup>(</sup>٣) ديوان الحماسة (٢:٥٥٠) والسان (سلب).

وكان يقول :السَّلَب لحاء الشَّجَر ، وبالمدينة سوقُ السَّلابين ، فذهب إلى أنّ الفاتل هو الذي يَفتِل السَّلَب . فسمعتُ على بن إبراهيم الفطان يقول :سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى ثعلباً يقول : أخطأ ابنُ الأعرابي ، والصحيح ماقاله الأصمعي .

ومن الباب تسلّبَت المرأة، مثل أحَدَّتْ . قال قوم: هذا من السُّلُب، وهي الثياب السُّود. والذي يقرب هذا من الباب الأوّل [أنّ] ثيابَها مشبّهة بالسَّلَب، الذي هو لِحاء الشجر. قال لبيد:

### \* في السُّلُب السُّود وفي الأمساح (١) \*

وقال بعضهم: الفرق بين الإجـداد والتَّسلُّب، أنَّ الإحـداد على الزَّوجِ والتَّسلُّب قد يكون على على أغير الزّوج.

فأمّا قولهم فرس سكيب ، فيقال إنّه الطويل القوائم . وقال آخرون : هوالخفيف نقل القوائم ، يقال رجل سليب اليدين بالطّعن ، وثور سليب القرن بالطّعن . وهذا أجود القولَين وأقيسُهما ؛ لأنّه كأنّه يسلب الطّعن استلابا .

و سملت السين واللام والتاء أصل واحد، وهو جلفُ الشيء عن الشيء وقَشره . يقال سلمت المرأةُ خضابَها عن يدها . ومنه سكت فلانُ أنف فلان بالسيف سكتاً ، وذلك إذا أخذه كله . والرّجُل أسْلَتُ . ويقال إنّ المرأة التي لا تتمهّد الخضاب يقال لها السَّلْتَاء . ومن الباب السُّلْت : ضربٌ من الشمير لا يكاد [ يكون ] له قشر ، والمرب تسميّه المُرْ يان .

﴿ سُلَّجِ ﴾ السين واللام والجيم أصل يدل على الابتلاع . يقال ساج

<sup>(</sup>١) ديوان لبيد ٥٠ طبع ١٨٨١ ، واللسان ( سلب ) .

الشيء يسلَجُه ، إذا ابتلعه سلَجا وسلَجاناً . وفي كلامهم : «الأخد سلَجانَ والقَضَاء لِيَّانُ » . ومن الباب : فلان يتستَّج الشراب ، أي يُلِح في شُرْ به . والقَضَاء لِيَّانُ » . ومن الباب : فلان يتستَّج الشراب ، أي يُلح في شُرْ به . وكان السلح » السدين واللام والحاء السلاح ، وهو ما يُقاتَل به . وكان أبو عبيدة يفرق بين السلاح والجند ، فيقول : السلاح ما قُوتِل به ، والجنة ما اتَّق به ، ويحتج بقوله :

حيثُ تَرَى الخيلَ بالأبطال عابسة ينهَضن بالهندوانيّاتِ والْجَنَّلِ (١) في أَلَّ الله عابدة عبر السُّيوف (٢) . والإسليح : شبجرة تفزُرُ عليها الإبل وقالت الأعرابية : « الإسليح (٣) ، رُغوَةُ و تربح ، وسَنامٌ وإطريح » .

سلخ ﴾ السين واللام والخاء أصل واحد، وهو إخراج الشيء عن الله و أمر أي عنه والأصل سلخت جلاة الشاة سلخا . والسّلخ: جلد الحية عنه عنه ويقال أسود سالخ لأنّه يساخ جلاه كلّ عام فيا يقال . وحكى بسخهم سلخت المرأة دِرْعَها : نزعَتْه . ومن قياس الباب : سلخت الشّهر ، إذا صرت في آخر يومه . وهذا مجاز ، وانساخ الشهر ، وانسلخ النّهار من الليل المقبل ومن الباب نخلة مسلاخ ، وهي التي تنثُر بُسرَها أخضر .

﴿ مَمْ اَسَى ﴾ السين واللام والسين يدلُّ على سهولة في الشيء . يقال هو سَهُلُ سَلِسٌ . والسَّاسُ : جنس من الخرز، ولعلَّه سمِّى بذلك اسلاسته في نَظْمُه .. قال :

<sup>(</sup>١) سبق البيت في (١: ٢٢ ٤) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « عن السيوف » .

<sup>(</sup>٣) في اللسان : « قالت أعرابية ، وقيل لها : ماشجرة أبيك؟ فقالت: شجرة أبى الإسليح، -

## \* وقلائدٌ مِن حُبْلَةٍ وسُلُوسٍ (١) \*

و الله السلط السين واللام والطاء أصل واحد ، وهوالقوة والقهر . من ذلك السَّلْطان سلطانًا . والسلطان: السَّلْطة ، من التسلط وهو القهر ، ولذلك سمِّى السَّلْطان سلطانًا . والسلطان: الحَجَّة . والسَّلْطة : المرأة الصَّخَّابة .

ومما شذ عن الباب السَّلِيط : الزّيت بلغة أهل اليَمَن ، وبلغة غيرهم دهن. السِّمسِم .

ر سملع ﴾ السين واللام والعين أصل يدل على انصداع الشيء وانفتاحه. من ذلك السَّلْع، وهو شق في الجبل كهيئة الصَّدْع، والجم سُلُوع. ويقال تَسَلَّع عَقِبُه، إذا تشقَّق و تزكَّع. ويقال سَلَعَ رأسه، إذا فَلَقَه. والسَّلْعة: الشيء المبيع، وذلك أنَّها ليست بقِنُنْيَة مُ تُمْسُك، فالأمر فيها واسع . والسَّلَع: شجر .

و سلغ السين واللام والفين ليس بأصل ، لكنة من باب الإبدال فسينه مبْدَلة من صاد . يقال سكفَت البقرة ، إذا خرج نابُها ، فهى سالغ . ويقولون لحمُ أُسلَغُ ، إذا لم ينضج ، ورجل أسلَغُ : شديد الحمرة .

﴿ سَلَفَ ﴾ السين و اللام و الفاء أصل يدلُّ على تقدُّم وسبق . من ذلك السَّلَف : الذين مضوا . و القومُ السُّلَاف : المتقدِّمون . و السُّلَف: السائل من عصير العنب قبل أن يُعصَر . و السُّلْفة : المعجَّل من الطَّعَام قبل الفَدَاء ..

 <sup>(</sup>۱) سبق البيت وتخريجه في (۲: ۱۳۲). وصدره:
 \* ويزينها في النجر حلى واضح \*

والسّلوف: الناقة تكون في أوائل الإبل إذا وَرَدَت. ومن الباب السَّلَف في البيع، وهو ذاك وهو مالٌ يقدَّم لما يُشترى نَساءً (١) . وناس يسمُّون القرض السّلَف ، وهو ذاك القياسُ لأنَّه شيء مُيقدَّم بعوض يتأخّر .

ومن غير هذا القياس السَّلْف سِلْف الرّجال، وهما اللذان يتزوّج هذا أُخْتاً . وهذا أُخْتاً . وهذا أُخْتاً . وهذا أُخْتاً . وهذا قياس السَّالفتين ، وهما صفحتا النُمنق ، هذه بحذاء هذه .

ومما شذَّ عن البابين السَّلْف وهو الجراب · ويقال إنَّ القلفة تسمَّى سَلْفا (٢٠) . ومنه أَسْلَفتُ الأرضَ للزَّرْع (٢٠) ، إذا سوَّيتها . وممكن أن يكون هذا من قياس الباب الأوّل ؛ لأنه أم ثد تقدّم في إصلاحه .

و سلق السين واللام والقاف فيه كلات متباينة لاتكاد تُجْمع مها كلتان في قياس واحد؛ وربَّك جل ثناؤُه يفعل مايشاء ، ويُنطق خَلْقه كيف أراد. فالسَّلق : المطمئن من الأرض . والسَّلقة : الذِّبة . وسَلقَ: صاح . والسَّليقة : الله بيعة . والسَّليقة : أثر النَّسع في جنب البعير . وسَلُوقُ : بلدٌ . والتَّساتُّ على الحائط: التَّورُد عليه إلى الدار ، والسَّليق : ما تحات من الشجر . قال الراجز : تسمَعُ منها في السَّليق الأشهب معمعة مثل الضِّرام المُلهب (الله السَّرام المُلهب في السَّلق المَو القيس: والسُّلاق : تقشر جلد اللِّسان وسكَقَت المزادة ، إذا دهنتها . قال امرؤ القيس: والسُّلاق : تقشر جلد اللِّسان وسكَقَت المزادة ، إذا دهنتها . قال امرؤ القيس:

<sup>(</sup>١) النساء ، بالنتج : اسم من نسأت الشيء : أخرته .

 <sup>(</sup>۲) القلفة ، بالضم والتحريك : غرلة العنبي . والسلف ، كذا وردت في الأصل والمجمل .
 وفي اللسان ( ۱۱ : ۲۱ ) أنها « السلفة » بالضم .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « للذراع »، صوابه في المحمل واللسان .

<sup>(</sup>٤) الرجز بدون نسبة في اللسان ( ساق ) .

كأنهما مزادتا متعجِّل فَرِيّانِ لَكَا يُسلَقَا بدِهانَهُ<sup>(۱)</sup> والسَّلْق : أن تُدخِل إحدى عُروتى الْجُوالِق في الأُخرى ، ثم تِثنيّها حرّةً أخرى .

﴿ سَلَكَ ﴾ السين واللام والكاف أصل يدل على نفوذ شيء في شيء . وستَلكت الشيء في الشيء: أنفذ ته والطّمنة الشيء في الشيء: أنفذ ته والطّمنة الشيء في الشيء: أنفذ ته والطّمنة الشيائكية : طُرَّةٌ تُشَقَّمن ناحية التوب (٢) . وإنّما سمّيت بذلك لامتدادها . وهي كالسِّكك .

## ﴿ باب السين والميم وما يثلثهما ﴾

﴿ سَمَنَ ﴾ السين والميم والنون أصلُ يدل على خلاف الضَّمر والهزال . - من ذلك السِّمن ، يقال هو سمين . والسَّمن من هذا .

ومما شذّ عن هذا الأصل كلام قال إن أهل المين يقولونه دون المرب، يقولون : سَمّنتُ الشّيءَ ، إذا بَرِّدْتَه . والنَّسْمين : التَّبْريد · ويقال إنّ الحجّاج - قُدِّمت إليه سمكة فقال المذي عملها : « سَمِّنْها » ، يريد بَرِّدُها (٣) .

<sup>(</sup>١) ديوان امرى القيس ١٦٨٠ واللسان ( سدق)..

<sup>(</sup>٢) في المجمل: « من ناحيتي الثوب » . و نص المقاييس يطابق نص القاموس. وهذه الكلمة « المسلكة » تما فات صاحب اللسان .

 <sup>(</sup>٣) فى اللسان: « والتسمين: المتبريد ، طائفية ، وفى حديث الحجاج أنه أتى بسمكة مشوية مقال للذي حلما: سمنها . فلم يدر مايريد ، فقال عنيمة بن سعيد: إنه يقول لك : بردها قليلا » .
 حقال للذي حلما : سمنها . فلم يدر مايريد ، فقال عنيمة بن سعيد : إنه يقول لك : بردها قليلا » .

﴿ سَمُهُ ﴾ السين والميم والهاء أصل يدل على حَيْرة وباطل يقال سَمَه إذا دُهُ هِش ، وهو ساَمِه وقوم سمّة . ويقولون: سَمَه البمير ، إذا لم يعرف الإعياء (١). وذهبت إبكهم السُّمَّكَى ، إذا تفر قت والسُّمَّكَى (٣): الباطل والكذب . فأمه قول رؤبة :

#### \* جَرْيَ السَّهُ (T) \*

و سمو السين والميم والواو أصل يدل على التُملُو . يقال سَمَوْت ، وسما إذا علوت . وسَما بصرُه : عَلا . وسَما لى شخص : ارتفع حتى استثبته (١) . وسما الفحل : سطا على شَوله سَماوَة . وسَماوَة الهلال وكل شيء : شخصه ، والجمع سَماوُ (٥) . والمرب تُسمّى السّحاب سماء ، والمطر سماء ، فإذا أربد به المطر بُجمع على . ماو (٥) . والسّماءة : الشّخص . والسماء : سقف البيت . وكل عال مطل سماء ، منى قال نظهر الفرس سَماء ، ويتسّمون حتى يسمو النبّات سماء ، قال :

إذا نَزَل السّماء بأرض قوم معيناهُ وإن كانوا غِضاباً والطر . ويقولون: « ما زِلْنا نطأُ السَّماءَ حتَّى أتيناكم » ، يريدون الـكلا والمطر .

<sup>(</sup>١) الإعباء : التعب . وفي الأصل : « الأحياء ، صوابه في المجمل واللسان .

<sup>(</sup>٢) فالأصل: «السهمي» فهذا الموضع وسابقه، صوابها من المجمل. ويقال أيضا «السميهي» كخلطي .

<sup>(</sup>٣) في الـكلام نقس . والبيت بهامه ، كما في ديوانه ١٦٥ واللسان :

<sup>\*</sup> ياليتنا والدهر جرى السمه \*

<sup>(</sup>٤) وكذا في اللسان . لكن في المجمل « استهذه » .

<sup>(</sup>٠) في الأصل: « سمم »، تحريف . وفي اللسان : « والجم من كل ذلك سماء وسماو » مـ

<sup>(</sup>٦) البيت لمعود الحكماء معاوية بن مالك ، كما في اللسان م

ويقال إن أصل « اسم » سِمُو ، وهو من العلو ، لأنَّه تنويه ودَلالة معلى المعنى .

وطريقة. السين والميم والتاء أصلُ يدل على نَهج وقصد وطريقة. يقال سَمَتَ، إذا أخذ النَّهج. وكان بعضُهم يقول:السَّمْت: السّير بالظنّ واكحدْس. وهو قول القائل:

### \* ليس بها ربع لِسَمْتِ السَّامِت \*

ويقال إن فلاناً كحسَنُ السَّمْتِ، إذا كان مستقيمَ الطريقة متحرِّياً لفعل الخير. والفعل منه سَمَت. ويقال سَمَت سَمْتَه ، إذا قصد قصده.

وهو الحبيث الطَّهُم .

﴿ سَمَحَ ﴾ السين والميم والحاء أصلُ يدل على سَلاسة وسُهولة . يقال سَمَح له بالشيء . ورجل سَمْحُ ، أى جواد، وقوم سُمَحاء ومَسامِيح . ويقال سَمَّح في سيره، إذا أسرع . قال:

### \* سَمَّحَ واجتابَ فلاةً قِيًّا<sup>(٢)</sup> \*

ومن الباب: المُساتحة في الطِّمان والضَّرب، إذا كان على مُساهَلة. ويقال رُمْح ' مسمَحَّخ : قد ثُقِّف حتَّى لانَ .

<sup>(</sup>١) وسميج أيضا .

<sup>(</sup>٢) في اللسان (٣: ٣٢٠): « بلادا قيا » .

والسين فيه مبدلة من صاد . والسّمَاخ في الأذن : مَدْخَله . ويقال سَمَخْت فلاناً : ضربت سِمَاخَه . وقد سَمَخيي يشِدَّة صوتِه .

وقال الراجز:

# \* سَوَامِدُ اللَّيْلُ خَفَافُ الأَزْوَادْ (٢) \*

قول: ليس في بطونها عَلَف. ومن الباب السُّمود الدى هو اللَّهو. والسَّامد هو اللهو. والسَّامد هو اللاهى ومنه قوله جلّ وعلا: ﴿ وَأَنْتُمُ ۚ سَامِدُونَ ﴾ أى لاهون، وهو قياس الباب ؛ لأنّ اللاهى بمضى في أمره غير معرِّج ولا متمكِّث ، وينشدون :

قيل قُمْ فانظر إليهم ثمّ دَعْ عنك السَّمُودا<sup>(٣)</sup>
فأمًّا قولهم سَمَّد رأسه ، إذا استأصل شَمره ، فذلك من باب الإبدال ؛ لأن أصله البَّاه ، وقد ذكر ·

﴿ سَمَرَ ﴾ السين والميم والراء أصلُ واحدٌ يدلُّ على خلاف البياض في اللون. من ذلك الشَّمْرة من الألوان، وأصله قولهم «لا آنيك السَّمَر والقَمَر»، فالقَمر: القمر: القمر، والسَّمَر: سواد الليل، ومن ذلك سمِّيت السَّمْرَة. فأمّا السَّامر

<sup>(</sup>١) في الأصل: « أخذت »، صوابه من المجمل والسان .

<sup>(</sup>٢) البيت في المجمل مضبوطا بهذا الضبط.

<sup>(</sup>٣) البيت في اللسان بدون نسبة .

فالفوم \* يَسْمُرُون . والسامر : المكان الذي مجتمعون فيه للسَّمَر . قال : 440 وسامِر طال لهم فيه السَّمَرُ (١)

والسَّمراء: الحِنطة ، لَلَوْنها · والأسمر : الرُّمح . والأسمر : الماء . فأما السَّمَار ظالَّةِن الرقيق ، وسمِّى بذلك لأنَّ إذا كان [كذلك كان ] متفيِّر اللون . والسَّمُرُ: ضربٌ من شجر الطَّلْح ، واحدته سَمُرة ، ويمكن أن يكون مِّي بذلك للونه • و السَّمار : مكان في قوله :

> لَـئنْ وَرِدَ السَّمَارَ لَنَفْتُلَنْه فلا وأبيــك ِ ما وَرَدَ السَّمَارا<sup>(٢)</sup>

﴿ مَمْطُ ﴾ السين والميم والطاء أصلُ يدلُّ على ضمَّ شيء إلى شيء وشدِّه به · فالسَّميط : الآجُرُّ القائم بمضُه فوقَ بعض · والسِّمْط : القِلادة ، لأنَّهَا منظومة مجموع بعضُها إلى بعض . ويقال سَمَّط الشيء على مَمَاليق السَّرْج . ويقال خُــــُدْ حَقَّكَ مُسَمَّطًا ، أَى خُذُه وعلِّقُه على مَعاليق رَحْلك . فأما الشُّمْرِ المُسَمَّط ، فالذي يكون في سطر البيت (٣) أبيات مسموطة تجمعيا قافية مخالفة مُسمَّطة ملازمة للقصيدة . وأما اللبن السَّامط ، وهو الحامض ، فليس من الباب ؛ لأنَّه من باب الإبدال ، والسين مبدلة من خاء .

<sup>(</sup>١) وكذا وردت روايته في المجمل . وفي اللسان (٦: ٣٤):

<sup>\*</sup> وسامر طال فيه الليو واأسمر \*

<sup>(</sup>٢) لعمرو بن أحمر الباهلي ، كما في اللسان ( ٢ : ٤٦ ) .

<sup>(</sup>٣) وكذا في المجمل . وفي اللسان : « صدر البيت » .

و سمع السين والميم والمعين أصل واحد ، وهو إبناس الشيء بالأذن، من الناس وكل دى أذن . تقول : سمعت الشيء سمّعاً . والسّمع : الذّ كر الجيل . يقال قد ذَهَب سَمِعُهُ في الناس ، أى صيته ، وبقال سَماع بمعنى استمع ، ويقال سَمَّع بالشيء، إذا أشعته ليُتَكلَّم به ، والمُسْمِعَة : المُفَنِّيَة . والمِسْمَع : كالأذن للفرّب مَعَمَّه : المُفَنِّية . والمِسْمَع : كالأذن للفرّب مُعَمَّل فيها حبل ليعدل الدّلو : قال الشاع ، وفي عُروة تكون في وسط الفرّب يُجعَل فيها حبل ليعدل الدّلو : قال الشاع ، ونعدل ذا المَيْل إن رامَنا كما عُدل الفرب بالمِسمع (١) وما شدّ عن الباب السّمع : ولد الذّئب من الضّبُع .

﴿ سَمَقَ ﴾ السين والميم والقاف فيه كلة . ولعلَّ القاف أن تكون مبدلة من الـكاف . سَمَق ، إذا عَلاَ .

و سمك كالسين والميم والسكاف أصل واحد يدلُّ على العُلُوِّ . يقال سَمَك ، إذا ارتفع . والمسموكات : السماوات . ويقال سَمَك في الدَّرَج . واسمُك، أي اعْلُ . وسَنامٌ سامك ، أي عالٍ . والمِسْماك : ما سَمَكَتَ به البيت . قال ذو الرمة :

كَأْنَّ رَجَلَيْهِ مِسَمَا كَانِ مِن عُشَرٍ سَقْبَانِ لَم يَتَقَشَّرُ عَنَهُمَا النَّجَبُ (٢) والسَّمَاك : نجم . ومما شذّ عن الباب وباين الأصل : السَّمَـك .

﴿ سَمِلَ ﴾ السين والميم واللام أصلُ يدلُّ على ضمفٍ وقلَّة . من ذلك السَّمَـل ، وهو الثَّوْب الخَاتَ . ومنه السَّمَـل : الماء القايل يَبقى فى الحوض ، وجمعه

<sup>(</sup>١) البيت لعبد الله بن أونى ، كما في اللسان ( سمم ) .

<sup>(</sup>٢) ديوان ذي الرمة ٢٨ واللسان ( سقب ، سمك ) .

أسمال وسمَّلت (١) البئر: نقَّيتها. وأما الإسمال، وهو الإصلاح بين النَّاس، فمن هذه الكلمة الأخيرة، كأنه نقَّى مابينهم من القداوة. والله تعالى أعلم.

### ( باب السين والنون وما يثلثهما )

﴿ سَنَهُ ﴾ السين والنون والهاء أصل واحد يدل على زمان . فالسَّنة معروفة ، وقد سقطت منها هاء . ألاترى أنَّك تقول سُنيْهَ ق . ويقال سَنَهَتِ النخلة ، إذا أتت عليها الأعوام (٢) . وقوله جل ذكره : ﴿ فَأَنْظُر ۚ إِلَى طَمَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمَ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ الللللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللللَّا الللللللللل

وفيه مابدل على العلو والارتفاع . يقال سَنَتِ النَّاقةُ ، إذا سقت الأرض ، تسنُو ، وفيه مابدل على العلو والارتفاع . يقال سَنَتِ النَّاقةُ ، إذا سقت الأرض ، تسنُو ، وفيه السّافِيّة . والسّحابةُ تسنُو الأرض . والقوم يَسْتَنَوُن (1) لأنفسهم إذا استَقَوا .

ومن الباب سانيت الرَّجُلَ ، إذا راضيتَه ، أسانيه ؛ كأن الوُدَّ قد كان ذَوَى مو يَبِس ، كما جاء فى الحديث : « بُنُّوا أرحامَ كم ولو بالسَّلام » . وأمّا الذى يدلُّ على الرِّفعة فالسَّناء ممدود ، وكذلك إذا قصرته دلَّ على الرفعة ،

<sup>(</sup>١) يقال بالتخفيف والتشديد .

<sup>(</sup>۲) وكذاك تسنهت.

<sup>(</sup>٣) لم يصرح بتفسيرها . والسنهاء : التي أصابتها السنة المجدبة .

 <sup>(</sup>٤) فى المجمل: « يسنون ». وفى اللسان: « والقوم يسنون لأنفسهم، إذا استقوا. ويستنون،
 عذا سنوا لأنفسهم » .

٣٣٦ إِلاَّ أَنَّهُ لَشَى ﴿ مُخْصُوصَ ﴾ \* وهو الضَّوْء . قال الله جلَّ ثَمَالُوْه : ﴿ يَكَادُ سَنَا بَرُ ۚ قِهِ يَذْهَبُ بِالأَبْصِارِ ﴾ .

﴿ سَلَمِ ﴾ السين والتون والباء كالمتان متبايلتان . فالسَّنْبَةُ : الطائفة من الدَّهر . والكلمة الأخرى السَّنِب ، وهو الفرس الواسع الجرى .

﴿ سَمُنَتَ ﴾ السين والنون والتاء ليس أصلاً يتفرّع منه ، لـكنّهم. يقولون السَّنُوت<sup>(۱)</sup> ، فقال قوم : هو العسل ، وقال آخرون : هو الـكمُون . قال الشاعر :

هم السَّمْن والسَّنُوتُ لا أَلْسَ فيهمٌ وهُمْ يَمَنَعُونَ جَارِهُمْ أَن يُقَرَّدا (٢) ﴿ سَمْجَ ﴾ السين والنون والجيم فيه كلنة . ويقولون : إن السِّناج أثرَّ دُخَان السِّرَاجِ في الحائط .

و سنح ﴾ السين والنون والحاء أصل واحد يُحمَل على ظهور الشيء من مكانٍ بعينه، وإن كان مختلفاً فيه. فالسّامح: ما أتاك عن يمينك من طائر أو غيره. يقال سَنَحَ سُنُوحًا . والسامح والسّنيح واحد . قال ذو الرمة :

ذَكَرْ تُكُ أَنْ مَرْتَ بِنَا أَمُّ شَادِنِ أَمَامُ الطَّالِ تَشَرِئُبُ وَتَسَنَّحُ (") ثُمُ استُعير هذا فقيل: سنح لي رأي في كذا ، أي عَرَض.

<sup>(</sup>٦) وفيه لفة أخرى : ٥٠ سنوت » كسنور .

<sup>(</sup>٢) البيت للعصيف بن الفعقاع ، كما في اللسان (اسنت ، تريد )، وربوايته في ( سنت ، تريد » ألس) : « هم البلامن بالسنوت » .

<sup>(</sup>٣) ديوان ذي الرمة ٣٩ برواية : « إذ مرت » ..

﴿ سَنَخَ ﴾ السين والنون والخاء أصل واحد يدل على أصل الشيء . فالسَّنْخ : الأصل و أسناخ (١) الثنايا : أصولهُ الله ويقال سَنَخ الرجل في الولم سُنوخًا أى علم أصولَه . فأمّا قولهم سَنِيخ الدُّهن ، إذا تغيَّر ، فليس بشيء .

والمنافي الشيء . يقال سَنَدَتُ إلى الشيء أسندُ سنوداً ، واستندت استناداً . وأسندت على انضام الشيء الشيء . يقال سَنَدَتُ إلى الشيء أسندُ سنوداً ، واستندت استناداً . وأسندت غيرى إسناداً . والسِّناد : النّاقة القوية ، كأنها أسندت من ظهرها إلى شيء قوى . والسُّنَدُ : الدهر ، لأن بعضة متضام . وفلان سَنَدُ ، أي معتمد . والسَّند : ماأقبل عليك من الجبل ، وذلك إذا علا عن السَّفح . والإسناد في الحديث : أن يُسْنَد إلى قائله ، وهو ذلك القياس ، فأمّا السِّناد الذي في الشعر فيقال إنّه اختلاف حركتي الرِّدفين . قال أبو عبيدة : وذلك كقوله :

## \* كأنَّ عيونَمن عيونُ عِين (٢) \*

نم قال:

## وأصبح رأسُه مثل اللُّجَيْنِ (٢) ﴿

وهذا مشتق من قولهم : خرج القوم متسانِدين ، إذا كانوا على راياتٍ شتى . وهذا من الباب ؛ لأنّ كلَّ واحدةٍ من الجماعة قد ساندت رايةً .

<sup>(</sup>١) ف الأصل والمجمل : « سناخ » صوابه ، من اللمان والجهرة .

 <sup>(</sup>٢) البيت لعبيد بن الأبرص في ديوانه ٥٤ واللسان ( سند ) . وصدره :
 \* فقد ألج الحياء على جوار \*\*

<sup>(</sup>٣) صواب إنشاد البيت بمامه :

فإن يك فاتني أسفا شبابي وأضحى الرأس مني كاللجين

لكن كذا ورد إشاده في المجمل والمقابيس والصحاح. ويروى: « كاللجين » بفتح اللام، وهو ورق الشجر يخبط، فهو لونان : رطب ويابس .

﴿ مَمْنَطَ ﴾ السين والنون والطاء ليس بشيء إلاّ السِّناط ، وهو الذي لا إِخْيَة له .

﴿ سَنَعُ ﴾ السين والنون والمين إن كان صحيحًا فهو يدلُّ على جَمَالٍ وخيرٍ ورفعة . يقال شرفُ أسنعُ ، أى عالٍ مرتفع . وامرأة سنيعة : أى جميلة ·

و سنف السين والنون والفاء أصل يدلُّ على شدَّ شيء ، أو تعليق شيء على شيء . فالسِّناف : خيط يُشدَّ من حَقْو البعير إلى تصديره ثم يشدُّ في عنقه . قال الخليل : السِّناف البعير مثل اللبب للدابة . بعير مسناف ، وذلك إذا أخر الرجل فجعل له سناف . يقال أسنفت [ البعير (١)] ، إذا شددتَه بالسِّناف . ويقال أسنفوا أمرَه ، أي أحكموه . ويقال في المثل لمن يتحيّر في أمره : « قد عَيَّ بالأسناف » . قال :

إذا مَا عَىَّ بِالأَسْنَافِ قُومٌ مِن الأَمْرِ الشَّبَّهِ أَن يَكُونَا (٢)
وحكى بعضهم: سَنَفْتُ البعير، مثل أَسْنَفت. وأَبِى الأَصْعَىُ إِلاَّ أَسْنَفت.
وأما السِّنْف فهو وعاء ثَمَر المَرْخِ يشبه آذانَ الخيل. وهو من الباب؛ لأنه مُعلَّق على شجرة. وقال أبو عمرو: السِّنْف: الورقة. قال ابن مُقبل:

\* تَقَلَقُلُ سِنْفِ المَوْخِ فِي جَمِيةٍ صِفْرِ (٣) \*

<sup>(</sup>١) التـ كملة من المجمل.

 <sup>(</sup>۲) العمرو .ن كاثوم في معلقته واللسان .

<sup>﴿</sup> ٣) صدره كما في اللسان ( سنف ) :

<sup>\*</sup> تقلقل من ضغم اللجام لهاتها \*

ر سنق ﴾ السين والنون والقاف فيه كلة واحدة ، وهي السَّنَق، وهو كالبَشَم . يقال شرِب الفَصيل حتى سَنِق . وكذلك الفرس ، من العلَف . وهو كالتُّخَم في الناس .

﴿ سَنْمَ ﴾ السين والنون والميم أصلُ واحد ، يدلُّ على العلوّ والارتفاع . فالسَّنَام معروف ، وتسنَّمت : علَوت . وناقة سَنِمَة أَ : عظيمة السَّنام . وأسنمت سُمّة النارَ : أُعلَيْتُ لُمَبَها . وأَسْنُمَة أَ : موضع .

### ﴿ باب السين والهاء وما يثلثهما ﴾

﴿ سَهُو ﴾ السين والهاء والواو معظم الباب [يدل ] على الغفلة . ومن الباب والشَّكُون . فالسِّمُو : الغفلة ، بقال سَهَوْت فى الصلاة أسهو سَهُواً . ومن الباب المساهاة : حُسْن الحجالَقَة ، كأن الإنسان يسهو عن زَلَّةٍ إن كانت من غيره . والسَّهُو : الشُّكُون . يقال جاء سَهُواً رَهُواً .

ومما شذّ عن هذا الباب [ السَّهُوَة (١) ]، وهي كالصُّفَة تكون أمام البيت.
وممّا يبعُد عن هذا وعن قياس الباب: قولهم حملت المرأة ولدَها سَهُواً، أي
على حَيْضٍ . فأمَّا السُّمَا فمحتمل أن يكون من الباب الأول ؛ لأنَّه خنيٌّ جدًّا فيُسمَى عن رؤيته .

﴿ سَهُبَ ﴾ السين والهاء والباء أصلُ يدل على الاتساع في الشيء . والأصل السَّهْب ، وهي الفَلاة الواسعة . ثم يسمَّى الفرس الواسعُ الجري سَهْبًا .

<sup>(</sup>١) التكملة من المجمل.

ويقال بئر سَهْبة ، أى بعيدة القمر · ويقال حفر القوم فأسهبوا ، أى بلفوا الرَّمْل · ويقال بئر سَهْبة ، أى بعيدة القمر · ويقال للرَّجُل الكثير الكلام وإذا كان كذا كان أكثر للماء وأوسع له · ويقال للرَّجُل الكثير الكلام مُسْهَب ، بفتح الهاء . كذا جاء عن العرب أسْهَب فهو مُسْهَب ، وهو نادر (١) . في سهج في السين والهاء والجيم أصل يدلُّ على دوام في شيء · يقال سَهَجَ القوم لَيْلتَهم ، أى ساروا سيراً دائماً . ثمَّ يقال سَهَجَت الرِّيحُ ، إذا دامت . وهي سَهْبَجُ وسَيهُوجُ . ومَسْهَجُها : تمرُها .

﴿ سَمِد ﴾ السين والهـا، والدال كلتانِ متباينتان تدلُّ إحداها على خلاف النّوم، والأخرى على السكون.

فَالْأُولَى السُّهَادَ ، وَهُو قِلَّةَ النَّوْمِ . وَرَجِلَ سُهُدُّ ، إِذَا كَانَ قَلَيلَ النَّوْمِ . قال: فأنَتُ به حُوشَ الفُؤادِ مَبطَّنَا سُهُداً إِذَا مَا نَامَ لَيلُ الهَوْجَلِ<sup>(٢)</sup> وَسَهَّدْتُ فَلانًا ، إِذَا أَطْرَتَ نَوْمَه .

والكلمة الأخرى قولهُم شيء سَهْدٌ مَهْد، أي ساكن (٢) لاُيعَنِي . ويقال. مارأيت من فلان سَهْدَةً ، أي أمراً أعتمد عليه من خبر أوكلام، أو أسكُن إليه.

﴿ سَهِر ﴾ السين والهاء والراء معظم بابه الأرق ، وهو ذَهاب النوم . يقال سَهَرَ يَسْتَهَرُ سَهَراً . ويقال للأرض : السّاهرة ، سُمِّيت بذلك لأن عملها

<sup>(</sup>١) يقال أيضًا • مسهب » بكسر الهاء . وقيل بفتحها للإكثار من الخطأ ، وبكسرها: للإكثار من الصواب.

<sup>(</sup>٢) البيت لأبى كبير الهذلى ، كما فى اللسان (سهد) ، وسيعيده فى (هجل) . وقصيدته فى نسخة-الشنقيطي من الهذليبن ٦٦ .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : « ساكت » ، تحريف ، وفي المجمل واللمان : « أي حسن » .

فى النَّبت دائمًا ليلاً ونهاراً. ولذلك يقال: «خَير المالِ عينٌ خَرَّ ارة، في أرض خوَّ ارة، تَسْهَرُ إذا نِمت، وتشهَد إذا غِبْتَ ». وقال أميّة بن أبى الصلت:

وفيها لَحْمُ ساهرةٍ وبحر وما فاهُوا بهِ لهمُ متم (١) وقال آخَر ، وذكر حمير وحْش :

يرتَدُنَ ساهرةً كَأَنَّ عيمَها وجمِيمَها أسدافُ ليلٍ مظل (٢٠)

ثم صارت السّاهرةُ اسمًا لَكُلُّ أرض . قال الله جلّ جلاله : ﴿ فَإِنَّمَا هِيَ الْحَرْرَةُ وَاحِدَةٌ . فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ﴾ والأسهران : عِرقان في الأنف من باطن ، إذا اغتلم الحارُ سالا ماء . قال الشمّاخ :

تُوائِلُ من مِصَكَ أَنْصَبَتْهُ حوالبُ أسهريهِ بالدَّنينِ (٢)

وكأتما سمّيتا بذلك لأنهما يسيلان ليـلا كا يسيلان نهاراً . ويروى « أسهرته » . ويقال رجل سُهرَة : قليل النّوم . وأمّا السّاهور فقال قوم : هو غلاف القمر ، ويقال هو القمر ، وأيّ ذلك كان فهو من الباب ، لأنّه يسبح في الفك دائبًا ، ليلاً ونهارا ،

﴿ سَمِفَ ﴾ السين والهاء والفاء تقلّ فروعه · ويقولون إنّ السَّمَف ( ) : تشحُّط القتيل في دمِه واضطرابُه . ويقال إن السُّماَف : المطش .

<sup>(</sup>١) البيت في اللسان ( سهر ) بدون نسبة .

<sup>(</sup>٢) البيت لأبي كبير الهذلي ، كما في اللسان (سهر) ، وقصيدته في نسخة الشنقيطي من الهذلين ٦٦

<sup>(</sup>٣) ديوان الشماخ ٩٣ . وقد سبق في (٢: ٣٤٨) .

<sup>(</sup>٤) ضبط في الأصل والمجمل بفتح الهاء ، وفي السان والقاموس بسكونها .

﴿ سَهُقَ ﴾ السين والهاء والقاف أصل يدل على طول وامتداد . وهو صحيح . فالسَّهُوق : الرَّجُل الطويل . والسَّهُوق الكذَّابُ ، و سُمِّى بذلك لأنه يفلو في الأمر ويزيدُ في الحديث . والسَّهُوق من الرياح : التي تَنسِج العَجَاج . والسَّهُوق ، في الأمر ويزيدُ في الحديث . والسَّهُوق ، في الرياح : التي تَنسِج العَجَاج . ٣٣٨ \* والسَّهُوق : الرّيّان من سُوق الشَّجر ، لأنّه إذا رَوِيَ طال .

ودق ، والآخر على الرّائعة الـكريهة .

فالأوّل قولهُم: سَمَ حَمَّت الرِّبِحُ النّرابَ، وذلك إذا قشَرَنَه عن الأرض ... والمَسْمَكَة : الذي يشتد مرُّ الرّبِح عليه : ويقال سَمَحَكْتُ الشّيء ، إذا قشر تَه محوهو دون السَّحْق . وسَمَ كَت الدّوابُ، إذا جرت جريًا خفيفًا . وفَرَسُ مِسْمَكُ. أي سريع . وإنما قيل لأنّه يستهك الأرض بقوائمه .

والأصل الثانى السَّهَك ، قال قوم : هو رائحة السمك من اليَد . ويقال بلَّي السَّهَك : ريح كريهة يجدُها الإنسان إذا عَرِق . ومن هذا الباب السَّهَك : صدأ الحديد . ومنه أيضاً قولهم : بعينِه ساهك ، أى عائر من الرَّمَد . قال الشاعر في السَّهَك :

سَمِكِينَ مِن صدأ الحديدِ، كأنهم تعت السَّنَوَّرِ جِنَّدُهُ البَقَّارِ (١)

﴿ سَمُ لَ ﴾ السين والهاء واللام أصل واحد يدل على لين وخلاف

<sup>(</sup>١) البيت للنابغة في ديوانه ٣٥ واللسان ( سهك ) ، وسبق تخريجه في مادة ( بأر ) .

حُزونة . والسَّهْل : خلاف الحَزْن . ويقال النَّسَبَةُ إِلَى الأَرْضِ السَّهَلَةُ سُهْلَىُّ . وَيَقَالَ أَسْهَلَ أَسْهَلَ القُومُ ، إذا ركبوا السّهل. ونهر سَعِل : فيه سِهْلَة ، وهو رمل ليس بالدُّقَاق . وسُهَيْلُ : نجم .

﴿ سَهُم ﴾ السين والهاء والميم أصلان : أحدها يدلُّ على تغيَّرٍ في لون ، والآخرُ على حظ ونصيب وشيء من أشياء .

فالشَّمْمَة: النَّصيب. ويقال أسهم الرَّجُلان ، إذا اقْـترعا ، وذلك من السُّهْمَة والنَّصيب ، أن يقُوز (١) كلُّ واحد منهما بما يصيبه . قال الله تعالى : ﴿ فَساَحَمَ فَكَانَ مِنَ الله حَضِينَ ﴾ . ثم حمل على ذلك فسمتى السّهم الواحد من السّهام ، كأنّه نصيب من أنصباء وحظ من حظوظ . والسُّهْمَة: القرابة ؛ وهو من ذاك ؛ لأنّها حَظ من انصال الرحم . وقولهم بُرُو مسهم ، أى مخطط ، و إنّما سمّى بذلك . لأنّ كلَّ خَطَّ منه يشبة بسهم .

وأمّا الأصلُ الآخَر فقولهم: سَهَمُ وَجْهُ الرّجلِ (٢) ، إِذَا تَغَيَّر يَسْهُم ، وذلك مشتقٌ من الشّهَام ، وهو ما يصيب الإنسانَ من وَهَج الصّيف حتى يتغيَّرَ لونه . يقال سهمَ الرَّجُل ، إذا أصابَه الشّهام . والشّهام أيضاً : داد يصيب الإبل ، كالمُطاَش . ويقال إبلُ سَواهِم ، إذا غيَّرها السّفَر (٣) . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ٥ يقول ٥ .

<sup>(</sup>٢) يقال سهم من با بى فتح وظرف ، وسهم بهيئة المبنى المفعول .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «غمرها»، صوابه من المجمل.

#### ﴿ باب السين والواو وما يثلثهما ﴾

واعتدال الله معوى السين والواو والياء أصل يدلُ على استقامة واعتدال المين شيئين . يقال هذا لايساوى كذا ، أى لايمادله . وفلان وفلان على سَوِيّة من هذا الأمر ، أى سواء . ومكان سُوَّى ، أى مَمْلَمُ قد عَلِم القومُ الدّخولَ فيه والحروجَ منه . ويقال أَسْوَى الرّجلُ ، إذا كان خَلَفُهُ وولدُه سَوَيًّا .

وحدثنا على بن إبراهيم القطّان ، عن على بن عبد العزيز ، عن أبى عُبيد ، عن الكسائي قال : يقال كيف أمسيتم ؛ فيقال : مستَو ُون صالحون . يريدون أولادُنا وماشيتُنا سَويّة صالحة .

ومن الباب السِّيُّ : الفضاء من الأرض، في قول القائل(١) :

\* كَأَنَّ نَمَامَ السِّيِّ باضَ عليهمُ \*

والسِّيِّ : المِثْلُ . وقولهم سِيَّانِ ، أَى مِثلان .

ومن ذلك قولهم: لاسيًا ، أى لامثلَ ما . هُو من السِّين والواو والياء ، كما يقال ولا سَواء · والدّليل على أن السّيّ المِثل قولُ الحطيئة:

فإيّا كم وحَيَّةَ بطن وادٍ كَمُوزَ النَّابِ لَـكُم بَسِيِّ (٢) ومن الباب السَّواء: وسَط الدَّارِ وغيرِها، وسِّى بذلك لاستوائه. قال الله جل ثناؤه: ﴿ فَاطَلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجُحِيمِ ﴾ .

<sup>(</sup>۱) هو زيد الخيل كما في الحيوان (٤: ٣٣٩) والشعر والشعراء في أثناء ترجة الأعشى كه سونقد الشعر ٣٩. وروى أيضا من قصيدة لمعقر البارق في الأغاني (١٠: ٤٤).

<sup>(</sup>٢) عجزه: ﴿ فَأَحْدَاقُهُمْ نَحْتُ الْحَدَيْدُ خُوازُرُ ﴿

<sup>﴿</sup> ٤) ديوان الحطيئة ٦٩ واللسان ( سوا ) .

وأمّا قولُهُم : هذا سِوى ذلك ، أى غيرُه ، فهو من الباب ؛ لأنّه إذا كان سِواه فهما كُلُّ واحدٍ منهما فى حَيِّزِه على سواء · والدّليل على ذلك مدُّهم السِّواء يجمعنى سِوى\* . قال الأعشى :

\* وما عدات من أهما لسوائكا(١) \*

و يقال قصدتُ سِوَى فلان : كما يقال قصدت قصده . وأنشد الفراء :

و يقل صُرْفِنَ سِوَى حُذيفة مِدْحتى لِفَتى العَشَى وفارسِ الأجرافِ

و المورة فليست من ذلك ، إنما هي من باب

القُبح · تقول رجل أسوأ ، أى قبيح ، وامرأة شوآء ، أى قبيحة · قال رسول الله

صلى الله عليه وآله وسلم : « سو آه ( ) ولود خير من حسناء عقيم » ولذلك سمّيت

السّينة سيّنة . وسمّيت النار سُوأى ، لقُبْح منظرها . قال الله تعالى : ﴿ مُمّ كَانَ

لم يَهَبُ حُرْمةَ النَّدِيم وحُقَّتُ يَالَقُومِي للسَّوَأَةِ السَّوَآءِ (1) وحُقَّتُ يَالَعُومِ للسَّوَأَةِ السَّوَ الدار ، والواو والحاء كلة واحدة . يقال ساحة الدار ، وجمعها ساحات وسُوح .

عَاقَبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوأَى ﴾. وقال أبو زُبَيْد:

 <sup>(</sup>١) ديوان الأعشى ٦٦. وقد سبق تحريجه في (جنف). وصدره:
 \* تجانف عن جل الهامة ناقتي \*

<sup>(</sup>۲) فى اللسان (۱۹: ۱۶۳): « فارس الأحزاب » ، تحريف . والبيت من أبيات فائية في الأغانى (۱۶: ۱۲۷) منسوبة إلى رجل من بنى الحارث بن الخزرج ، أو إلى حسان بن ثابت . وانظر تذبيه البكرى على الأمالى ۲۷ .

<sup>(</sup>٣) ويروى أيضا: ق سوداء ، .

<sup>(</sup>٤) البيت في اللمان ( سوأ ) .

<sup>(</sup> N - مقاییس - ۲)

﴿ سُمُوخِ ﴾ السين والواو والخاء كلة واحدة . يقال ساخت قوائمة في الأرض سُوّاخَي،على فُمَّالَى، وذلك في الأرض سُوّاخَي،على فُمَّالَى، وذلك إذا كثرت رِزاغُ المطر . و إذا كانت كذا ساخت قوائمُ المارّة فيها .

و المود البياض والواو والدال أصل واحد ، وهو خلاف البياض في اللون ، ثم يحمل عليه ويشتق منه . فالسّواد في اللّون معروف . وعند قوم أن كلّ شيء خالف البياض ، أيّ لون كان ، فهو في حيّز السواد . يقال: اسود الشيء واسواد . وسواد كلّ شيء : شخصه . والسّواد : السّرار ؛ يقال ساوده مساودة وسواداً ، إذا ساره . قال أبو عبيد: وهو من إدناء سَوادك من سواده ، وهوالشّخص . قال :

مَن يَكُنْ فَى السِّواد والدَّدِ والإعْــرامِ زِيراً فَإِنَّنَى غَيرُ زِيرِ (١).
والأساود: جمع الأسود، وهي الحيّات. فأما قول أبي ذَرَّ رحمة الله عليه:
« وهذه الأساودُ حولي » ، فإنما أراد شخص آلات كانت عنده؛ [ وما حولَه (٢)]
إلا مِطهرةٌ و إِجَّانةٌ و جَفْنة. والسَّواد: العدد الكثير، وسمِّى بذلك لأن الأرض تسوادُّ له .

وَأَمَّا السِّيادة فَقَالَ قُوم: السيِّد: الحَليم. وأنكر ناسُ أن يكون هذا من الحَلم، وقالوا: إِنَّا سَمِّى سيّداً لأنَّ الناس بلتجيئون إلى سواده. وهذا أقيس من الأوَّل. وأصح . ويقال فلانُ أسوَد من فلانِ ، أى أَعْلَى سيادةً منه ، والأسودان : التَّمر

<sup>(</sup>١) سبق الببت في مادة (زير).

 <sup>(</sup>٢) التكملة من اللسان. وفي المجمل « من » بدل و إلا » .

والماء. وقالوا: سَوَاد التَمَلَب وسُوَيداؤُه، وهي حَبَّته . ويقال ساوَدَني فلانَّ فسُدْته، من سَوَاد اللون والسَّوْدُد جميعاً . والقياسُ في الباب كلِّه واحد .

﴿ سُورِ ﴾ السين والواو والراء أصل واحد يدل على علو وارتفاع . من دلك سَار يَسُور ، إذا غضب وثار وإن لفضبهِ لَسَورةً .والسُّور: جمع سُورة، وهي كلُّ منزلةٍ من البناء . قال :

ورُبَّ ذِي سُرادقِ محجورِ سُرْتُ إِلَيْه فِي أَعَلَى السُّورِ (١) فَأَمَّا قُولُ الآخر (٢):

وشاربٍ مُرْجِ فِي الكَأْسِ نادَمَني

لا باكخصُور ولا فيها بسَــوًار

فإِنّه يريد أنّه ليس بمتغضّب . وكان بعضهم يقول : هو الذى يَسُور الشَّرابُ فى رأسِه سريعا . وأما سِوار المرأة ، والإِنسوار (٢) من أساورة الفُرس وهم القادة ، فأراها غير عربييَّن . وسَورة الحمر : حِدِّتُهَا وغلَيانها .

و سوط السين والواو والطاء أصل يدلُّ على مخالطة الشّيء الشيء. يقال سُطت الشّيء: خلطتُ بعضَه ببعض. وسَوَّط فلانُ أمرَه تسويطا، إذا خلطَه. قال الشّاعر:

فَسُطُهَا ذَمْيَمَ الرَّأَي غيرَ موفَّقِ فلستَ على تســـوبطها بمُمان<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>١) البيت في الاسان (٦: ٥٥).

<sup>(</sup>٢) هو الأخطل . دينواه ١١٦ . وقد سبق في ( ٢ : ٧٣ ) .

<sup>(</sup>٣) ضبط في الأصل والمجمل بـكسير الهمزة ، ويقال أيضا بضمها .

<sup>(</sup>٤) البيت في المجمل واللسان ( سوط ) .

ومن الباب السَّوط، لأنه يُخالِط الجِلدة؛ يقال سُطْتُهُ بالسَّوط: ضربتُهُ . وأمَّا قولهم في تسمية النَّصيب سَوطاً فهو من هذا · قال الله جل ثناؤه: ﴿ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطاً عَذَابٍ ﴾ ، أي نَصيباً من العذاب .

و ساوع السين والواو والعين يدلُّ على استمرار الشّيء ومُضيّه ٠ من ذلك السّاعة "سمّيت بذلك . يقال جاءنا بعد سوّع من الليل وسُواع، أى بعد هَدْء منه . وذلك أنّه شيء يمضى ويستمر . ومن ذلك قولهم عاملته مُساوعة ، كا يقال مياوَمة ، وذلك من السّاعة . ويقال أسمَّتُ الإبلَ إساعة ، وذلك إذا أهلتَها حتى تمرَّ على وجهها . وساعت فهى تَسُوع . ومنه يقال هو ضائع المعلمة على وجهها . وساعت فهى تَسُوع . ومنه يقال هو ضائع سامِّع . وناقة مسمياغ ، وهي التي تذهب في المرعى . والسّمياع : الطّين فيه التّين .

و الحلق خاصة ، ثم يحمل على ذلك . يقال ساغ الشراب في الحلق سَوعًا . في الحلق خاصة ، ثم يحمل على ذلك . يقال ساغ الشراب في الحلق سَوعًا . وأساغ الله حل جلاله . ومن المشتق منه قولهم : أصاب فلان كذا فسو عُتُه إياه . وأمّا قولهم هذا سَوْعُ هذا ، أى مثله ، فيجوز أن يكون من هذا ، أى إنه يجرى مجراه ويستمر استمراره . ويجوز أن يكون السّبن مُبدَلة من صادٍ ، كأنه صيغ صياغته . وقد دُكر في بابه .

و سوف السين والواو والفاء ثلاثة أصول : أحدها الشمُّ . بقال سُفْت الشَّىء أَسُوفُه سَوْفًا ، وأَسَفْتُه . وذهب بعضُ أهل العلم إلى أنّ قولهم : بيننا وبينهم مَسافة ، مِن هذا . قال وكان الدَّليل يَسُوف التُّرَابَ ليعلمَ على قصد هو أم على جَور . وأنشدوا :

## \* إذا الدَّليلُ استافَ أخلاقَ الطرُق (١) \*

أى شمّها .

والأصل الثّانى: السُّوَاف: ذَهاب المال ومَرَضُه . يقال أساف الرَّجُلُ ، إذا وقع في مالِه السُّواف. قال مُحيد بن ثور:

\* أَسَافًا مِن المَالِ التِّلادِ وأَعْدَما (٢) \*

وأمّا التّأخير فالتسويف يقال سوَّفتُه ، إذا أخّرتَه ، إذا قلتَ سوف أفعلُ كذا .

و سوق السين والواو والقاف أصل واحد ، وهو حَدْوُ الشَّيء . يقال سافه يُسوقه سَوقا ، والسَّيِّقة : ما استيق من الدواب . ويقال سقتُ إلى امرأني صَدَاقها، وأسَّفْتُه ، والسُّوق مشتقة من هذا ، لما يُساق إليها من كلَّ شيء ، والجمع أسواق . والساق للإنسان وغيره ، والجمع سُوق ، إنّما سمّيت بذلك لأنَّ الماشي ينساق عليها ، ويقال امرأة سَوقاء ، ورجلُ أسَوق، إذا كان عظيمَ السّاق . والمصدر السَّوَق . قال رؤبة :

\* قُبُ مِن التَّفداء حُقْبُ في سَوَق (٢) \*

وسُوق الحرب: حَومة القِتال، وهي مشتقّة من الباب الأول.

﴿ سُوكَ ﴾ السين والواو والكاف أصل واحد يدل على حركة

<sup>(</sup>١) البيت لرؤبة في ديوانه ١٠٤ واللمان ( سوف ) .

<sup>(</sup>٢) صدره كما في اللسان ( سوف ):

<sup>\*</sup> فيالهما من مرسلين لحاجة \*

<sup>(</sup>٣) ديوان رؤبة ١٠٦.

واضطراب عقال تساوَقَت الإبل: اضطربَتْ أعناقُها من الهزال وسوء الحال . ويقال أيضاً: جاءت الإبل ماتساوَكُ هُزالاً، أى ما تحرِّكُ رءوسَها . ومن هذا اشتق اسم السِّواك، وهو الهُود نفسُه . والسِّواك استماله أيضا . قال ابن دريد: سُكْتُ الشيءَ سَوكاً، إذا دَلكتَه . ومنه اشتقاق السِّواك، يقال ساك فاهُ ، فإذا قلت استاك لم تذكر الفم (۱) .

﴿ سُولَ ﴾ السين والواو واللام أصلُ يدلُ على استرخاء في نهيء يقال سَولَ يَسُولَ سَوَلا . قال الهذلي (٢٠ :

كَالسُّحْلِ البيض جلا لونَها سَحُّ نِجَاءِ الحَمَل الأَسُولِ فَامَّا قولُم سَوَّلتُ له الشيء ، إذا زينته له ، فمكن أن تكون أعطيته سُوْلَه ، على أن تكون الهمزة مُنَيَّنَة من السُّول .

﴿ سُومَ ﴾ السين والواو والميم أصل يدل على طلب الشيء . يقال سُمت الشيء أسوم، أو أسَمْتُهَا أنا. ومنه السَّوم في الشِّراء والبيع . ومن الباب سامت الرّاعية تسوم، أو أسَمْتُهَا أنا. قال الله تعالى: ﴿ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴾ ، أى تُرعُون . ويقال سوَّمْت فلاناً في مالى تسويماً ، إذا حكَمْتَه في مالك . وسوَّمْت غُلامى : خَلَيته وما يُريد. والخيل المُسوَّمة : المرسلة وعليها رُكبانُها . وأصل ذلك كلَّه واحد .

ومما شذَّ عن الباب السُّومَةُ ، وهي العلامة تُجُعَل في الشيء . والسِّيها مقصور

<sup>(</sup>١) الجهرة (٣: ٨٤).

<sup>(</sup>٢) هو المتنخل الهذل ، كما في اللسان (سبول ) من قصيدة في القسم الثاني من مجموعة أشعار الهذابين ٨١ ونسخة الشنقيطي ٤٤.

من ذلك \* قال الله سبحانه : ﴿ سِيماً هُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ﴾ . فإذا ٣٤١ عدُّوه قالوا السماء .

﴿ سَوْسَ ﴾ السين والواو والسين أصلان : أحدهما فسادٌ في شيء ، والآخر جِبالة وخليقة . فالأوّل ساس الطّمامُ يَساسُ ، وأساس يُسيسُ ، إذا فسد بشيء يقال له سُوس . وساست الشّاة تَساس، إذا كثر قَمْلها. ويقال إنّ السّوّسَ دالا يصيب الخيل في أعجازها .

وأمَّا الكلمة الأخرى فالسُّوس وهو الطّبع . ويقال : هذا من سُوس فلان، أي طبعه .

وأمّا قولهم سُسته أسُوسُه فهو محتمل أن بكون من هذا، كأنه يدلُه على الطبع السكريم ويحمله عليه .

والسِّيساء (١): مُنتَظَم فَقَار الظهر . وماء مَسُوسُ وكلاً مُسُوسُ ، إذا كان الفياً في المال (٣) ، وهي الإبل والغيم . والله أعلم بالصواب .

## ﴿ باب السين والياء وما يثلثهما ﴾

و سيب ﴾ السين والياء والباء أصل يدل على استمرار شيء وذهابه . من ذلك سَيْبُ الماء : مجراه . وانْسَابَت الحَيَّة انسيابًا . ويقال سيَّبت الدّابّة : تركتُه حيث شاء . والسائبة : العبد يُسَيَّب من غير وَلاء ، يَضَعُ مالَه حيث شاء .

<sup>(</sup>١) حقه أن يكون في مادة (سيس) .

<sup>(</sup>٢) وصواب هانين أن يكونا في مادة ( مسس ) .

 <sup>(</sup>٣) النافع . الذي يشنى غلة العطش . وفي الأصل ; « نافعا » ، تحريف

ومن الباب [ السَّيْب (١) ] ، وهو العَطاء ، كا أنَّه شيء أُجرِيَله . والسُّيُوب: الرِّ كاز ، كأنه عطاء أجراه الله تعالى لمن وَجَده ·

ومما شذَّ عن هذا الأصل السَّيَابُ، وهو البلح، الواحدة سَياً بةُ .

و سيح السين والياء والحاء أصل صحيح ، وقياسه قياسُ ما قبلَه . يقال ساح في الأرض. قال الله جل ثناؤه : ﴿ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَهَ أَشْهُرٍ ﴾ والسَّيْح : الماء الجارى . والمساييح في حديث على كرَّم الله وجهه في قوله : « أولئك مصابيح الدُّجَى ، ليسوا بالمَذَاييع ولا المساييح البُذُر (٢) » ، فإنّ المذاييع جمع مِذْياع ، وهو الذي يُذيع السر لا يكتُمه . والمساييح ، هم الذين يَسيحون في الأرض بالنَّميمة والشر والإفساد بين الناس .

ومما يدلُّ على صحَّة هذا القياس قو لُهم ساح الظلَّ ، إذا فاء . والسَّيْح : العَباءة، الْحَطَّطة . وسمِّى بذلك تشبيهاً لخطوطها بالشَّىء الجارى ·

﴿ سَيَادَ ﴾ السين والياء والدال كُلَةُ واحدة ، وهي السِّيد . قال قومُ تَ السِّيد الذُّب ، وقال أُخَرون : وقد يسمَّى الأُسَد سِيداً . وينشدون :

\* كَالسِّيد ذي اللَّبْدة المستأسِدِ الصَّاري (٣) \*

﴿ مَعْيَرُ ﴾ السين والياء والرا، أصلُ يدلُّ على مضى ً وجَرَيَاتِ يقال سار يسير سيراً ، وذلك يكونُ ليلاً ونهاراً . والسِّيرة : الطَّريقة

<sup>(</sup>١) التكلة من المجمل.

<sup>(</sup>٢) البذر: جمع بذور ، كصير وصبور ، وهو الذي يذبع الأسرار .

<sup>(</sup>٣) الشطر في المجمل والاسان (سيد).

فى الشيء والشُّنّة ، لأنَّها تسير وتجرى · يقال سارت ، وسِيرْتُها أنا . قال : فلا تجزَّعَن ْ مِن سُنّة أنْتَ سِرتَها

فَأُوَّلُ رَاضٍ سُنَّةً مَن يسيرُ هَا(١)

والسَّيْر: الجِلْد، معروف وهو من هذا، سمِّى بذَلك لامتداده ؛ كَأَنَّه يجرِى. وسَيَّرتُ الْجُلَّ عَن الدَّابَّة ، إذا أَلقيتَه عنه . والمُسَيَّر منَ الشِّياب: الذي فيه خطوطُّ كَأَنَّه سيور .

والسّيع على جريان الشيء . فالسّيع السين والياء والمين أصلٌ يدلُّ على جريان الشيء . فالسّيع : الماء الجارى على وجْه الأرض ، يقال ساع وانساع . وانساع الجمد : ذاب . والسّياع : ما يطيّن به الحائط ويقال إنَّ السّياع الشحمة تُطلَى بها المزادة . وقد سَيَّعَت المرأة مُزادتها .

وطول. من ذلك السّيف، سمّّى بذلك لامتداده . ويقال منه امرأة سَيفانة، وطول . من ذلك السّيف، سمِّى بذلك لامتداده . ويقال منه امرأة سَيفانة، إذا كانت شَطْبة وكأنّها نَصْلُ سَيف . قال الخايل بن أحمد : لايُوصَف به الرّجُل .

وحدَّ ثنى على بن إبراهيم \* عن على بن عبد العزيز ، عن أبى عبيد ، عن ٣٤٢ السكسائي : رجلُ سيفانُ وامرأة سيفانة .

ومما يدلُّ على صحَّة هذا الاشتقاق ، قوكُم سِيف البحر، وهو ما امتدَّ معه من ساحله. ومنه السِّيف، ما كان ملتصقاً بأصول السَّعَف من الليف، وهو أردوُّه . قال:

<sup>(</sup>١) هو خالد بن زهير ، أو خالد بن أخت أبى ذؤيب . انظر قصة الشمر في اللسان ( سير ) .

# \* والسِّيفُ والِّيف على هُدَّا بِهَا(١) \*

فأمًّا السَّائفة من الأرض فن هذه أيضًا ، لأنَّه الرَّمل الذي يميل في الجلد ويمتدُّ معها. قالوا: وهو الذي يقال له العَدَاب (٢). قال أبو زياد: السَّائفة (٣) من الرَّمل ألينُ ما يكون منه. والأوَّل أصح . وهو قول النّضر ؛ لأنه أقيس، وأشبه بالأصل الذي ذكرناه. وكلُّ ما كان من اللّفة أقيسَ فهو أصح . وجمع السائفة سوائف . قال ذو الرمة :

تَبَسَّمُ عن أَلْمَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَنْهُ وَأَنَّهُ عَن أَلْمَى اللَّهُ اللَّهِ الْمُوائِفِ (١) ذُرَى أَقْحُوانٍ من أَفَاحِي السُوائِفِ (١)

وقال أيضًا :

فأمّا قولهم أَسَفْتُ الْخُرْزَ، إذا خَرِمْتَه ، فقد يجوزُ أَن يكون شاذا عَن هذا الأصل، ويجوزُ أَن يكون شاذا عَن هذا الأصل، ويجوز أَن يكونَ من ذوات الواو وتكون من انسُّواف، وقد مضى ذِكره. يقال هو مُسيفٌ، إذا خَرَم الخروز والله الرّاعي :

مَزَائِدُ خَرِقاءِ اليدينِ مُسيفةٍ أَخَبَّ بهنَّ المَخْلِفان وأحفَدَا<sup>(١)</sup> ﴿ سيل ﴾ السين والياء واللام أصلُ واحد يدلُّ على جريانٍ وامتدادٍ .

<sup>(</sup>١) البيت من أبيات ف اللسان (سيف).

<sup>(</sup>٢) العداب ، بالدال المملة . وفي الأصل: « العذاب »، تحريف .

<sup>(</sup>٣) أوردها اللسان في مادة ( سوف ) .

<sup>(</sup>٤) ديوان ذي الرمة ٢٧٩ واللسان ( سوف ) برواية: « تبسم عن » .

<sup>(</sup>٥) البيت بتمامه كما في ديوان ذي الرمة ٦١٣:

وهل يرجم التسليم ربع كأنه بسائفة قفر ظهور الأراقم (٦) البيت في اللسان ( سوف ٦٧ ) .

عِقال سال الما، وغيرُ . يسيل سَيْلا وسيَلانًا . ومَسيل الماء إذا جعلتالميم زائدة فمن عِذا ، وإذا جعلت الميم أصليّةً فمن بابِ آخر ، وقد ذكر .

فَأَمَّا السِّيلانِ مَنْ السَّيفِ والسَّكِّينِ ، فهي الحديدةُ التي تُدخَل في النصال .

وسمعت على بن إبراهيم القطّان يقول : سمعت على بن عبد العزيز يقول : سمعت أبا عُبيد يقول : السِّيلان قد سمعته ، ولم أسمَعه من عالم .

وأمَّا سِيَةُ القَوس (1)، وهي طرفها ، فيقال إنَّ النسبة إليها سِيَويٌّ. والله أعلم .

## ﴿ باب السين والهمزة وما يثلثهما ﴾

﴿ سَأَبَ ﴾ السين والهمزة والباء ليس أصلاً يتفرّع ، لكنّهم يقولون سأبه سأبا ، إذا خَنَقَه . والسأب : السِّقاء ، وكذلك المِسْأَبُ .

فأمَّا التاء<sup>(٢)</sup> فيقولون أيضًا سأتَهُ إذا خَنَقه . وفي جميع ذلك نظر .

﴿ سَأَدَ ﴾ السين والهمزة والدال كلتان لا ينقاسان · فالإشاد : دأب الليل .

والكلمة الأخرى السَّأَد: انتقاض الجرح. وأنشد:

فبتُ مِن ذاك ساهراً أرِقًا ألقى لِقاءَ اللاقى من السَّأَدِ<sup>(٣)</sup> وربما قالوا: سأدتِ الإبلُ الماء: عافَتْه .

<sup>(</sup>١) لم يعقد لهذه الكلمة مادة ، ومادتها (سيو) . وعقد لها في الحجيل مادة (سيه) وزاد على حاهنا ؛ ﴿ وَكَانَ رَوْبَةَ رِعَا هُمْرُهَا » .

<sup>(</sup>٢) ولم يعقد لهذه الـكامة مادة ، وهي ( سأت ) .

<sup>(</sup>٣) البيت في المجمل واللسان ( سأد ) .

﴿ سَأَلَ ﴾ السين والهمزة واللام كلة واحدة . يقال سأل يسأل سؤالا ومَسألة ، ورجل سُوَّلة : كثير السؤال .

﴿ سَمَاً وَ ﴾ السين والهمزة والواو كلمةُ مختلَفٌ في ممناها . قال قوم : السَّأو : الوطن . وقال قوم : السَّأو : الهمّة . قال :

كَأَننَى من هَوَى خَرِقَاءَ مُطَرَّفٌ دامِي الْأَظَلِّ بعيدُ السَّأُوِ مَهِيُومُ (١) والله أعلم بالصواب .

## ﴿ باب السين والباء وما يثلثهما ﴾

﴿ سَدِّت ﴾ السين والباء والتاء أصلُ واحد يدلُّ على راحةٍ وسكون . يقال للسَّير السهل الليِّن · سَبِّتْ. قال :

ومطوية الأقرابِ أمّا نَهارُها فَسَبْتُ وأما ليلُها فَذَمِيلُ<sup>(٢)</sup>
ثمّ ُحَلَّ عَلَى ذَلْكُ السَّبْت: حلق الرّأس. و يُنشَد فى ذَلْكُ ما يصحح هـذَا القياسَ، وهو قولُه:

# \* يُصِيح سكرانَ ويُمسِي سَبْتَا (٣) \*

لأنَّه يكون في آخر النهار نُحْثِرًا (\*) قليلَ الحركة ، فلذلك يقال للمتحبِّر مَسْبُوت.

<sup>(</sup>۱) المهيوم: الذي أصابه الهيام، وهو داء يصيب الإبل من ماء تشربه. وفي الأصل: «مهموم». و صوابه من ديوان ذي الرمة ٦٩ و واللسان ( سأى ) .

 <sup>(</sup>۲) كلمة « ليلها.» ساقطة من الأصل ، وإثباتها من الاسان ( سبت ) ، حيث نسب البيت المي حيد بن ثور .

<sup>(</sup>٣) ق اللسان: « يصبح محمورا » .

<sup>(</sup>٤) المختر : الذي يجد الشيء القليل من الوجع والفترة .

وأمّا السَّبْت بعد الجمعة ، فيقال إنّه سمِّى بذلك لأنّ الخانّ فُرغ منه يومَ الجمعة وأمّا السَّبْت بعد الجمعة بوماً خُلِق فيه شيء . والله أعلم بذلك . هذا بالفتح . فأمّا السِّبْت فالجلودُ \* المدبوغة بالقَرَّظِ ، وكأنّ ذلك سمِّى سِبْتاً لأنّه قد ٣٤٣ مَناهى إصلاحُه، كما يقال للرُّطبَة إذا جرى الإرطابُ فيها : مُنسَيِتة .

و سمبح السين والباء والجيم ليس بشيء ولا له في اللفة العربيّة أصل و يقولون السُّبجة: قيص له جَيب قالوا: وهو بالفارسية « شَبِي () » . والسَّبج: عُلون السُّبجة : قيص له جَيب قالوا: وهو بالفارسية « شَبِي () » . والسَّبج المُنطأ ليس بشيء . وكذلك قولهم إنَّ السَّبج حجارة الفضة . وفي كل ذلك نظر . و سمبح السين والباء والحاء أصلان : أحدها جنس من العبادة ، والآخر جنس من السين والباء والحاء أصلان : أحدها جنس من العبادة ، والآخر جنس من السين والباء والحاء أصلان : أحدها بن من العبادة ، والآخر جنس من السين والباء والحاء أصلان : أحدها ويختص بذلك ما كان نفلاً غير فَرض . يقول الفقهاء : يجمع المسافر بين الصَّلاتين ولا يُسبِّح بينهما ، أي لا يتنفل بينهما بصلاة و ومن الباب التَسبيح ، وهو تنزيه الله جل ثناؤه من كلِّ سُوء. والتَّنزيه: التبعيد. والعرب تقول : سبحان مِن كذاءأى ما أبعدَه . قال الأعشى :

أقولُ لَمَّا جَاءَنِي فَخُرُهُ سُبِحَانَ مِن عَلَقْمَةَ الفَّاخِرِ (٢)

وقال قوم: تأويله عجبًا له إِذَا يَفْخَر. وهذا قريب من ذاك لأنّه تبعيد له من الفَخْر. وفي صفات الله جلّ وعز: سُبُّوح. واشتقاقه من الذي ذكرناه أنّه تنزاً من كل شيء لاينبغي له. والسُّبُحات الذي جاء في الحديث (٢): جلال الله جلّ عناؤه وعظمته.

<sup>(</sup>١) فسرت هذه السكامة في معجم استينجاس ٧٣٢ بأنها قميس بابس في المساء .

<sup>﴿</sup>٢) ديوان الأعشى ١٠٦ واللــان ( سبح ) .

 <sup>(</sup>٣) هو حديث: ( إن لله دون العرش سبعين حجابا لودنونا من أحدها لأحرقتنا سبحات وجهربنا »

والأصل الآخر السَّبْح والسِّباحة: القوم في المـاء . والسّابح من الخيل : الحَسنُ مدِّ اليدين في الجرْمي . قال :

فولَّيْتَ عنه يرتَمِي بِكَ سَابِحُ وقد قَابَلَتْ أَذْنَيه منك الأَخَادعُ (() يقول: إنَّك كنتَ تلتفتُ تخافُ الطَّمنَ ، فصار أُخْدَعُك بحذاء أَذُن فرسِك.

﴿ سَمِيخِ ﴾ السين والباء والخاء أصلُ واحدٌ يدلُ على خفة في الشّيء. يقال للذي يسقط مِن ريش الطائر السَّبِيخ. ومنه الحديث: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمِع عائشة تدءو على سارق سَرَقها ، فقال : « لا تُسبِّخي عنه بدعائك عليه »، أي لا تُخفِّني . ويقال في الدّعاء: ﴿ اللهمَّ سَبِّخُ عنه الحُمَّى »، أي سُلّها وخَفَّها . ويقال لما يتطاير من القُطن عند النَّذُف : السَّبِيخ . قال الشاعر بصف كلابا :

فأرسلوهُنَّ يُذْرِينَ التُّرَابَ كَمَا يُدْرِي سَبائَخَ قُطنِ نَدْفُ أُوتَارِ (٢) وقد رُوى عن بعضهم (٣) أنَّه قرأ : ﴿ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْخًا طَوِيلاً ﴾ ، قال: وهو معنى السَّنْخ ، وهو الفَراغ ؛ لأنّ الفارغ خفيف الأمر.

وقد يشذُّ الشيء اليسير . فالأصلُ قولهُم: « ماله سَبَدُ ولا لَبَدُ » . فالسَّبَد : الشعر واللَّبَد : الشعر واللَّبَد : الصوف . ويقولون: سَبَّدَ الفَرْخُ ، إذا بدا ريشُه وشَوَّكَ . ويقال إنّ السُّبَدَة . المانة . والسُّبَد : طائر ، وسمِّى بذلك لكثرة ريشه . فأمَّا التَّسبيد فيقال إنَّه استئصال .

<sup>(</sup>١) أنشده في المجمل أيضاً .

<sup>(</sup>٢) البيت للأخطل في ديوانه ١١٥ واللسان والتاج ( سبخ ) .

<sup>(</sup>٣) هي قراءة يحيي بن يعمر ، كما في اللسان .

شَّمَر الرأس، وهو من الباب لأنَّه كأنَّه جاء إلى سَبَدِه فحلَّقه واستأصَله. ويقال إنَّ التسبيد كثرة ُ غَسْل الرأس والتدهُّن.

والذى شذّ عن هذا قولهُم: هو سِبْدُ أسبادٍ ، أى داهِ مُنْكَرَ . وقال: \* يمارض سِبْدا في الهِنان عَمَرَ دا (١) \*

﴿ سُدِسُ ﴾ السين والباء والراء، فيه ثلاث كلماتٍ متباينةُ القياس، لايشبهُ بِمضًا .

فالأوّل السَّبْر ، وهو رَوْزُ الأمْرِ وتعرُّف قدْره . يقال خَبَرْتُ ما عند فلان. وسَبَرَتُه . ويقال للحديدة التي يُعرَف بها قدرُ الجراحة مِسْبار .

والـكلمة الثانية : السِّبْر ، وهو الجمال والبهاء . قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « يخرج من النار رجل قد ذهب حبره وسـبْرُه » ، أى ذهب جماله وبهاؤه. وقال أبو عمرو : أتيت حيًّا من العرب فلمَّا تكلمتُ قال بعض مَن حضر : « أما اللسانُ فبدويٌّ ، وأما السِّبْر فحضري » . وقال ابنُ أحمر:

لبِسنا حِبْرهُ حتى اقتُضِينا لأعمال وآجالٌ قُضِينا<sup>(٢)</sup> وأما الكلمة الثالثة فالسَّبْرَة ، وهي الفَدَاة الباردة. وذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضْلَ إسباغ الوُضوء في السَّبْرَات<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) للمقدَّل بن عبد الله . وصدره كما في اللسان ( سبد ) :

<sup>\*</sup> من السح جوالا كأن غلامه \*

<sup>(</sup>٢) ف الأصل : « وآل قضينا » .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل: ( فضل له سباع الوضوء فى السبرات ) و تحريف. وفى اللسان : ( وفى الحديث: فيم يختصم الملأ الأعلى يامجد ؟ فسكت . ثم وضع الرب تعالى يده بين كتفيه فألهمه . إلى أن قال : في المضى إلى المجمات ، ولمسباغ الوضوء فى السبرات » .

ويقال أسبَطَ الرّجلُ إسباطا ، إذا امتد والباء والطاء أصلُ يدلُ على امتدادِ شيء ، وكأنه مقاربُ لباب الباء والسين والطاء ، يقال شعر سَبْط وسَبِطُ ، إذا لم يكن جَعداً . ويقال أسبَطَ الرّجلُ إسباطا ، إذا امتد وانبسط بعد ما يُضرَب . والسّباطة : الكُناسة ، وسمِّيت بذلك لأنَّها لا يُحتفظ بها ولا تختَجن . و منه الحديث : «أتى سُباطة قوم فبال قائما ؛ لوجع كان بمأبضه (۱) ، والسَّبَط : نباتُ في الرمل، و يقال إنه رَطب الحلِيِّ ؛ ولعل فيه امتداداً .

﴿ سَبِع ﴾ السين والباء والعين أصلان مطردان صحيحان: أحدها في العدّد، والآخر شي؛ من الوحوش .

فالأوّل السَّبْعة والسُّبْع : جزء من سبعة . ويقال سَبَعْت القومَ أَسْبَعُهُم إِذَا أَخَذَت سُبُعُ أَمُوالهُم أُوكَنَتَ لهم سابعاً . ومن ذلك قولهم: هو سُباعيُّ البدَن ، إذا كان تامَّ البدن . والسبِّع : ظمء من أظاء الإبل ، وهو لعدد معلوم عندهم . إذا كان تامَّ البدن . والسبِّع : ظمء من أظاء الإبل ، وهو لعدد معلوم عندهم . وأما الآخر فالسَّبُع واحد من السّباع . وأرض مَسْبَعَة ، إذا كثر سباعُها .

ومن الباب سبفتُه ، إذا وقَعَتَ فيه ، كأنه شبّه نفسه بسُبع فى ضرره وعَضّه . وأسبعته : أطعمته السَّبع . وسبَعتِ الذَّئابُ الغنَم ، إذا فرستُما وأكأتُها . فأمّا قولُ أبى ذؤيب :

صَخِبُ الشَّواربِ لا يزالُ كَأَنْهُ عبدٌ لآلِ أَبى ربيعةَ مُسْبَعُ (٢) ففيه أقاويل: أحدِها الْمُثْرَف، كَأَنَّه عبد مترف، له مايتمتّع به، فهو دائم

<sup>(</sup>١) المأبض، بكسر الباء: باطن الركبة والمرفق .

<sup>(</sup>٢) ديوان أبى ذؤيب ، واللسان ( سبم ) .

النَّشَاط . ويقال إنّه الرّاعى، ويقال هو الذى تموت أمَّه فيتولى إرضاعَه غيرُها . ويقال المُسبَع مَن لم يكن لِرشْدة . ويقال هو الراعى الذى أغارت السباع على غنمه فهو يصيحُ بالركلاب والسِّباع . ويقال هو الذى هو عبد إلى سبعة آباء . ويقال هو الذى وُلد لسبعة أشهر . ويقال المُسبَع : المُهمَل . وتقول العرب : المُفعلن به فِعْل سَبْعة ؛ يريدون به المبالغة في الشر . ويقال أراد بالسَّبعة اللَّبُوّة ، أراد سَبعة فِعْف .

و سبغ السين والباء والغين أصل واحد يدلُّ على تمام الشيء وكاله . بقال أَسْبَغْتُ الأَمْنِ ، وأَسْبَغَ فلان وضوء . ويقال أسبغ الله عليه نِعَمه · ورجل مُسْبِغْ ، أى عليه درع سابغة . و فحل سابغ : طويل الجُرْدَان (١) ، وضدُّه الكَمْش · ويقال سَبَّغَت الناقة ، إذا ألقت ولدَها وقد أَشْعَرَ .

﴿ سَبَقَ ﴾ السين والباء والقاف أصل واحـد صحيح يدل على التقديم . يقال سَبَقَ يَسْبِق سَبْقاً . فأما السَّبَق فهو الخطر الذي يأخذه السَّابق .

ر سبك السين والباء والكاف أصيل يدل على التناهى فى إمهاء الشيء (٢). من ذلك : سَبَكْتُ الفضة وغيرَها أَسْبِكُم اسَبْكا . وهذا يستمار فى غير الإذابة أيضاً . [والشّنبُك: طرف الحافر (٣)] . فأما السُّنْبُك من الأرض فاستمارة أن طَرف غليظ قليل الخير .

و سبل ﴾ السين والباء واللام أصل واحد يدلُ على إرسال شيء من علو إلى سُفل، وعلى امتداد شيء .

<sup>(</sup>١) الجردان بضم الجيم وبعد الراء دال مهملة : قضيبه . في الأصل : « الجرذان »، تحريف.

<sup>(</sup>٢) الإمهاء: الإسالة . وفي الأصل : « إنهاء الشيء » .

<sup>(</sup>٣) التكملة من المجمل.

<sup>(</sup> ۳ - مقاییس - ۳)

فالأول من قِيلِك : أسبلتُ السِّتْرَ ، وأسبلَتِ السَّحابُةُ ماءها و بَاتُها . والسَّبَل : المطرا بَلُوْد ، وسِبال الإنسان من هذا ، لأنّه شعر منسدل ، وقولهم لأعالى . الدَّلُو أسْبال ، من هذا ، كَأَنَّها شُبِّهت بالذي ذكرناه من الإنسان . قال : إذْ أرسَلوني ماتحاً بدلائهم فلأَتُها عَلَقاً إلى أسبالها (١)

والممتدُّ طولاً: السّبيل ، وهو الطَّربق ، سمِّى بذلك لامتداده . والسَّابلة : المختلِفَةُ فى السُّبُل جائية ً وذاهبة . وسمِّى السُّنْبُل سُنْبُلا لامتداده . يَقال أسبَلَ الزِّرعُ ، إذا خَرج سُنبله . قال أبو عبيد : سَبَلُ الزَّرع ِ وسُنْبُله سـواء . وقد سَبَلَ "رَع وسُنْبُله سـواء . وقد سَبَلَ "رَام وأَسْبَل .

وسبه السين والباء والهاء كلة ، وهى تدلُّ على ضعف العقل أو ذَهابه - فالسبّه : ذهاب العقل من هَرَم ، يقال رجل مَسْبُوه ومُسَبَّه ، وهو قريب من ٣٤٥ المسبوت ، والقياس \* فيهما واحد .

وسبى السبن والباء والياء أصل واحد يدلُّ على أخذ شيء من بلد إلى الد آخر كر ها ( ) من ذلك السبي ، يقال سَبَى الجارية يَسبيها سبنياً فهو ساب ، والمأخوذة سَبِيَّة . وكذلك الحر تُحمَل من أرض إلى أرض . يَفْرِقُونَ بين سَبَاها وسَبَأَها ، ولا يقال ذلك إلاَّ في الحر ويسمون الخمَّار السَّبَاء ، والقياس في ذلك واحد .

<sup>(</sup>١) البيت لباعث بن صريم اليشكرى ، كما في اللسان (سبل) .

<sup>(</sup>٢) وكذا في المجمل. والمعروف بدلها « سنبل » .

 <sup>(</sup>٣) بعدها في الأصل: « من المأخوذة » مقحمتان .

وتما شذّ عن هـذا الأصل السّابياء، وهى الجلدة التى يكون فيها الولد . والسّابياء : النّتاَج (١) . يقال : إنّ بنى فلان ترُوح عليهم من مالهم سابياء . قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « تسعة أعشار الرّزق في التجارة . والجزء الباقى في السّابياء » .

ومما يقرب من الباب الأول الأسابية، وهي الطرائق. ويقال أسابي الدِّماء، وهي طرائقها. قال سلامة:

والعادياتُ أسابيُ الدِّماء بها كأنَّ أعناقها أنصابُ ترجيبِ (٢)
وإذا كان ما بعدَ الباء من هذه الكامة مهموزاً خالف المهنى الأوَّل ، وكان على
أربعة معان مختافة : فالأول سبأت الجلد ، إذا محَشْته حتى أُحرِق شيئاً من أعاليه .
والثاني سبأت جلده : سلختُه . [ والثالث سَبَأَ فلانُ (٣) ] على يمين كاذبة ، إذا مرَّ عليها غير مكترث .

ومما يشتق من هــذا قولهم: انْسَبَأُ اللَّهِن ، إِذَا خَرِجٍ مِن الضَّرَع . والمَسْبُأُ : الطَّر يق في الجبل

والمعنى الرابع قولهم: ذهبوا أيادى سبأ ، أى متفرِّقين . وهذا من تفرُّقِ أهل المين . وسبأ : رجل يجمع (١) عامّة قبائل المين ، ويسمَّى أيضاً بلدُهم بهذا الاسم . والله أعلم بالصواب .

 <sup>(</sup>١) فى الأصل : « السباج »، ضوابه ماأثبت من اللسان .

<sup>(</sup>۲) ديوان سلامة ۸ واللسان (سى).

 <sup>(</sup>٣) تكملة استضأت بالمجمل في إثباتها .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « بجميع » ، صوابه في المجمل.

## ﴿ باب السين والتاء وما يثلثهما ﴾

وستر كالسين والتاء والراء كلمة تدلُّ على الفطاء . تقول : سترت الشيء ستراً والسُّرَة : ما استترت به ، كائناً ما كان . وكذلك السَّتار (1) . فأمّا الإِستار ، وقولهم إستار الكعبة ، فالأغلبُ أنه من السِّتر ، وكأنّه أراد به ماتستر به الكعبة من لباس . إلا أن قومًا زعموا أن ليس ذلك من اللّباس ، وإنما هو من العَدَد . قالوا: والعرب تسمِّى الأربعة الإستار (2) ويحتجُّون بقول الأخطل : لعمرك إنَّى وابنَى جُمَيْل وأمَّهُمَا لَإِسْتَارٌ لئيم (2)

ويقول جرير:

قُرِنَ الفرزدقُ والبَميثُ وأمَّه وأَبُو الفرزدق قُبِّجَ الإستارُ (١) قالوا : فأستار الكمبة : جُدرانها وجوانبها، وهي أربعة . وهذا شيء قد قيل، والله أعلم بصحته .

﴿ سَمَنَ ﴾ السين والتاء والنون ليس بأصل يتفرَّع ، لأنّه نبت ، ويقال له الأسْتَنُ . وفيه يقول النابغة :

<sup>(</sup>١) والستارة ، بالهاء أيضا .

<sup>(</sup>٢) ذكر في اللسان والمعرب ٢٤ أنه معرب « جهار » الفارسية ، بمعنى أربعة . على أن اللفظ « استار » في الفارسية يظن أنه مأخوذ من اليونانية . انظر استينجاس ٤٩ .

<sup>(</sup>٣) ديوان الأخطل ٢٩٧ واللسان ( ستر ) . وابنا جميل ، هاكمب وعمير .

<sup>(؛)</sup> كذا وردت الرواية في الأصل والمجمل والديوان ٢٠٨. ورواية اللسان: إن الفرزدق والبعيث وأمه وأبا البعيث لشرما إستار

# تَنفِرُ مِن أَسْتَنِ سُودٍ أَسافَلُهُ مِن أَسْتَنِ سُودٍ أَسافَلُهُ مَن مِن الْحَزَما<sup>(١)</sup>

. ﴿ سَجْمَعُ ﴾ السين والجيم والحاء أصل منقاس ، يدلُّ على استقامة وحسن . والسَّجُح : الشّيء المستقيم . ويقال «ملَكُتُ فأَسْجِح » ، أَى أَحْسِن المَقْو ، ووجهُ أسجَعُ ، أَى مستقيم الصُّورة . قال ذو الرمَّة :

\* ووجه كرآة ِ الغريبة أسجحُ \*

وهذا كلُّه من قولهم: تنَحَّ عن شُجْح الطَّر يق (٣)، أي عن جادَّته ومستقيمه.

و ذل معجد السين والجيم والدال أصل واحد مطّرد يدل على تطامُن و وذل معلم معلم الله على تطامُن و خرو : أَسْجَدَ وَذَل معلى معلى الرَّجُل ، إذا طأطأ رأسَه وانحنى . قال مُحميد :

فُضُولَ أَزِمَّتِهَا أَسْجَدَتْ سُجودَ النَّصارَى لأَربابِها('') وقال أبوعبيدة مثلًه ، وقال: أنشدني أعرابي "أسدى :

\* وقُلن له أَسْجِدْ لليلَى فأَسْجَدَا<sup>(ه)</sup> \*

يعنى البعيرَ إذا طأطأ رأسه . وأما قولهم : أسجَدَا إسجاداً ، إذا أدام النَّظر ،

<sup>(</sup>١) ديوان النابغة ٦٨ واللمان (ستن) .

<sup>(</sup>٢) صدره كما في الديوان ٨٨ واللسان (حشر ) :

<sup>\*</sup> لها أذن حشر وذنرى أسيلة \*

<sup>(</sup>٣) سجح الطريق ، بالضم وبضمتين .

<sup>(</sup>٤) ذكر ابن برى أن صواب إنشاده : « لأحيارها » . وقبله :

فلما لوين على معصم وكف خضيب وأسوارها

<sup>(</sup>م) الشطر في المجمل واللسان ( سجد ) .

٣٤٦ فهذا صحيح ، إلا أنّ القياس يقتضى ذلك فى خَفَض ، ولا يكون \* النّظرَ الشّاخصَ ولا الشّزر . يدلُّ على ذلك قولُه :

أَغَرَّكُ مِنِّى أَنَّ دَلَّكِ عنـــدنا وإسجادَ عينيك الصَّيُودَين رابحُ<sup>(۱)</sup>

ودراهم الإسجاد: دراهمُ كانت عليها صورُ، فيها صورُ ملوكهم، وكانوا إذا رأوها سجَدُوا لها. وهذا في الفُرس. وهو الذي يقول فيه الأسود:

مِن خَمْرِ ذِي نُطَفٍ أُغَنَّ مُنَطِّقٍ وافَى بها لِدِراهِم الإسجادِ (٢٠)

﴿ سَجَرٍ ﴾ السين والجيم والراء أصولُ ثلاثة : اللَّه ، والمخالطة ، والخالطة ، والإيقاد .

فأمّا الملء ، فمنه البحر المسجور ، أى المملوء . ويقال الموضع الذى يأتى عليه السّيلُ فيملؤه : ساجر . قال الشّمّاخ :

\* كُلَّ حِسْي وسَاجِرِ (٢) \*

ومن هـذا الباب. الشَّمر المنْسجِرِ '، وهو الذي يَفِرُ <sup>(۱)</sup> ختى يسترسل من كثرته. قال:

<sup>(</sup>١) البيت لكثير عزة كما في اللمان (سجد).

<sup>(</sup>٢) البيت في اللسان (سجد). وقصيدة الأسود بن يعفر في الفضليات (٢: ١٦ ـ ٢٠ ).

<sup>(</sup>٣) البيت لم يرد في الديوان . وهو بتمامه كما في اللسان ( سجر ) : وأحمى عليها ابنا يزيد بن مسهر ببطن المراض كل حسى وساجر

<sup>(</sup>٤) وفر يفر ، كوعد يعد ، ويقال أيضا وفر يوفر من باب كرم ، أي كثر .

# \* إذا ما اندَنَى شَمْرُها النَّسِجر (<sup>(۱)</sup> \*

وأمَّا المُخالَطة فالسّجير : الصاحب والخليط، وهو خلاف الشَّجير . ومنه عينُ سَجْراه ، إذا خالط بياضَها حمرة .

وأمَّا الإيقاد فقولهم : سجرت التّنتُّور ، إذا أوقدتَه . والسَّجُور : ما يُسجَرُ به التّنُّور . قال :

, ويوم كَتَنُّور الإماء سَجَرْنَهُ وَالْقَيْنَ فيه الجَزْلُ حَتَّى تأَجَّمَا (٢) . ويقال للسَّجُور السجار (٣) .

ومما يقارب هذا استَجَرَت (٢) الإبل على نَجَائُها ، إذا جدّت ، كَأُنَّها تَقَدّ عِن سيرها اتقاداً . ومنه سَجَرت النَّاقَةُ ، إذا حَنَّت حنيناً شديداً .

﴿ سَمَجُعُ ﴾ السين والجيم والعين أصلُ يدكُ على صوت متوازن . من مذلك السَّجَعِ في الكلام ، وهو أن يُؤتَى به وله فواصلُ كقوافي الشِّمر، كقولم : « لأماءكِ أَبِقَيْتِ ، ولا دَرَنَكِ ﴿ مَن قُلّ دُلّ ، ومن أُمِرَ فَلَ » ، وكقولهم : « لاماءكِ أَبِقَيْتِ ، ولا دَرَنَكِ أَنْقَيْتٍ » ويقال سَجَعَت الحامةُ ، إذا هدرَتْ .

<sup>(</sup>۱) وكذا روايته في المجمل . وفي اللسان ( ٦ : ٩ ) : «شعره المنسجر». لكن في اللسان «( ٦ : ٠١ ) :

<sup>\*</sup> إذا تني فرعها المسجر \*

جمد أن ذكر قبله: «المسجر: الشعر المسترسل». على أنه يقال المسجر، بتشديد الجيم، والمنسجر، والمسجر، والمسجر، والمسجر، والمسجر، أيضا.

<sup>(</sup>٢) البين لعبيد بن أيوب العنبرى « كما في اللسان (أجم) » . وتأجم ، مثل تأجيج ، وزنا هومني . وبعده :

رميت بنفسى في أجيج سمومه وبالعنس حتى جاش منسمها دما

<sup>(</sup>٣) لم أجد هذه الكلمة في غير المقاييس. ولا أدرى ضبطها .

 <sup>(</sup>٤) في اللسان والمجمل: ه انسجرت » .

وسجف السين والجيم والفاء أصلُ واحد ، وهو إسبال شيء ساتر . يقال أسجفت السِّتر : أرسلتُه . والسَّجف والسِّجف : سِتر الحَجَلة . ويقال أسجَفَ اللَّيلُ ، مثل أسدَف .

و سنجل السين والجيم واللام أصل واحد يدلُّ على انصبابِ شيء بعد امتلائه . من ذلك السَّجْل ، وهو الدَّلو العظيمة . ويقال سَجَلت الماء فانسجَل ، وذلك إذا صَبَبْتَه . ويقال للضَّرْع المعتلئ سَجْل . والمساجلة : المفاخرة ، والأصل في الدِّلاء ، إذا تساجَل الرجلان ، وذلك تنازعُهما ، يريد كلُّ واحدٍ منهما غلبة صاحبه . ومن ذلك الشيء المُسْجَل ، وهو المبذول لكلِّ أحد ، كأنّه قد صُب صبًا . قال محد بن على في قوله تعالى : ﴿ هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلاَ الْإِحْسَانِ الشَّاعِ فَى المُسْجَل : ﴿ هَلْ جَزَاء الْإِحْسَانِ إِلاَ الْإِحْسَانِ فَى المُسْجَل : هَا لَهُ عَلَى المُسْجَل :

#### \* وأَصبَحَ معروفي لِقومِيَ مُسْجَلا \*

فأما السِّجل فمن السَّجل والمساجلة ، وذلك أنّه كتاب يجمع كتباً ومعانى . وفيه أيضاً كالمساجلة ، لأنّه عن منازعة ومُداعاة . ومن ذلك أوولهم : الحرب سِجالُ ، أى مباراة مرَّة كذا ومرة كذا ، وفي كتاب الخليل : السَّجْل : مل الدلو . وأما السِّجِيل فمن السِّجل ، وقد يحتمل أن يكون مشتقاً من بعض ماذكرناه . وقالوا: السِّجِيل : الشديد .

﴿ سَجِم ﴾ السين والجيم والميم أصلُ واحد ، وهو صبُّ الشَّيء من الماء

<sup>(</sup>١) و الأصل: « السجيف »، محرف.

<sup>(</sup>٢) وكذا في المجمل. وفي اللسان: « السجيل » و «الأسجل».

والدَّمع ِ. يقال سَجَمَت العينُ دَمَعَها . وعينُ سَجوم ، ودمعُ مسجوم . ويقال أرض مسجومة : ممطورة .

و سبجن السين والجيم والنون أصلُ واحد ، وهو الحبس . يقال سجنته سَجناً والسّجن : المكان يُسجَن فيه الإنسان . قال الله جلّ ثناؤه في قصة يوسف عليه السلام : ﴿ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُ إِلَى مِمَّا يَدْعُو نَنِي إِلَيْهِ ﴾ . فيقرأ فتحاً على المصدر ، وكسراً على الموضع (١) ، وأما قولُ ابنِ مُقْبل :

\* ضرباً تَوَاصَى به الأبطالُ سِجِّينا(٢) \*

فقيل إنّه أراد سِجِيِّلا . أى شديدا . وقد مضى ذِكرُه . وإنَّمَا أبدل اللام نونا . والوجه في هذا أنَّه قياس الأوَّل من السَّجن ، وهو الحبس ؛ لأنَّه إِذَا كان ضرباً شديداً ثبت المضروب ، كأنَّه قد حبسه .

﴿ سَجُو ﴾ السين والجيم والواو أصلُ يدلُ على سكونٍ وإطباق . يقال \* سَجَا اللَّيلُ ، إذا ادلهم وسكن . وقال :

> ياحَبَّذَا القَمراء واللَّيْدِلُ السَّاجُ وطُرُق مثـــلُ مُلاءِ النُّسَّاجُ<sup>(۲)</sup>

> > وطرف ساجٍ ، أى ساكن .

<sup>(</sup>۱) قرأ بالفتح عثمان ومولاه طارق ، وزید بن علی ، والزهری ، وابن أبی استحاق ، وابن. هرمز، ویعقوب . تفسیر ابن حیان ( ۰ : ۳۰٦ ) .

<sup>(</sup>٢) في الليمان « تواصت به » . وصدره :

ورجلة يضربون الهام عن عرض \*
 الرحز لأحد الحارثيين ، كما في اللسان ( سجا ) .

## ﴿ باب السين والحاء وما يثلثهما ﴾

﴿ سحر ﴾ السين والحاء والراء أصول ثلاثة متباينة : أحدها عضّو من الأعضاء ، والآخر خَدْعُ وشِبههُ ، والثالث وقت من الأوقات .

فالعُضوالسَّخر، وهوما لَصِق بالخلقوم والَمرِيء من أعلى البطن · ويقال بل هي الرَّئة ، ويقال منه للجبان : انتفَخَ سَحْرُه · ويقال له السُّحْر والسَّحْر والسَّحَر .

وأمّا الثّانى فالسِّحْر ، قال قوم : هو إخراج الباطل فى صورة الحقِّ ، ويقال هو الخديمة . واحتحُّوا بقول القائل :

فإنْ تسألينا فسيم نحنُ فإننا عصافيرُ من هذا الأنام المسجَّرِ (۱) كأنّه أراد المخدوع ، الذى خدعَتْه الدُّنيا وغرَّتْه . ويقال المُستَحَّر الذى جُمِل له سَحْر ، ومن كان ذا سَحْر لم يجد ُبدًا من مَطعَم ومشرب .

وأمّا الوقت فالسَّحَر والسُّحْرة، وهو قَبْل الصُّبح (٢). وجمع السَّحَر أسحار. ويقولون: أتيتُك سَحَرَ، إذا كان ليوم بعينه. فإن أراد بكرة وسَحَراً من الأسحار قال: أتيتك سَحَراً.

و الحاء والطاء كلة . يقولون : السَّحط : اللَّهُ عُمَّ اللَّهُ اللَّهُ عُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُمْ اللَّهُ اللَّهُ عُمْ اللَّهُ عُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُمْ اللَّهُ اللَّاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

<sup>(</sup>۱) البيت للبيد بن ربيعة كما في ديوانه ۸۱ طبع ۱۸۸۰ والبيان ( ۱ : ۱۷۹ مكتبة الجاحظ) والحيوان ( ۵ : ۲۲۹ مكتبة الجاحظ)

<sup>(</sup>٢) ف المجمل : « والسحر قبيل الصبح » .

 <sup>(</sup>٣) الوحى: العاجل السرير.

﴿ سَحَفَ ﴾ السين والحاء والفاء أصل واحد صحيح، وهو تنجيّة الشّيء عن الجلد، إذا كشطتَه حتى الجلد، إذا كشطتَه حتى الحبيق منه شيء. وهو في شعر زهير:

\* وما سُحِفَتْ فيه المقاديمُ والقَمْلُ (١) \*

والسَّيْحَفُ : نصالُ عِراض ، في قول الشَّنفَرَى :

لَمَا وَفُضَةٌ فَيهَا ثلاثونَ سَيْحَفَا إِذَا آنَسَتُ أُولَى العدى ِ اقشعرَ تُو<sup>(۲)</sup> والسَّحيفة (<sup>۲)</sup>: واحدة السحائف، وهي طرائق الشَّحم الملتزقة بالجلد، وناقة مَّحوف من ذلك. وسمِّيت بذلك لأنها تُسحَفُ أي يمكن كشْطُها. والسَّحيفة: المَطَوْة تجرُف ما مَرَّت به .

﴿ سَحَقَ ﴾ السين والحاء والقاف أصلان : أحدها البعد ، والآخر إنهاك الشيء حتى يُبلغ به إلى حال البِلَى .

فالأوّل السُّحْق ، وهو البُمد . قال الله جلّ ثناؤه : ﴿ فَسُحْقاً لِأَصحابِ اللهُ عِلَى اللهُ عِلَى اللهُ عِلَ اللهُ عِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَن الأَرض. السَّمِيرِ ﴾ . والسَّحُوق : النَّخلة الطويلة ، وسمِّيت بذلك لبمد أعلاها عن الأرض. والأصل الثانى : سَحَقت الشيء أسحَقهُ سَحقاً . والسَّحْق : الثوب البالي . ويقال سَحقه البلى فانسحق. ويستمار هذا حتَّى يقال إنّ المين تسحق الدّمع سحقاً. وأسحق الشّيء ، إذا انضمر وانضم . وأسحَق الضَّرعُ ، إذا ذهب لبنهُ و بلي .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « المقالم »، تحريف، صوابه من الديوان ٩٩ واللسان ( سحف ) . وصدره: \* فأقسمت جهدا بالمنازل من مني \*\*

<sup>(</sup>٢) البيت في اللسان ( سحف ) . وقصيدته في المفضليات ( ١ : ١٠٦ ) .

<sup>(</sup>٣) ف الأصل : « والسحف » ، صوابه من الحجمل .

﴿ سَحَلَ ﴾ السين والحاء واللام ثلاثة أصول: أحدها كَشُط شيء، عن شيء، والآخر من الصوَّت، والآخر تسهيلُ شيء وتعجيلُه .

فالأوّل قولهم : سَحَلَت الرِّياحُ الأرضَ ، إِذَا كَشَطَت عَهَا أَدَمَتُهَا . فال. ابن دريدٍ وغيره : ساحل البحر مقلوب في اللفظ ، وهو في المعنى مَسحُولُ ، لأنّ الماء سَحله . وأصل ذلك قولهم سَحلت الحديدة أسحَلُها . وذلك إذا برَدْتُهَا . ويقال للبرُادة السُّحالة . والسحْل : الثوب الأبيض ، كأنه قد سُحِل من وسَخِه ودَرَنِه سَحْلا . وجمعه السُّحُل . قال :

كَالسُّحُلِ البِيضِ جَلا لُونَهَا سَعُ نِجَاءِ الْمُلَ الْأَسُولِ (١) والأصل الثانى: السَّحيل: نُهاق الحمار، وكذلك السُّحال. ولذلك يسمَّى الحارُ مسْحَلًا.

ومن الباب المِسحَل لِلسان الخطيب، والرُّجُل الخطيب.

والأصل الثالث: قولهم سَحَلَهُ مائةً ، إذا عَجَّل له نَقْدَها . ويستمار هذا فيقال سعله مائةً ، إذا ضربه مائةً عاجلا<sup>(٢)</sup> .

ومن الباب السَّحِيل: الحيط الذي فَتِلَ فَتَلاَّ رِخُوا · وَخِلافُهُ المبرَّمُ وَالبَرْ بِمُ. وهو في شعر زهير :

# \* مِن سَحِيلٍ ومُبرَم (٢) \*

<sup>(</sup>١) البيت للمتنخل الهذلي ، وقد سبق إنشاده في ( سبول ) .

 <sup>(</sup>٢) جعله في اللسان من القشر ، قال : « سجله مائة سوط سجلا : ضربه فقشر جلده »

<sup>(</sup>٣) من بيت في معلقته . وهو بتمامه :

يميناً لنعم السيدان وجدتما على كل مال من سحيل ومبرم

ومما شَذَّ عن هذه الأصول المِسْحلان ، وهما حَلْقتان على طرفَىْ شَكِيمِ اللَّجام ، والإسْحِلُ : شجر .

و الله على سواد . ٣٤٨ أصل واحد يدل على سواد . ٣٤٨ فالأسحم : [ ذو ] السواد ، وسوادُه السَّحْمَة . ويقال للَّيل أسحم . قال الشاعر : رضيعَى ْ لِبَانِ ثَدَى أُمَّ تقاسما بأسحَمَ داج عَوضُ لانتفرتق (١) والأسحم : السحاب الأسود . قال النابغة :

\* بأسحمَ دان مُزْنَهُ متصوّب (٢) \*

والأسحم : القرن الأسود ، في قول زهير :

\* وتَذْبيبُها عنها بأسحَمَ مِذْوَدِ (٢) \*

﴿ سَحَنَ ﴾ السين والحاء والنون ثلاثة أصول: أحدها الكسر، والآخَر اللَّون والهيئة، والثالث المخالطة .

فالأوّل قولهم: سحَنْت الحجر، إذا كسرتَه. والمِسْحنة، هي التي تُكسَر بها الحجارة، والجمع مَساحن. قال الهذليّ (٢):

\* كَمْ صَرْفَتْ فُوقَ الْجُذَاذُ الْمُسَاحِنُ (٥) \*

<sup>(</sup>١) للأعشى في ديوانه ١٥٠ واللسان ( سحم ) وسيأتي منسوبا في ( عوض ) .

<sup>(</sup>٢) ليس في ديوا ٨ . وصدره كما في اللسان ( سحم ) :

<sup>\*</sup> عما آيه صوب الجنوب مع الصبا

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل : « وتذيبها »، صوابه فى الديوان ٢٢٩ واللسان ( سحم ) . وصدره :
 \* نجاء مجد المس فيه وتبرة \*\*

عنها ، أي عن نفسها . وفي اللسان: « عنه » ، تجر بف .

<sup>(</sup>٤) هو المعطل الهذلي . وقد سبق إشاد البيت في (جذ) .

 <sup>(</sup>٥) صدره: \* وفيم بن عمرو يعلمكون ضريسهم \*

والأصل الثانى: السَّحنة: لِينُ البَشَرة. والسَّحناء: الهيئة. و فرسُ مُسْحَنَة (١٠ أَى حسنة المنظر. و ناسُ يقولون: السَّحَناء على فَمَلاء بفتح الهين، كما يقولون فى مُشْحَناء على فعلاء. ثأَداء رُأَداء وسَحْناء على فعلاء. وأَداء وسَحْناء على فعلاء. وأما الأصل الثالث فقولهم: ساحَنتُك مساحنةً، أى خالطتُك و فاوضتُك.

ول الساء سحو السين والحاء والحرف المعتل أصل يدل على قشر شيء عن شيء، أو أخذ شيء يسير. من ذلك سَحَوت القرطاس أسحوه. وتلك السّحاءة (٣). وفي الساء سِحاءة من سحاب. فإذا شددته بالسّعاءة قلت سَحيتُه، ولو قلت سحوتُه ما كان به بأس. ويقال سَحَوت الطّين عن وجه الأرض بالمشعاة أسحوه سَحواً وسَحياً، وأسحاه أيضا، وأسحيه: ثلاث لفات. ورجل أسْحُوان : كثير الأكل وسَحياً، وأسحاه أيضا، وأسحيه : ثلاث لفات. ورجل أسْحُوان : كثير الأكل كأنه يسحو الطّمام عن وجه المائدة أكلاً ، حتى تبدُو المائدة . ومَطرة ساحية : تقشر وجه الأرض أ

و سلحب ﴾ السين والحاء والباء أصل صحيح يدل على جر شيء مبسوط ومَدِّه . تقول : سحبت ذيلي بالأرض سحبا . وسمِّى السّحابُ سحابًا تشبهًا له بذلك ، كأنه ينسحب في الهواء انسحابًا . ويستميرون هذا فيقولون : تسحّب فلان على فلان ، إذا اجتَرَأ عليه ، كأنه إمتد عليه امتداداً . هذا هو

<sup>(</sup>١) ضبئلت بفتح الحاء في الأصل والمجمل . وفي السان بالكسر سَبط قلم ، وقيد في القاموس. «كمحسن » . ثم قال : « وهي بهاء » .

<sup>(</sup>٢) نسب القول إلى الفراء في اللسان، وقال: « قال أبوعبيد: ولم أسمم أحدا يقولهما بالتحريك غيره » .

<sup>(</sup>٣) السحاءة والسحاية: ماا قشر من الشيء م

القياس الصحيح. وناسُ يقولون: السَّحْب: شدّة الأكل. وأظنَّه تصحيفًا ؟ لأنه لافياس له ، وإنّما هو السَّحْت.

ومال مسحوت ومُشْحَت في قول الفرزدق:

وعَضُّ زمانٍ فِا ابنَ مهوان لم يَدَعُ من المال إلّا مُسْحَتًا أو نُجَلَّفُ (١)

ومن الباب: رجل مسحوت الجوف، إذا كان لايشبَع، كأنَّ الذى يبلعه يُستأصل منجوفه، فلا يبقى . المال السُّحْت: كلُّ حرام يلزمُ آكلَه الدارُ، وسمَّى سُحتًا لأنّه لا بقاء له . ويقال أَسْحَت في تجارته، إذا كَسَبَ السُّحت . وأَسْحَت مالَه : أفسده .

و سيحج القشر عن الشيء . و حمار مُسَعَجَّج ، أى مُكدَّم ، كأنه ُ يكدّم حتى يقال انْسَحج القِشر عن الشيء . و حمار مُسَعَجَّج ، أى مُكدَّم ، كأنه ُ يكدّم حتى يُسحج َ جلدُه . ويقال بعير شيحاًج ، إذا كان يَسحَج الأرض بخفّه ، كأنّه يريد قشر وجهها بخفة ، وإذا فعل ذلك لم يلبث أن يَحْنَى . وناقة مِسحاج ، إذا كانت تفعل ذلك .

<sup>(</sup>۱) ديوان الفرزدق ٦ ه ه واللسان ( سحت ، جلف ) والخزانة ( ٣٤٧ : ٣٤٧ ) . وقبله : اليك أمير المؤمنين رمت بنا هموم المني والهوجل المتعسف

#### ﴿ باب السين والحاء وما يثلثهما ﴾

﴿ سَخَدَ ﴾ السين والخاء والدال أصلُ . فيه السَّخَد ، وهو الماء الذي يخرج مع الولد . ولذلك يقال: أصبح فلان مُسْخَداً ، إذا أصبح خاثر النفس ثقيلا . وربَّما قالوا للذي يخرج من بطن المولود قبل أن يأكل : السُّخْد . وهذا تُختلَف فيه ، فمنهم من يقول سُخْد ، ومنهم من يقول بالتاء سُخْت ، وكذلك حُدَّثنا به عن ثَمْل في آخر كتابه الذي أسماه الفصيح (١) . وقال بعض أهل اللَّفة : إن السُّخْد الورَم ، وهو ذلك القياس .

واستذلال. من ذلك قولنا سَخَّر الله عز وجل الشيء، وذلك إذا ذلّه لأمره وإرادته. واستذلال. من ذلك قولنا سَخَّر الله عز وجل الشيء، وذلك إذا ذلّه لأمره وإرادته. قال الله جل ثناؤه: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمُو اَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ﴾ ويقال رجل سُخْرة : يُسَخَّر في العمل، وسُخْرة أيضا، إذا كان يُسْخَر منه فإن كان هويفعل ذلك قلت سُخرة ، بفتح الخاء والراء ويقال سُفُن شواخر مواخر أوالسَّواخر : المُطيعة الطيبة الرّيح والمواخر : التي تمخر الماء تشتُقه . ومن الباب : سَخِرت منه ، إذا هزئت به ولا يزالون يقولون : سخِرت به ، وفي كتاب الله تعالى : ﴿ وَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كُمَا تَسْخَرُ ون ﴾ .

﴿ سخف ﴾ السين والخاء والفاء أصلُ مطَّرد يدلُّ على خفّة · قالوا : السُّخْف في المقل السُّخْف أن المقل السُّخْف أن السَّخْف في المقل خاصة ، والسَّخافة عامّة في كلِّ شيء . ويقال وجدت سَخْفَة من جوع ، وهي خِفّة تمترى الإنسان إذا جاع .

<sup>(</sup>١) نص ثعاب في آخر كتاب الفصيح ٩٨: « ويقال له من ذوات الخف السخت والسخد ٥ ـ

والله مطرد صحيح ينقاس ، يدل على حقارة وضَمف . من ذلك السَّخْل من ولد الضَّأْن ، وهو الصّفير الضَّعيف ، والأنثى سَخلة . ومنه سَخَلتِ النَّخلة (١) ، إذا كانت إذات شيص ، وهو التَّمر الذي لايشتدُّ نواه . والسُّخَّل: الرّجال الأراذل ، لا واحد له من لفظه . ويقال كواكبُ مَسخُولة ، إذا كانت مجهولة . وهو قول القائل :

ونحنُ الثَّرَيَّا وجَوزاؤُها ونحنُ الدَّراعانِ والمِرْزمُ وأنتم كواكبُ مسْخُولةٌ تُركى فى السماء ولا تعلمُ (٢) وذكر بعضُهم أنَّ هذيلاً تقول: سخَلْت الرجلَ ، إذا عبتَه .

والسواد. يقال شَعر سُخاَى : أسود لَيِّن · كذا حُدِّننا به عن الخليل ، وحد تنى على اللّين على اللّين إبراهيم القطّان ، عن على بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد قال: قال الأصمعى: وأما الشَّعر السُّخام ، فهو الليِّن الحسن ، وليس هو من انسَّواد . ويقال الخمر سُخام يَّة إذا كانت لينة سَلِسة . قال ابن السكيت : ثوب سُخام : ليِّن ، وقطن سُخام ().

\* قطن ۖ سُخامِي ۗ بأَيْدِي غُزَّ لِ (١) \*

<sup>(</sup>١) في الأصل : « الناقة » ، صوابه من الحجمل والنسان .

 <sup>(</sup>٣) ف الأصل : « الراكب »، صوابه من المجمل واللسان وما يقتضيه السياق.

<sup>(</sup>٣) البيتان سبق إنشادهما في ( ٢ : ١٨٢ ) فرمادة (خسل) على أنه يقال «كواكب مخسولة ٥ .

<sup>(</sup>ع) كذا ورد إنشاده. وقاللسان ( سخم ) مع نسبته إلى جندل بن انتني الطهوى : \* قطن سخام بأيادي غزل \*

<sup>(</sup> ۱۰ - مقاییس - ۳)

ومما شذّ عن هذا الأصل السّخيمة ، وهي الموجدة في النَّهُ س · ويقال سَخَّم الله وجهه ، وهو من السُّخام ، وهو سواد القِدْر .

و سخن السين والخاء والنون أصل محيح مطرّد منقاس ، يدل على حرارةٍ في الشيء ، من ذلك سخّنت الماء ، وما الشخن وسَخِين ، وتقول ، يوم سُخْن وساخن وسُخنان ، وليلة سُخْنة وسُخْنانة ، وقد سَخُن يومُنا ، وسخنت عينه بالسكسر تَسخَن ، وأسخن الله عينه ، ويقولون إنَّ دَمعة الغَمَّ تَكُون حارة ، واحتُجَ بقولهم: أقر الله عينه ، وهذا كلام لا بأس به ، والمسخنة : تُدَيرة كأنَّها تَوْر ، والسَّخينة ، حَساله يُتُخَذُ من دقيق ، وقال : قريش (١) يعيَّرُون بأكل السَّخينة ، ويُسمَّون بذلك ، وهو قولهم :

يا شَـدَّةً مَا شَدَدْنَا غَـيرَ كَاذَبَةٍ على سَخِينَةً لُولَا اللَّيْلُ وَالحَرَمُ (٢) والتَّسَاخِين : الخِفَاف (٢) وممكنُ أن تَكُونَ سِمِّيَتَ بَذَلِكَ لَأَنْهَا تُسَخِّنَ عَلَى لُبُسِهَا الفَدَمَ . وليس ببعيد .

و الحرف المعتل أصل والحاء والحرف المعتل أصل واحد ، يدلُّ على الساع في شيء وانفراج . الأصل فيه قولهم: سَخَيْتُ القِدر وسَخَوتُها ، إذا جعلتَ للنار تحتها مَذْهباً .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ قوم ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) البیت لخداش بن رهیر العامری کما فی العمدة (۱: ٤٦) و حماسة ابن الشجری ۳۱ . وهو
 أول من لقب قریشا ه سخینة » .

<sup>(</sup>٣) ذكر فىاللمان أن مفردها «التسخان» بالفتع، وأنه معرب من « تَشْكَنَ » الفارسية وهو اسم غطاء من أغطية الرأس كان العلماء والموابدة يأخذونه على رءوسهم خاصة دون غيرهم ، وأن اللفوبين من العرب أخطئوا فى تفسيره بالخف .

ومن الباب: سَخَاوِيُّ الأرض ، قال قوم: السَّخاوى : سعة المفازة. وقول بعضهم « سَخَاوَى الفلا<sup>(۱)</sup> » ، قال ابن الأعرابي : واحدةُ السخاوَى سَخُواةُ . وقال أيضاً : السّخُواء (<sup>۲)</sup> الأرض السَّملة . قال أهل اللغة : ومن هـذا القياس : السّخاء : الجُود ؛ يقال سخا يسخُو سَخَاوةً وسَخاء ، يمد ويقصر · \* والسّخِيّ : ٣٥٠ الجواد .

ومما شذً عن البياب: السَّخا ، مقصورٌ : ظَلْع يَكُون من أَن يثِبَ البهيرُ بالحِمْل فتعترض ريحٌ بين جِلْدِه وكَتِفه ، فيقال بهيرٌ سَخ ٍ .

﴿ سَخُبِ ﴾ السين والحاء والباء كلمةُ لايقاس عليها. يقولون: السِّخاب: قِلادَةٌ من قَرنَفُلِ أو غيره ، وليس فيها من الجواهر شيء ؛ والجمع سُخُب.

﴿ سخت ﴾ السين والحاء والمتاء ليس أصلاً ، وما أحسَب الكلام الذي فيه من محض اللغة . يقولون الشيء الصُّلب سَخْتُ وسِخْتِتُ . ثم يقولون أمر مسخات (٢) إذا ضمُن وذهب . وهذان مختلفانِ ، ولذلك قلْنا إنَّ الباب في نفسه ليس بأصل على أنهم حكوا عن أبي زيد : اسْخاَتَ الجرح : ذهب ورَمُه . فأما السُّخْت الذي ذكر ناه عن ثعلب في آخر كتابه ، فقد قيل إنَّه السُّخْد (١) . وهو على ذلك من المشكوك فيه .

<sup>(</sup>١) في المجمل و الفلاة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « السخوة » ، صوابه من المجمل .

<sup>(</sup>٣) هذه الكلمة لم أجدها في غير المقاييس.

<sup>(؛)</sup> السخت ، بالضم ، والسخد كذلك : الماء الذي يكون على رأس الولد .

### ﴿ باب السين والدال وما يثلثهما ﴾

واضطراب الرأى . يقولون: السادر المتحيّر. ويقولون سَدِرَ بصرُ ، يَسْدَر، وذلك إذا اسمَدَّ وتحيّر. ويقولون سَدِرَ بصرُ ، يَسْدَر، وذلك إذا اسمَدَّ وتحيّر. ويقولون: السّادر هوالذي لا يبالي ماصنَع، ولا يهتمُ بشيء . قال طرفة: سـادراً أُخْسِب غَيِّي رَشَداً فتناهَيتُ وقد صا بَتْ بُقُرُ (۱)

فأمّا قولهُم: سَدَرت المرأة شَمرها ، فهو من باب الإبدال، مثل سدلتُ، وذلك إذا أرسلَتْه . وكذلك قولهم: « جاء يضربُ أسدرَيْه » ، وهو من الإبدال ، والأصل فيه الصاد ، وقد ذُكر .

﴿ معدع ﴾ السين والدال والعين ليس بأصل يُعوَّل عليه ولا يقاس عليه ، لكن الخليل ذكر الرجل المِسْدَع ، قال: وهوالماضي لوجهه . فإن كان كذا فهو من الإبدال ، لأنَّه من صَدَعت ، كأنَّه يصدع الفلاة صدعاً . وحكى أنَّ قائلا قال : «سلاَمة لك من كلِّ نكبة وسَدْعَة (٢) » ، وقال : هي شبه النَّكبة . هذا شي ، لا أصل [له] .

و السدف ﴾ السين والدال والفاء أصل صحيح يدلُّ على إرسال شيء على شيء غطاء له . يقال أُسْدَ فَت القناع : أرسلتُه . والسُّدْفة : اختلاط الظَّلام . والسَّديف : شحمُ السَّنام ، كأنه مُفَط لما تحته ؛ وجمع السُّدْفة سُدَف . قال : نحن بفرس الوَدِيِّ أعلمناً مِنَّا بركض الجياد في السُّدَف (٢)

<sup>(</sup>١) البيت في اللسان ( سدر ) بدون نسبة . وهو في ديوان طرقة ٧٠ ٠٠

<sup>(</sup>٢) في اللسان: « نقذا لك من كل سدعة ، أي سلامة لك من كل نكبة.

<sup>(</sup>٣) لسعد القرقرة ، كما في اللسان ( سدف ). وهو من شواهد النجو في الجمع بين إضافة أفعل وبين من . انظر العبني (٤: ٥٥) .

وحكى ناسٌ: أَسْدَف الفجر: أَضاء ، في اله ِ هُوَ ازنَ ، دونَ العرب. وهذا ليس بشيء ، وهو مخالف القياس .

و المال والكاف كلمة واحدة لا يقاس عليها . تقول : سَدِك به ، إِذَا لزمَه .

و سلس السين والدال والسين أصل في المدد ، وهو قولهم السُّدُس: جزء من ستَّة أجزاء ، وإزار سَدِيس ، أي سُداسي . والسِّدْس من الورد في أظاء الإبل : أن تنقطع الإبل عن الورد خمسة أيام و تَر دَ السَّادس . وأسدَس البعير ، إذا ألتَى السَّن بعد الرُّباعِيَة ، وذلك في السنة الثامنة . فأمّا الستة فمن هذا أيضاً غير أنّها مُذَعْمة ، كأنّها سِدْسَة .

ومما شذَّ عن هذا السُّدُوس : الطَّياَسان . واسم الرَّجل سَدُوس . قال ابن الحَالَى : سَدوس في شيبان بالفتح ، والذي في طيِّ بالضمِّ .

و الله الشيء والدال واللام أصل و أحد يدلُّ على نزول الشيء من عُلُو إلى سُفُلِ ساترًا له. يقال منه (١) أرخى اللَّيل سُدُولَه ، وهي سُتُرُه. والسَّدْل: السَّتْر . إرخاؤك الثّوب في الأرض . وشَعْر مُنْسدل على الظَّهر . والسُّدْل: السِّتْر . والسِّدُل: السِّتْر . والسِّدُل: السِّتْر . والسِّدُل: السِّتْر . والسِّدُل: السِّمط من الجواهر ، والجمع سُدول . والقياس في ذلك كلَّه واحد .

﴿ سَمَدُم ﴾ السين والدال والميم أصل في شيء لايُهتَدى لوجهه . يقال رَكِيَّة مُسُدُم ، إذا ادَّفَنَت . ومن ذلك البعير الهائج يسمَّى سَدِماً ، أَنَّه إذا هاج لم يَدرِ من حاله \* شيئاً ، كالسَّكران الذي لا يَهتدرِي لوجه ِ . ومن ذلك ٣٥١ قول القائل :

<sup>(</sup>١) في الأصل : « له » .

يأيُّهِ السَّدِمِ المَلَوِّي رأسَه ليقودَ مِن أهل الحجاز بَرِيَا (١) ﴿ سَمَدُن ﴾ السين والدال والنون أصل واحد لشيء مخصوص . يقال إنَّ السِّدانة الحِجابة . وسَدَنة البيت : حَجَبَتُهُ . ويقولون : السَّدَن (٢) السِّتر . فإنْ كان صحيحاً فهو من باب الإبدال ، والأصل السُّدْل .

و سلو و السّد و الواو أصل واحد بدل على إهال و و هاب و و هاب و و هاب على وجه من ذلك السّد و ، وهو ركوب الرأس فى السّير . ومنه قولُه جل تناؤه : و أي سُمّ الإيؤمر و لا يُنهَى . قال الخليل : و يُسبّ الإنسان أن أن يُترك سُدّى ، أى مُهْمَلا لا يؤمر و لا يُنهَى . قال الخليل : زدو الصّبيان بالجوز إنّ اهو السّدو . فإن كان هذا صحيحاً فهو من الباب ؛ لأنه يخلّيه من يده . ومن الباب : أسْدَى النّخل ، إذا استرخت تَفاريقه (٢٠ ، و لأنه يخلّيه من يده . ومن الباب : أسْدَى النّخل ، إذا استرخت تَفاريقه (٢٠ ، و فلك يكون كالشّىء الحقي من البّيد ، و الواحدة من ذلك السّدية . وكان أبو عرو يقول : هو السّداء مدود ، الواحدة سَداءة . قال أبو عبيد : لا أحفظ المدود . والسّدى : النّدَى ؛ يقال سَدِيت نيلتُنا ، إذا كثر نداها . وهو من ذاك ، لأن السحاب يُهمِله ويُهمَل به .

ومن الباب السَّدَى ، وهو ما يُصطنع من عُرْف ؛ يقال أسدى فلان ۗ إلى فلان معروفا . ومن الباب: تسدَّى فلان أَمَتَه ، إذا أخذها من فَوقها ، كأنَّه رمى بنفسه علمها . قال :

<sup>(</sup>١) البيت لليلي الأخيلية ، كما سبق في (١: ٢٣٢). وانظر التحقيق هناك .

<sup>(</sup>٢) ضبط في الحجمل بسكون الدال ، وفي اللسان والقاموس بفتحها .

 <sup>(</sup>٣) الثفاريق: جم ثفروق ، كمصفور ، وهو قم البسرة . في الأصل: « تفاريقه »، صوابه بالثاء الثلثة .

فَلَمَّا دَنَوْتُ تَسَدَّ يَتُهُا فَثُوباً نَسَيْتُ وَثُوباً أَجُرُ (۱) وقال آخر (۲):

تَسَدَّى مع النَّوم يَمثالُهـا دُنُوَّ الضَّبَابِ بطل ِ زُلالِ<sup>(۲)</sup> ﴿ سدج ﴾ السين والدال والجيم ، يقولون إنَّ المستممَّل منـه حرف مواحد ، وهو النسدُّج ، يقال [ رجل ] سدّاج ، إذا قال الأباطيل وألفّها .

﴿ سُدَحَ ﴾ السين والدال والحا. أصلُ واحدُ يدلُ على بسطٍ على الأرض، وذلك كسدُح القِربة الملوءة، إذا طرَحَها بالأرض. وبها يشبَّه القتيل. قال أبو النَّجم يصف قتيلا:

\* مُشَدَّخَ الهامةِ أو مسدُوحاً \* فأما رواية المفضَّل:

بين َ الأراكِ وبينَ النَّخلُ تَشدخُهِم

زُرق الأسنة في اطرافها شَبَح (٥)

فيقال إنّه تصحيف ، وإنّما هو « تسدحُهم » . والسَّدحُ : الصَّرْع بَطْحًا على الوجه وعلى الظهر ، لابقع قاعداً ولا متكوّراً .

<sup>(</sup>۱) البيت في اللسان ( سدا ) بدون نسبة أيضا . وهو لامري القيس في ديوانه ٩. ويروى : « فثوب نسيت وثوب » . وللنجاة في الرواية الأخبرة كلام .

<sup>(</sup>٧) لم يرو في اللسان . وهو لأمية بن أبي عائذ الهذلي ، من قصيدة له في شرح السكرى المذلين ١٨٠ ونسخة الشنقيطي ٧٩ .

 <sup>(</sup>٣) الزلال : البارد الصاف . والرواية في المصدرين السابقين: « مم الليل » .

<sup>(</sup>٤) تبله ، كما في اللسان ( سدح ) :

<sup>\*</sup> بع بيب عنده مذبوحا \*

<sup>(</sup>٥) البيت لخداش بن زهير ، كما في اللسان ( سدح ) .

وأمّا قولهُم فلانٌ سادحٌ ، أي تُخصِب ، فهو من هذا أيضًا ؛ لأنَّه إذا أخصب انسدح مستلقيًا . وهو مَثَلُ .

﴿ سَلَاحَ ﴾ السين والدال والخاء لا أصلَ له في كلام العرب ولا معنى. لقول من قال: انسدخ مثل انسدح ، إذا استلقى عنه الضرب أو انبطح . والله أعلم .

### ﴿ باب السين والراء وما يثلثهما ﴾

و سرط كالسين والراء والطاء أصل صحيح واحد ، يدل على غَيبة في مَر وذَهاب من ذلك: سَرَطْت الطّعام ، إذا بَلِعْته ؛ لأنّه إذا سُرطَ غاب . وبعض أهل العلم يقول: السِّر اط مشتق من ذلك ، لأنّ الذاهب فيه يغيب غيبة الطعام السُرَط والسِّر طراط على فعلال (١): الفالوذُ ؛ لأنّه يُستَرط . والسَّراط: الطعام الماضى في الضَّر يبة . قال الهذلي " يصف سيفًا :

كاون المِلح أِ ضربتُه هَبِيرٌ مُيترُّ اللَّحَمَ سَقَاطُ سُر اطِي (٢) ﴿ سَرَعَ ﴾ السين والراء والعين أصل صحيح يدلُّ على خلاف البطء. فالسَّريع: خلاف البطىء. وسَرْ عان (١) النَّاس: أواثامِم الذين يتقدمون.

<sup>(</sup>١) كذا . وصواب وزنه و فعلمال ، .

<sup>(</sup>٢) هو المتنخل الهذلي ، كما في اللسان ( سرط ) . وقصيدته في القسم الثاني من جموعة أشعار الهذليين ٨٩ ونسخة الشقيطي ٤٧ .

 <sup>(</sup>٣) جاء « سراطی » على لفظ النسب وليس بنسب ، يقال سيف سراط وسراطي ، كما يقال.
 أحمر وأحمرى .

<sup>(</sup>٤) يقال بفتح السين ، وبالتحريك أيضا .

مِيراعاً. وتقول العرب: كَسَرْعان (١) ماصنعت كذا، أي ما أسرع ما صَنَعتَه . وأما السَّرْع من قضبان الكرام، [فهو] أسرعُ ما يطلُع منه · ومثله السَّرَعْرَع، ثم يشبَّه به الإنسان الرَّطيب الناعم.

والإغفال أيضًا للشيء. تقول: في الأمر سرَفْ ، أي مجاوزَةُ القدر. وجاء في والإغفال أيضًا للشيء. تقول: في الأمر سرَفْ ، أي مجاوزَةُ القدر. وجاء في الحديث: « الثالثة في الوضوء شرف ، والرّابعة سرف ». وأمّا الإغفال فقول القائل: « مررتُ بكم فسر فتكم » ، أي أغفاتكم . وقال جرير: أعطَوْا هُ: يدة كدُوها ثمانية أ

ما في عطائهم مَنْ ولا سرَفُ (٢)

ويقولون إنّ السّرَف : الجهل . والسَّرِف : الجاهل . ويحتجُّون بقول طرفة :

إنّ امرأ سرف الفؤاد يركى عسلًا بماء سحابة شَتْمي (٣) وهذا يرجع إلى بعض ما تقدَّم. والقياس واحد. ويقولون إنّ السَّرف أيضاً الضَّرَاوة. وفي الحديث: « إنّ للحم سَرَفاً كَسَرف الْحَدْر » ، أي ضَرَاوة . وليس هذا بالبعيد من الكلمة الأولى .

ومما شذّ عن الباب: السُّمر فة: دويثبَّة تأكل الخشَب. ويقال سَمرَ فت السُّمر فةُ الشَّعرةُ مَسروفة · يقال إنَّها تبنى لنفسها بيتًا الشَّجرةُ مسروفة · يقال إنَّها تبنى لنفسها بيتًا

<sup>(</sup>١) يقال هذا بالفتح ، وبفتح فضم ، وبالكسر .

<sup>(</sup>٢) ديوان جرير ٣٨٩ والاسان ( سرف ) .

<sup>(</sup>٣) ديوان طرقة ٦١ واللسان ( سرف ) .

حسناً. ويقولون في المثل: « أُصنَعُ من سُر فق (١) ».

﴿ سَرَقَ ﴾ السين والراء والقاف أصلٌ يدلُّ على أخذ شيء في خفاء وسِتر. يقال سَرَق يَشرق سَر قةً. والمسروق سَرَقٌ. واستَرَق السّم، إذا تسمّع مختفيًا . ومما شذَّ عن هذا الباب السَّرَق : جمع سَرَقة ، وهي القطعة من الحرير . ﴿ صَرُو ﴾ السين والراء والحرف المعتل بابٌ متفاوت جدًّا، لانكاد كلتان منه تجتمعان في قياس واحد . فالسَّرو : سخاء في مروءة ؛ يقال سَريى

وقد سَرُو . والسَّرُو : محلَّة حمير . قال ابن مقبل :

بِسَرُ و حِمْيرَ أَبُوالُ البغال به أنّي تسدّيتِ وهناً ذلك البيناً (٢) والسَّر و: كَشْفُ الشِّيءِ عن الشيء. سرّوت عنَّى الثوبُ أي كشفتُه. وفي الحديث في الحساء (٣): « يَسْرُ و عن فؤاد السَّقيم (١٤) »، أي يكشف. وقال ابن هَرْمة: سَرَى ثُوبَه عنك الصِّبا المتخابلُ وقَرَّبَ للبَين الحبيبُ المزابلُ (٥) ولذلك يقال سُرِّى عنه . والسِّروة : دويْبَةُ (١) ، يقال أرض مسر ُوّة ، من السِّروة إذا كثُرت بالأرض. والسّاريَة: الأسطُوانة. والسُّرَى: سير اللَّيل،

### \* أُسْرَتْ إليك ولم تـكن تَسْرى (٧) \*

يقال سَرَيْت وأسريت • قال :

<sup>(</sup>١) انظر الحبوان ( ١: ٢٠٠ / ٢: ١٤٧ / ٦: ٨٠٠ ) .

<sup>(</sup>٢) سبق البيت في مادة (بول ، بين ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « الحياء »، صوابه من اللسان ( ١٠٥ : ١٠٥ ) .

 <sup>(</sup>٤) في اللسان : « إنه يرتو فؤاد الحزن ، ويسرو عن فؤاد السقيم » .

<sup>(</sup>٥) البيت في اللسان ( سرا ) . قرب ، أي قرب الرواحل . اللسان : ﴿ وودع ، .

<sup>(</sup>٦) هي الجرادة أول ماتكون وهي دودة .

<sup>(</sup>٧) لحسان بن ثابت في ديوانه ١٦٨ واللسان (١٩: ١٠٣). وصدره:

<sup>\*</sup> حي النضيرة ربة الحدر \*

والسَّراء :شجر ٌ. و سَرَاة الشيء: ظَهْره. و سَرَاة النَّهار: ارتفاعُه. وهذا الذي ذكرناه بعيد ٌ بعضهُ من بعض ، فلذلك لم نحمله على القياس .

وإذا همزكان أبعد، يقال سرأت الجرادة : أَلْقَتْ بِيَضَمَا. فَإِذَا حَانَ ذَلْكُ مَمَا قَيْل: أَسرأتْ .

والذهاب فى الأرض. من ذلك السّر ب والشّر بة، وهى القطيع من الظّباء والشاء. والذهاب فى الأرض. من ذلك السّر ب والشّر بة، وهى القطيع من الظّباء والشاء. لأنّه ينسر بفى الأرض راعياً. ثمّ مُحل عليه السّر ب من النّساء. قالوا: والسر ب بفتح السين، أصله فى الإبل. ومنه تقول العرب المطاقة: «اذهبى فلا أَندَهُ سَر بك»، أى لا أردُ إبلك، لتذهب حيث شاءت. قالسّر ب في هذا الموضع: المال الرّاعى . وقال أبو زبد: يقال خلّ سر به ، أى طريقه يذهب حيث شاء . وقالوا: يقال أيضاً يسر ب يكسر السين . ويُنشد بدت ذى الرّمة :

### \* خَلَّى لها سر°بَ أُولَاهاً(١) \*

وقال: يعنى الطريق. ويقال أنسرَبُ الوحشىُ في سربه. ومن هذا الباب: السَّرَب والسَّرِب، وهو الماء السائل من الزادة، وقد سَرِب سَرَبًا. قال ذو الرمّة:

ما بال عَينِكَ منها الماء ينسكبُ كَأَنَّه من كُلِّي مَفْريَّةٍ سَرَبُ (٢)

 <sup>(</sup>١) البيت بتمامه كما في الديوان ٨٦ هو واللــان ( سرب ، هم ) :
 خلى لها سرب أولاها وهيجها من خلفها لاحق الآطال همهم

<sup>(</sup>٢) ف الأصل : « السرب ٤٥ صوابه من المجمل واللسان .

<sup>(</sup>٣) ديوان ذي الرمة ص ١ \_ وهو أول بيت في ديوا ٩ \_ واللسان ( سرب ) ، وفي الأسل : \* عينيك \* .

بفتح الراء وكسرها. ويقال: سَرَّبت القربة ، إذا جعلت فيها ما حتى ينسد الخراز . والسَّرْب: الخراز ؛ لأن الماء ينسرب منه ، أى يخرج . والسارب. الذّ اهب فى الأرض. وقد سَرَب سروبًا. قال الله جلّ مناؤه: ﴿ وَسَارِبُ بِالنَّهَارِ ﴾. قال الشّاء. :

والمَسرَبة : الشّعر النابت وسط الصدر ، و إنما سمِّى بذلك لأنّه كأنه سائل والمَسرَبة : الشّعر النابت وسط الصدر ، و إنما سمِّى بذلك لأنّه كأنه سائل على الصدر جار فيه . فأمّا قولهم: آمِن في سِر به ، فهو بالكسر ، قالوا : معناه آمن في نفسه . وهذا صحيح ولكن في السكلام إضاراً ، كأنّه يقول : آمِنة نفسه حيث سَرِب ، أي سعى . وكذلك هو واسع السِّرب ، أي الصدر ، وهذا أيضًا بالكسر. قالوا : إن الفضب لا يأخذ فيَقْلَق ، وينسد عليه المذاهب .

والجال. من ذلك السِّراج، سمِّى لضيانه و حُسْنه. ومنه السرج للدّابّة، هو زينته و الجيّال من ذلك السِّراج، سمِّى لضيانه و حُسْنه. ومنه السرج للدّابّة، هو زينته و يقال سَرَّج وجهَه، أى حَسَّنه، كأنه جعله له كالسِّراج. قال:

ويقال سَرَّج وجهَه، وفَارِحاً ومِرْ سَناً مُسَرَّجاً \*

<sup>(</sup>١) الديت لقيس بن الخطيم في ديوانه ٥ واللسان ( سرب ) .

<sup>(</sup>٢) للمجاج في ديوانه ٨ واللسان ( رسن ، سرج ). والمرسن ، كمجلس ومنبر ، أصله موضم الرسن من أنف الفرس ، ثم كثر حتى قبل مرسن الإنسان ، أي أنفه .

و السين والراء والحاء أصل مطرد واحد، وهو يدلُ على الانطلاق. يقال منه أمر سريح، إذا لم بكن فيه تعويق ولا مَطْل. ثمّ يحمل على هذا السّراح وهو الطّلاق؛ يقال سَرَّحت المرأة وفي كتاب الله تعالى: ﴿ أَوْ سَرِّحُوهُنَ مَعْرُونِ ﴾. والسُّرُح: النّاقة السريعة. ومن الباب المنسرح، وهو العريانُ الخارج مِن ثيابه. والسّرَح: المال السّائم. والسارح: الرّاعي. ويقال السّارح: الرجل الذي له السّرَح. وأمّا الشجرة العظيمة فهي السّرَحة، ولعلّه أن يكون شاذًا عن هذا الأصل. ويمكن أن تسمّى سَرَّحة لانسراح أغصانها وذَهابها يكون شاذًا عن هذا الأصل. ويمكن أن تسمّى سَرَّحة لانسراح أغصانها وذَهابها في الجهات. قال عنترة:

بَطَلِ كَأْنَ ثيابَه في سرحَة أَ يُحذَى نِعَالَ السِّبتِ ليس بَتَوأُم (١)

ومن الباب السِّرحانُ : الذِّئب ، سمِّى به لأنَّه ينسرح في مَطالبه · وكذلك

الأسدُ إِذَا سُمِّى سِرحانا . وأمَّا السَّريحة فقطعة من الشِّياب .

وما أشبهما من عمل الحِاق . قالوا : والدال أصل مطرّد منقاس ، وهو بدلُ على تُوالِي أشياء كثيرة يتصل بعضها ببعض . من ذلك السَّرْد : اسم جامع للدروع وما أشبهما من عمل الحِاق . قال الله جلّ جلاله ، في شأن داود عليه السلام : ﴿ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ ﴾ ، قالوا : معناه ليكن ذلك مقدَّراً ، لا يكون النَّقب ضيّقاً واليسمارُ غليظاً ، ولا يكون المسمار دقيقاً والثقب واسعاً ، بل يكون على تقدير .

<sup>(</sup>١) البيت من معلقته الشهورة.

قالوا : والزّرَّاد ، إِنَّمَا هو السّرَّاد · وقيل ذلك لقرب الراء من الدين · والمِسْرَد : للْخُرز : قياسُه صحيح .

﴿ ياب ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف أوله سين ﴾

من ذلك (المُسْمَقِرُ (۱) : اليوم الشديد الحر ، فهذا من باب السَّقَرات سقراتِ الشَّمس ، وقد مضى ذكره ، فالميم الأخيرة فيه زائدة .

ومن ذلك (السَّحْبل): الوادى الواسع، وكذلك القِرْبة الواسعة: سَحْبلة. فهذا منحوت من سحل إذا صبّ، ومن سَبَل، ومن سَحَب إذا جرى وامتدّ. وهي منحوتة من ثلاث كلمات، تكون الحاء زائدة مرَّة، وتكون. الباء زائدة، وتكون اللام زائدة.

ومن ذلك (السَّمادِيرُ): ضَعف البَصَر، وقد اسمدَرَّ. ويقال هو الشَّى م يتراءى للإنسان من ضَعف بصره عند الشُّكر من الشراب وغيره . وهدذا ممّا زيدت فيه الميم، وهو من السَّدَر وهو تحيُّر البَصر، وقد مضى ذِكره بقياســه.

ومن ذلك فرس ( سُر ْخُوب ) ، وهى الجُوادُ ، وهى منحوتة من كلمتين :. من سرح وسرب ، وقد مضى ذكرُها .

<sup>(</sup>۱) لم يعقد له صاحب اللسان مادة خاصة، بل ذكره في مادة ( سقر ). وأما صاحب القاموس. فقد عقد له، والوجه ماصنم صاحب اللسان فإن الميم فيه زائدة .

ومن ذلك ناقة (سِرْدَاحُ) : سريمة كريمة ، قالدَّال زائدة ، وإنَّمَا هي من مَرَّحَت .

ومن ذلك (اسْلَنْطَح) الشَّىء ، إذا انبسط وعَرُض<sup>(۱)</sup> ، وإتّما أصلُه سطح ، وزيدت فيه \* اللام والنون تمظمًا ومبالغَة .

ومن ذلك (اسمَهَدَّ) السَّنام، إذا حسُن وامتلاً. وهذا منحوتُ من مهد، ومن ملدت الشَّيء إذا وثَّر ته (اللهُ وقال أبوالنَّجم:

\* وامَّ بَدَ الفاربُ فِمْلَ الدُّمْلِ<sup>(٢)</sup> \*

ومن قولهم هو سَهْد مَهْد . وقد فسَّرناه .

ومن ذلك (السَّمْهِريَّة): الرِّماح الصَّلاب، والهاء فيه زائدة، وإَنَّمَا هي من السُّمْرة (١٠) .

ومن ذلك (المُسْلَمِبُ ) : الطويل، والهاء فيه زائدة، والأصل السَّابِ ، وقد مضى .

ومن ذلك قولهم (اسْلهَمَّ)، إذا تغيَّر لونُه. فاللام فيه زائدة ، وإنَّما هو مَهُمَّ وَجَهِه يَسْهُم ، إذا تَغيَّر. والأصل الشَّهَام .

<sup>(</sup>١) عُرَض يَعْرِضَ عُرْضًا ، مثل صغر يصفر صفرا .

<sup>(</sup>٢) وثرت الشيء : وطأنه وسهلته . وفي الأصل ؛ «وترته» ، تحريف .

<sup>(</sup>٣) ستى إنشاد البيت في ( دمل ) وسيأتى في ( مهديًا) .

<sup>(</sup>٤) تذكر المعاجم أن السمهرية من الرماح منسوبة إلى « سمهر » : رجل كان يصنع الرماح بالخط » وامرأته « ودينة » التي تنسب إليها الرماح الردينية .

ومن ذلك العجوز (السَّمْلَق): السَّيئة أُلِحُلُق، والميم فيه زائدةٌ، وإنَّمَا هي من السَّنْقة .

ومن ذلك (السَّيرطَم): الواسع الخلْقِ، ولليم فيه زائدة، و إنَّمَا هو من سَرَطَ، إذا بَلِع .

ومن ذلك (السَّرمَد): الدائم، والميم فيه زائدة، وهو من سَردَ، إذا وَصل، فَكَأَنَّه زمان متَّصل بعضُه ببعض.

ومن ذلك (اسْبَغَلَ) الشّيء اسبِغْلالاً ، إذا ابتلَّ بالماء · واللام فيه زائدة ، و إنما ذلك من السُّبوغ ، وذلك أنّ الماء كثر عليه حتّى ابتل .

ومما وُضِع وضماً وليس قياسُه ظاهراً: (السِّنَوْرُ)، معروف و (السَّنَوَّرُ): السِّنَوْرُ): السَّلْفَع) السِّلاح الذي يُلبَس . و (السَّلْفَع) بالقاف<sup>(۱)</sup>: المكان الحزْن . و (السَّلْفَع) بالفاء<sup>(۲)</sup>: المرأة الصَّخَّابة . و (السَّلْفَع) من الرِّجال : الشجاع الجسور . قال الشاعر :

بَين ا يُعانِقُهُ الكَمَاةُ ورَوْغِهِ بومًا أُتيحَ له جرى، سَلْفَعُ (٣)

وقال في المرأة :

في الله عن أمَّ عِمر ان سلفع من السُّود وَرهاء العِنان عَروبُ<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) في المحمل : « بنقطتين » .

<sup>(</sup>٢) في المجمل : « بنقطة » .

<sup>(</sup>٣) رواية الديوان ١٨ والمفضليات ( ٢ : ٢٢٨ ): « بينا تعنقه » مصدر تعنقه تعنقا . "وفى رواية المقاييس عطف الاسم على الغمل ، وهو مسموع . انظر همع الهوامم ( ٢ : ١٤٠ ) . (٤) فى اللسان ( سلنم ) : « وما بدل من أم عثمان » .

﴿ وَالسَّمْحَاقَ ﴾ : جلدة ﴿ رَقَيْقَة ۚ فَى الرأس ، إِذَا انتهت الشَّجَّةُ إِلَيْهَا سَمِّيت سِمْحَاقًا . وكذلك سَمَاحيق السَّلَى ، وسماحيق السَّحَاب : القطع الرَّقَاق منه .

ومن ذلك (إسْحَنكَكُ) الظّلام . و (اسحَنْفَرَ) الشّيء : طال وعَرُض . وسَنامُ (مُسَرَّهُدُ) : مقطوع قطِعاً . و (اسمهرَّ) الشوك : يَدِس . ويقال للظلام إذا اشتدَّ : اسمَهَرَّ . و (السَّرْهَفَة) و (السَّرَعَفة) : حسن الغِذاء .

و (السَّخَبَرُ<sup>(۱)</sup>): شجر . و (السَّاليخ): أماسيخ النَّصِيّ<sup>(۱)</sup>، الواحدة أسملوخ . و (السَّمْسَق): الياسَمِين . و (السَّفَنَجُ): الظّليم . و (السَّلْجَم): الطويل . و (السَّلْجَم): السنة الطويل . و (السَّلْجَم): السنة الصَّمِية . قال الشَّاعِر:

وجاءت سِلتم لارَجْعَ فيهـــا

ولا صَــــدْعُ فينجر الرُّعَاهِ(٢)

و ( السَّلَيمِ ) : الداهية . و ( السَّبَنْتَى ) : النَّمِر ، وكذلك ( السَّبَنْداةُ ) . قال في السَّبَنْتَى :

 <sup>(</sup>١) ف الأصل : « السنجر ٥٥ صوابه من المجمل واللسان .

 <sup>(</sup>٢) في اللسان : « وسماليخ النصى : أماصيخه، وهو ماتنزعه منه مثل القضيب ». والأماسيخ
 وردت بالسين في كل من المقاييس والمجمل ، فلملها مما جاء بالإبدال من الصاد .

<sup>(</sup>٣) سبق البيت في مادة (رجع )، ولست أحق كلمة «فبنجر»، ورواية اللسان (فيحتلب). ولعلما هنا « فيتجر الرعاء »، من الوجور ، وهو ....

وما كنتُ أخشَي أن تكون وفاتُه بكنِّيْ سَبَنْتَي أزرق العين مُطرق<sup>(۱)</sup>

و (السِّر بال): القَميص. و (اسْرَ نْدَا بِي) الشَّىء: غلَبنى. و (السِّفْسِير):
الفَــْيْجِ والتابع. و (السَّوْذَق) و (السَّــوْذَنِيق<sup>(٢)</sup>) و (السُّــوذَانِق):
العَـــقر.

و (السَّبَرْبَخُ): الأرض القفر · و (السُّبْروت): الرَّجل القصير · و (السَّبْرَوَة) الرَّجل الخفيف · و (السَّجْنَجل): الأرض الواسعة · و (السَّبْرَثُ): كثير اللَّحم · و (المُسْمَيِثُ): و (المُسْمَيِثُ): المرآة · وغلام (سَمَهْدَرُ): كثير اللَّحم · و (المُسْمَيِثُ): المعتدل · و (المُسْمَجِرُثُ): الأبيض · و (المُسْمَجِدُ ): الوارم · و (المُسْمَجِبُ): المعتدل · و (السَّمَجِدِثُ): الفبار · و (السَّمَجَج): الأتان الطَّويلة الظهر · المستقيم · و (السَّمَجُدُ ): الفبار · و و السَّمَجُدَ ): الأتان الطَّويلة الظهر · و (السَّمَجُدَ ): الفبار · و و السَّمَجُدَ ) : الأتان الطَّويلة الفلهر · و (السَّمَجُدَ ) : الفبار · و و السَّمَجُدَ ) : الفبار · و السَّمَجُدَ ) : المُعيد ، و ألسَّمَهُدَ ) : المعيد ، في قول الراجز :

### \* ودُونَ ليلَى بَلَدٌ سَمَهْدَرُ(') \*

 <sup>(</sup>١) البيت الشماخ من مقطوعة في الحماسة (١: ٤٠٤) . وأنشده في اللسان (سبت) والمخصص.
 (١: ١٢ / ١٢: ٨). ولم يرو في ديوان الشماخ .

 <sup>(</sup>۲) ويقال أيضا « سيذنوق » . واللفظ معرب من الفارسية. انظر المعرب للجواليق ١٨٦ ...
 ١٨٧ واللسان ( سذق ) » وأدى شير .

<sup>(</sup>٣) فى اللسان أنه مرب عن الرومية : « سجلاطس » .

<sup>(</sup>٤) البيت لأبى الزحف الكليبي الراجز، ابن عم جرير . انظر اللسان (سمهدر) . وفي اللسان. « السكليني » وهو تحريف أهيقم مصحح اللسان في خطأ .

ويقال (سَرْدَجْته) فهو مُسردَج (١) ، أي أهملتُه ، فهو مُهمل . قال

أبوالنجم :

فد قَتَلَتْ هِنْدُ وَلَمْ تَحَرَّجِ

وتركَتْكَ اليومَ كَالْسَرْدَجِ

و (اسْبَـكَرَ ) الشَّىء : امتدَّ . وَاللَّهُ أَعْلَم .

﴿ تم كتاب السين ﴾

<sup>(</sup>١) لم تذكر مادة ( سردج ) بالجيم في اللسان ، وذكرها صاحب القاموس .



### كاليلشين

### ﴿ بِالْبِ مَا جَاء مِن كَلامِ العربِ أُولُهُ شَيْنِ فِي المضاعف والمطابق ﴾

﴿ شَصَى ﴾ الشين والصاد أصل واحد مطّرد ، يدلُّ على شدَّة ورَهَق . من ذلك قولهم : شَصَّتْ مَهِيشَتُهم \* وإِنَّهم لنى شَصَاصاً ، أَى فى شدِّة . وأصله ٣٥٥ من قولهم شَصَّ الإنسان ، إذا عَصَّ بنوا جذه على الشيء عَضًا . ويقال فى الدعاء : نَنَى أَلَّه عَنْكَ الشَّصائص ، وهى الشَّدائد .

ومن الباب الشِّص : شيء يُصاد به السّمك . ويقال لِّلصِّ الذي لا يَرَى شيئاً إِلاَّ أَتِي عليه : شِص . قال الكسائي : يقال إنّ فلاناً على شَصَاصاء ، أي على عَجَلة . قال :

عن نَقَجْنا ناقة الحجّاج على شصّاصاء من النَّتاج (١)

﴿ شُطَّ ﴾ الشين والطاء أصلانِ صحيحان : أحدهما البُمد، والآخر يدلُّ على المَيل .

فأمّا البُعد فقولهم : شطّت الدارُ ، إذا بُعدت تَشِطٌ شُطُوطا . والشَّطَاط: البُعد . والشَّطاط: الطُّول؛ وهو قياسُ البُعد ؛ لأن أعلاه يبعُد عن الأرض.

<sup>(</sup>١) الرجز في اللسان (شصص ).

ويقال أَشَطَّ فلانٌ فى السّوْم، إذا أَبعَدَ وأَنَى الشَّطَطَ، وهو مجاوزة القَدْر . قال جَلّ ثناؤه : ﴿ وَلاَ تُشْطِطْ ﴾ • ويقال أشـطً القومُ فى طلبِ فلانٍ ، إذا أُمعَنُوا وأَبقَدوا .

وأمَّا الميل فالميل فى الحسكم . ويجوز أن يُنقل إلى هـذا الباب الاحتجاجُ بقوله تعالى : ﴿ وَلاَ تُشْطِطْ ﴾ . أى لا تَمِل. يقال [ شَطّ ، و (1) ] أَشَطّ ، وهو الجور والميل فى الحسكم . وفى حديث تميم الدارى : « إنّك لشاطًى حتَّى أحمل قو تَك على ضعفى (1) » ، شاطًى ، أى جائر فى الحسكم على قل الشَّطُ : شَطّ السَّنام ، وهو شقّه ، ولكل سنام شطَّانِ . وإ تما سمِّى شطًا لأنّه ماثل فى أحد الجانبين . والشَّاع (1) :

كَأَنَّ تَحَتَّ دِرعِهَا ٱلْمُنْهَطِّ شَطَّا رَمِيتَ فَوَقَهُ بِشَطَّ وَنَاقَةً شَطَوْطَى مَنِ هَذَا . وشَطُّ النَّهُر يسمى شَطَّا لذلك ، لأنَّهِ فَي الجانبين .

﴿ شَطْ ﴾ الشين والظاء أصلُ يدل على امتدادٍ في شيء ، من ذلك الشِّظَاظانِ : الدُودان اللذان يُجمّلان في عُرَى الجُوالِق. قال :

<sup>(</sup>۱) التكملة يقتضيها الاستشهاد التالى ، وكذا جاء في المجمل : « قال أبو عبيد ، شططت فلان وأشططت ، وهو الجور في الحكم » . ثم استشهد بحديث تميم الدارى .

<sup>(</sup>٢) فى اللسان: « وَفَى حَدَيْثَ تَمِيمُ الدَّارَى أَنْ رَجِلاً كَلَمْهُ فَى كَثْرَةَ الْمَبَادَةَ فَقَالَ : أَرَأَيْتَ أَنْ كَنْتَ أَنَا مُؤْمِنَا ضَعِيفًا وَأَنْتَ مُؤْمِنَ قَوَى إِنْكَ لشَاطَى حَتَى أَحَلَ قُوتَكَ عَلَى ضَعْفَى فَلا أَسْتَطَيْعِ فَأَنْبُتَ» يقول: إذا كَانْتَنَى مثل عملك وأَنْتَ قَوَى وأَنَا ضَعَيْفَ فَهُو جُورِ مَنْكَ .

<sup>(</sup>٣) هو الراجز أبو النجم المجلى . اللسان ( شبطط ، عطط ) :

## أين الشِّظاظانِ وأينِ المِرْبَعَهُ النَّاقَةِ المُطَبَّعَهُ (١) وأين وَسَقُ النَّاقَةِ المُطَبَّعَهُ (١)

ويقولون : أَشَظَّ الرَجُل ، إذا تحرَّك ما عنده . ويقولون : أَشَظَّ البعيرُ ، إذا مَدَّ نذَنَبه .

﴿ شَع ﴾ الشين والعين في المضاعف أصل واحد يدل على التفرق والانتشاره ، والانتشار . من ذلك الشعاع شعاع الشّمس ، سمّى بذلك لانبثاثه (٢) وانتشاره ، وقال أشّعت الشّمس تُشِعُ ، إذا طرحَتْ شُعاعَها . والشَّعاَع بالفتح : الدّم المتفرِّق . وقال قيس بن الخطيم :

طعنتُ ابنَ عبدِ القَيس طعنةَ ثاثرٍ لها نَفَذُ لولا الشَّمَاعُ أَضاءَها (٢) ووشعاع (٤) الشُّمَاعُ أَضاءَها (٢) ووشعاع (٤) السُّنْبُل: سفاه إذا يبِس. قال أبو النَّجم:

\* لِلَّهَ فَمْرٍ كَشْعَاعَ السُّنْمِلِ (٥) \* و يقال نَفْسُ شَعاعٌ ، إذا تفرَّقَ هِمَهُمُ ا ، قال :

عَفَدَ تُكِ مِن نَفْسٍ شَعَاعٍ أَلَم أَكُن فَهِيمُك عِن هَذَا وأنت جميعُ (٦)

<sup>(</sup>١) سبق البيتان في مادة ( ربع ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ لَا بَتَشَائُهُ ﴾ ۚ ، تحريف .

<sup>(</sup>٣) دبوان قيس بن الحطيم ٣ واللسان ( شعم ) .

<sup>(:)</sup> شعاع السنبل بتثليث حركات الشين . وفي الأصل : « شعا »، تحريف .

<sup>(</sup>٥) البيت في أرجوزته المنشورة بمجلة الحجم العلمي العربي ، السنة الثامنة ص ٥٧٥. وقبله : \* تفري له الربح ولما يقمل \*

<sup>﴿</sup> ٦) البيت في المجمل ، وهو لقيس بن ذريح ، كما في اللسان ( شمم ) .

والشُّعُّ : رمى النَّاقة بوكما على فخذِها . يقال شَعَّت تَشُعُ شَعَّا . ويقال ظلُّ شَعَمَّ ، إذا لم يكن كثيفاً . وقال الراجز في التفرُّق :

\* صَدْقُ اللَّقَاءِ غَيرُ شَمْشَاعِ المَدَرُ (١) \* يقول: هو جميع الهِمَّة غيرُ متفرِّقها .

ومن هذا الباب الشَّمشاع والشَّمشَمانُ من النَّاس والدواب : الطويل - يقال بعير شمشاعٌ وناقة شَمشاعةٌ وشَمَشاعةٌ وشَمَشَعَانةٌ ، قال ذو الرَّمّة :

هيهاتَ خَرِقاء إِلاَّ أَنْ يَقرِّبُهَا ذُو العرشُ والشَّعَشَعانَاتُ العَياهِيمُ (٢) ومن الباب: شَعَشْعْتُ الشَّرابَ ، إذا مزجتَه ؛ وذلك أن المِزَّاج ينبثُّ وينتشر فيه . قال :

مشعشعةً كَأْنَّ الْحُصَّ فيها إذا ما الماه خالَطَها سَخِيناً (٢)

﴿ شَعْ ﴾ الشين والغين أصل ملى القلّة . قال أهل اللّغة : الشّغشفة في الشرب : التّصريد ، وهو التقليل · قال رؤبة :

لو كنتُ أَسْطِيعُك لم يُشْغَشَغِ شُرْبِي وما المَشْغُولُ مِثْلُ الأَفْرُغِ (\*) هذا هو الأصل . وفيه كلة مُ طريقتُها طريق الحكاية ، وذلك رَّبَمَا مُحل

<sup>(</sup>١) البيت في المجمل واللسان ( شعم ) .

<sup>(</sup>٢) ديوان ذي الرمة ٧٩ ه واللسان (شعم ) . وسبعيده في (عهم ) .

<sup>(</sup>٣) البيت لعمرو بن كاثوم في معلقته .

<sup>(</sup>٤) ديوان رؤبة ٧٧ واللسان ( شغنم ) .

على القياس وربما لا يُحمَل . يقولون إنَّ الشفشفة صَوت الطَّمْن ، في قول الهٰذلي (١) :

فالطعن شَغَشْغَةٌ والضَّرب هَيْقَعَةٌ ضربَ المُعَوَّلُ تَحَتَ الدِّيمَةِ ۗ العَضَدا ٣٥٦. والشَّغَشَة : ضربُ من هدير الإبل .

وقولُ مَن قال : الشَّف : النَّقصان أيضاً محتمل ، كأنَّه ينقُص الشيءَ حتى يصيِّرَه شُفَافَة (٢) . والشَّفُوف : نُحول الجسم ، يقال شفَّه المرضُ يشُفَّه شَفَّا . فأما الشَّفيف فلا يكون إلا بَرْ دَ رج في نُدُوت قليلة ، فسمِّى شفيفاً لتلك النُّدُوة و إن قَلَتْ . ويقال لذلك الشَّفَانُ أيضاً ، قال :

<sup>(</sup>١) هو عبد بن مناف بن ربع الهذلي، كما فاللسان (شفع) . وقصيدته في بقية أشعار الهذليين ٣ ونسخة الشنقيطي ٥١. وانظرما سيأتي في (عضد) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « شف » .

<sup>(</sup>٣) الشفافة ، بالضم: البقية من الشيء .

### \* أَلِحَاهُ شَفَّانٌ لَمَا شَفيفُ (١) \*

والاستشفاف في الشَّراب: أن يستقصى مافي الإناء لايُسْتُرُ<sup>(٢)</sup> فيه شيئًا ، كأنَّ تلك البقيَّة شُمَافة ، فإذا شربَها الإنسان إقيل اشتفَّها وتَشَاَفَها . وفي حديث أمّ زرع: « إنْ أكل آف ، وإنْ شربِ اشتَف » . وكلُّ شيء استوعبَ شيئًا فقد اشتفَّه ، قال الشَّاعر<sup>(٣)</sup>:

له عنق تُلْوِى بمَا وُصِلَتْ به ودَفَّانِ يشتَفَّان كُلَّ ظِيمانِ الطَّمَان : الحبل . يقول : جَنْباه عريضانِ ، فما يأخُذان الظّمان كلَّه .

#### وأما قول الفرزدق :

### ويُخْلِفُن ما ظَنَّ النَّهورُ المُشْفَشُفُ (١) \*

فيقال : الرّجل الشديد الغَيرة . وهذا صحيح ، إلاّ أنّه الذي شفَّته الغَيرة حتى نَحَل جسمُه .

﴿ شُمَّى ﴾ الشين والقاف أصل واحد صحيح يدلُّ على انصداع في الشيء، مُ يحمل عليه ويشتقُ منه على معنى الاستعارة · تقول شقَقَت الشيء أشقه شقًا، إذا صدعتَه . وبيده شقُوق ، وبالدابّة شقاق . والأصل واحد . والشَّقَّة : شَظِيَّة تُشَظَّى من لوح أو خشبة .

<sup>(</sup>١) البيت في المجمل (شف).

 <sup>(</sup>٢) ق الأصل: « لانسار »، صوابه من المجمل.

<sup>(</sup>٣) هو كعب بن زهير. والبيت سبق إنشاده في (دف) .

<sup>(</sup>٤) أنشد هذا الصدر في اللسان ( شفف ) . وصدره في الديوان ٥٥٠ : \* موانم للأسرار إلا لأهلها \*

ومن الباب: الشّقاق، وهو الخِلاف، وذلك إذا انصدعت الجماعة و تفرّقت عما القوم بعد التئامها، إذا تفرّق أمرُهم، وقد انشقت عصا القوم بعد التئامها، إذا تفرّق أمرُهم، ويقال لنصف الشيء الشّق. ويقال أصاب فلاناً شق ومشقة، وذلك الأمر الشديد كأنة من شدّته يشق الإنسان شقاً. قال الله جل ثناؤه ﴿ وَتَحْمِلُ أَثْقالَكُمُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمَ تَكُونُوا بَالِفِيهِ إِلاَّ بِشق الأنفُس ﴾. والشّق أيضاً: الناحية من الجبل. بَلَدٍ لَمَ تَكُونُوا بَالِفِيهِ إِلاَّ بِشق الأنفُس ﴾. والشّق أيضاً: الناحية من الجبل. وفي الحديث: « وجَدَني في أهل غُنيمة بِشَق » والشّق : الشقيق، يقال هذا أخى وشقيق وشق نفسي ، والمهنى أنه مشبّه بخشبة جعلت شقين ، ويقولون في أخى وشقيق من شدة الغضب. وكل هذه أمثال .

والشُّقَة : مسير بميد إلى أرض نطيَّة . تقول : هذه شُقَة شاقة . قال الله سبحانه ﴿ وَلَكِن بَعُدَت عَلَيْهِمُ الشُّقَة ﴾ . والشُّقة من الثياب ، معروفة . ويقال الشتق في الكلام في الخصومات يميناً وشِمالاً مع ترك القصد ، كأنَّه يكون مرة في هذا الشِّق ، ومرَّة في هذا . وفرس أشقَ ، إذا مال في أحد شقيَّه عند عَدْوِه . والقياس في ذلك كلِّه واحد .

والشّقِيقة: فُرْ جَةُ بين الرمال تُنبِتُ. قال أبوخَيْرَة: الشَّقيقة: لَيِّن من علظ الأرض، يطول ما طال الخبل. وقال الأصمعيّ : هي أرضُ غليظةُ بين حَبْلَين من الرّمل. وقال أبو هشام الأعرابيّ : هي ما بين الأميلَين. والأميل ٣٥٧ والخبْل سواء. وقال لبيد:

# خَنْسَاء ضَيَّمتِ الفريرَ فلم يَرِمْ عُنْسَاء ضَيَّمتِ الفريرَ فلم يَرِمْ عُنْسَانِي طَوْفُها وِبُنَامُها (١)

وقال الأصمعيُّ: قطعُ غلاظٌ بين كل ّ حَبْلَىٰ رمْل . وفي رواية النَّضْر : الشقيقة الأرض بين الجبلَين على طَوَارها ، تنقاد ما انقاد الأرض ، صلبة يَسْتَنَدِ مُ الماء فيها ، سَمَتُها الغَلْوَةُ والغَلُوتان . قلنا : ولو لا تطويلُ أهل اللَّغَةِ في ذكر هذه الشَّقائق ، وسلوكُنا طريقهم في ذلك ، لكان الشّغل بغيره مما هو أنفع منه أولى ، وأيُّ منفعة في علم ما هي حتى تكون المنفعة في علم اختلاف الناس فيها . وكثير ما ذكرناه في كتابنا هذا جارٍ هذا المجرى ، ولا سيا فيا زاد على الثلاثي ، ولكنّه ولكنّه القوم وطريقَتُهُم .

ومن الباب الشِّقْشِقَة : كَمَاة البدير ، وهي تسمَّى بذلك لأنها كَأَنَّها منشنَّة . ولذا قالوا للخطيب هو شقشقة ، فإنما يشبّهونه بالفحل. قال الأعشى :

فاقن فإنى طَبِنْ عالم أقطعُ من شقِشقة الهادر (")
وفى الحديث: ﴿ إِنَّ كَثِيرًا مِن الخَطْبِ شَقَاشَقُ الشَّيْطَانُ (') ﴾ .
ومما شذَّ عن هذا الباب: الشَّقيق، قالوا: هو الفَحْلُ إِذَا استَحْكُمَ وقوِيَ.
قال الشاءر :

\* أَبُوكَ شَقَيقٌ ذُو صَيَاصٍ مَذَرَّبُ \*

<sup>(</sup>١) البيت من معلقة لبيد .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « ولكن » .

 <sup>(</sup>٣) ديوان الأعثى ١٠٧ واللمان (شئق) . وفي الديوان : « وأسم فإني ٣ ٠

 <sup>(:)</sup> في اللسان : 8 من شقاشق الشيطان » .

وهو يدلُّ على التَّداخُل. من ذلك قولهم شكَكُنَّهُ بالرُّمح، وذلك إذا طعنتَه فداخَل السنانُ جسمَه. قال:

فشككت بالرُّمج الأَصَمِّ ثيابَه ليس الكريمُ على القنا بمحرَّم (١) وبكون هذا من النَّظُم بين الشيئين إذا شُكًا .

ومن هذا الباب الشك ، الذي هو خلاف اليقين ، إنما سمّى بذلك لأن الشه كأنه شك له الأمران في مَشَك واحد ، وهو لا يتيقن واحداً منهما ، فن ذلك اشتقاق الشك . تقول : شككت بين ورقتين ، إذا أنت غرزت العُود فهما فجمعتَهما .

وَمَنَ البَابِ الشِّكَةُ ، وهو ما يلبسه الإِنسان من التلاح ، يقال هو شاكَّ في السّلاح . وإنما سمِّي السّلاحُ شِكَّة لأنه يُشَكُّ به ، أوْ لأنه كأنه شُكَّ بعضهُ في بعض فأمّا قول ذي الرُّمَّة :

وَثُبَ المَسحَّج مِن عاناتِ مَعْقُلةٍ كَأَنَّه مُستَبانُ الشَّكُّ أَو جَنِبُ (٢) فالشَّك يَقَال إِنّه ظَلْع خَنْيَف ؛ يَقَال بعيرُ شَاكُ ، وقد شَكَ شَكًا . وهذا قياس صحيح ؛ لأَن ذلك وَجَع (٢) يداخِله ، ويقال بل الشَّك : أُصوق العَضد بالجنْب ، فإن صح هذا فهو أُظهر في القياس ، والشكائك : الفِرَق من الناس ، بالجنْب ، فإن صح هذا فهو أُظهر في القياس ، والشكائك : الفِرَق من الناس ،

<sup>(</sup>١) البيث من معلقة عنترة العبسى .

<sup>(</sup>٢) البيت في ديوان ذي الرمة ١٠ واللمان ( جنب ٥ شكك ) . وقد سبق في ( جنب ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ه رجم ه .

الواحدة شَكِيكة، وإنما سُمِيت بذلك لأنها إذا افترقت فكلُّ فِرقة منها يداخل بعضُهم بعضا .

﴿ شُمَلَ ﴾ الشين واللام أصل واحد يدل على تباعُد ، ثم يكون ذلك في المسافة ، وفي نسج الثَّوب وخياطته وما قارب ذلك . فالشلُّ : الطراد ، يقال شَلَّهم شَلاً ، أي متفرِّقين . قال الشاعى :

أما والذى حَجَّت قريشُ قَطينةً شِلالاً ومُولَى كُلِّ باقٍ وهالكُ<sup>(١)</sup> والشَّلُل : الذى قد شُلِّ ، أى طُر د . ومنه قوله :

\* لاَيَهُمُون بإدعاق الشَّللَ (٢) \*

ويقال شَلات الثوب أشُلُّه ، إذا خِطته خياطةً خفيفة متباعدة.

ومن الباب الشلل: فساد اليد، يقال: لاتشلل ولا تَكُلُلُ. ورجلُ أَشَلُ وقد شُلَّ يَشُلَ و والشَلْفَة: وقد شُلَّ يَشُلَ و والشَلْفَة: قَطَرَ انُ (٣) الماء متقطعا . والشَّلة (٤): النوى نوى الفِراق وهو من الباب، وذلك حيثُ ينتوى القومُ . قال أبو ذؤيب:

وقلتُ تَجِنَّبَنْ سُخْطَ ابن عم الصَّالِ ومَطلبَ شُلَّةٍ وهي الطرُوح (٥٠)

<sup>(</sup>١) البيت لابن الدمينة في اللسان ( شلل ) .

<sup>(</sup>٢) عجز بيت للبيد، سبق إنشاده في ( دعق ) . وسيأتي في ( دعق ) وصدره : \* في جميع حافظي عوراتهم \*

<sup>(</sup>٣) القطران ، بفتح الطاء : مصدر قطر . وفالأصل : « قطرات » ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) ويقال أيضاً « الشَّلَّى» بالقصر .

<sup>(</sup>٥) ديوان أبي ذؤيب ٦٩ واللسان ( شلل ) .

فأما الشليل فقال قوم: هو الحِلْس ، وهو لا يكون محقق النَّشج . وأمَّا الْجَانُ<sup>(۱)</sup> ففيها الشَّليل ، فقال قوم : هو ثوبُ يُلبَس نحت الدِّرع ولا يكون ٣٥٨ ضميفاً ، وقال آخرون : هي الدِّرع القصيرة ، وتُجمع أشِلَة . قال أوس : وجاءُوا بها شهباء ذات أشِلَة للها عارض فيه المنيَّة تلمعُ<sup>(۲)</sup>

وجاءُوا بها شهباء ذاتَ أَشِلَةٍ لَمَا عارضُ فيه المنيَّةُ تلمعُ (٢) وأَى ذلك كان فإِمَا هو تشبيهُ واستعارة .

و شم الشين والميم أصل واحد يدل على المقاربة والمداناة . تقول شمم الشيء فأنا أشمه الشيء فأنا أشمه الشيء فأنا أشمه الشيء ودنوت منه . وأشمت فلانا الطيب . قال الخليل : تقول للوالى : أشمه يدك ، وهو أحسن من قولك : ناولني يدك . وأما الشمم فارتفاع في الأنف ، والنعت منه الأشم ؛ في الظاهر كأنه بعيد من الأصل الذي أصلناه ، وهو في المهني قريب ، وذلك أنه إذا كان مرتفع قصبة الأنف كان أدنى إلى مايريد شمه ألا ألا تراهم يقولون : [ آنته من أبي عرو : أشم فلان ، إذا مر رافعا رأسه . وعرضت أيضاً ما حكى عن أبي عرو : أشم فلان ، إذا مر رافعاً رأسه . وعرضت عليه كذا فإذا هو مُشم " و وذا أشم في وجه أشموا ، أي عدلوا ؛ لأنه إذا باعد شيئاً قارب غيره ، وإذا أشم عن شيء قارب غيره ، فالقياس فيه غير بعيد . شيئاً قارب غيره ، فالقياس فيه غير بعيد .

<sup>(</sup>١) الجنن : جم جنة ، وهو مااستترت به من السلاح . وفي الأصل: « الحسن »، تحريف ،-صوابه من المجمل .

<sup>(</sup>٢) ديوان أوس بن حجر ١١ واللسان ( شلل ) .

<sup>(</sup>٣) يقال من بابي علم ونصر .

<sup>(</sup>٤) تـكملة يفتقر إليها الـكملام .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : ﴿ مَنْهُم ﴾ ، صوابه في المجمل والسان .

﴿ شَنَ ﴾ الشين والنون أصل واحد يدلُّ على إخلاق ويُبْس . من ذلك الشَّنُّ ، وهو الجلد اليابس الخَلَق البالى ، والجمع شنانُ . وفي الحديث في ذكر القرآن : « لا يَتفه ولا يتشانُ (١) » أي لا يَقِلُ ولا يُخْلِق . والشنين : قَطَرانُ الماء من الشَّنَة ، قال الشاعر :

\* يا مَن لدمع ِ دائم الشُّنين (٢) \*

ومن الباب: الشَّنْشِنَة، وهي غَرَّ بزة الرَّجُلَ. وفي أمثالهم: «شَنْشِنة أعرفُها من أخزم » ، وهي مشتقة مما ذكرناه ، أي هي طبيعتُه التي وُلِدَت معه وقَدُمَت ، فهي كأنها شَنَة . والشَّنُون ، مختلف فيه ، فقال قوم : هو المهزول ، واحتجُّوا يقول الطرمَّاح في وصف الذئب الجائع :

\* كالذُّب الشُّنون (٢) \*

وقال آخرون: هو السّمين. ويقال إنّه الذي ليس بسمين ولا مهزُول. وإذا اختلفت الأقاويل نُظِرَ إلى أقربها من قياس الباب فأخِذَ به. وقد قال الخليل: إن الشّنُون الذي ذهب بعض سمّنه، [شُبّه (3)] بالشّنّ. وقال: يقال للرّجُل إذا هُزِلَ: قد استَشَنّ. وأمّا إشنانُ (6) الفارة فإنما هو مشتق من الشّنين، وهو قطَران الماء من الشّنة ، كأنهم تفرّقوا عليهم فأتو هم من كلّ وجه. يقال شننت الماء، إذا صَببته متفرّقاً. وهو خلاف سننت.

<sup>(</sup>١) سبق الاستشهاد بالحديث في ( تفه ) برواية أخرى حيث فسر النافه بالقلبل .

<sup>(</sup>٢) البيت في اللسان ( شنن ١٠٨ ) .

<sup>(</sup>٣) وكذاً ورد إنشاً هذه القطعة في المجمل. وأبيت بتمامه في الديوان ١٧٨ والسان (شنن): يظــل غرابها ضرما شذاه شج بخصومة الذئب الشنون

<sup>(</sup>٤) التكملة من المجمل.

<sup>·(</sup>٥) في الأصل : « شنان »، تحريف ، وإنما هو « إشنان » مصدر « أشن » .

ورارة تعتريه ، من ذلك شَبَبْتُ النّارَ أَشُبُّها شَبًّا وشُبُوبًا . وهو مصدر شُبّت ، وكذلك شَبَبْتُ الحرب ، إذا أوقدتها . فالأصل هذا . ثم اشتق منه الشّباب ، الذى هو خلاف الشّيث. يقال: شبّ الغلام شبيباً وشباباً (۱) وأشباً الله قر نه (۲) والشبّاب أيضاً : جمع شاب ، وذلك هو النّاء والزيادة بقوة جسمه وحرارته . ثم يقال فرقاً : شبّ الفرس شبابا ، بكسر الشين ، وذلك إذا نشط ورفع يديه جميعا . ويقولون : بَر نُت إليك من شبابه وعضاضه (۱) . والشّبيبة : الشّباب (۱) . ومن الباب : الشّبَب أ : الفتي من بقر الوحش ، قال ذو الرّمة :

### \* ناش\_ط شَـبَ (٥) \*

ومن هذا القياس: أُشِبِّ له الشيءُ ، إذا قُدِّر وأُتبِح ؛ وكأنَه رُفع وأُسْمِيَ له(٦)

﴿ شُت ﴾ الشين والمتاء أصل يدلُّ على تفرُّق وتزيَّل ، من ذلك تشتيت الشيء المتفرِّق ، تقول : شَتَّ شَعْبُهم شَتَاتا وشَتَّا ، أي تفرَّق جَمْعُهم . قال الطر ماح :

<sup>(</sup>١) وشبوبا أيضا .

<sup>(</sup>٢) في اللسان : « وأشبه الله وأشب الله قرنه . والقرن زيادة في الـكلام » .

<sup>(</sup>٣) .ويقال أيضا : من شبيبه وعضيضه .

<sup>(</sup>٤) فالأصل: « الشاب »، صوابه في المجمل واللسان.

<sup>(</sup>ه) البيت بمامه كما في الديوان ١٧ واللسان ( نمش ، نشط ) وماسياً في في ( نشط ) : أذاك أم نمش بالوشي أكرعه مسفع الخد هاد ناشط شبب

ر(٦) أسماه له : رفعه . وفي الأصل : « سمى به له » .

شَتَّ شَمَّبُ الحَىِّ بعد البيئامِ وشَجَاك الرّبعُ ربع المُقَامُ (١) ويقال : جاء القوم أشتاتًا · وتَغْر شَدِيتٌ : مفَّاجُ حَسَن . وهو من هذا ، كأَنّه يقال إنّ الأسنان كيست بمتراكِبة . وشتّان َ ماهما ، يقولون إنّه الأفصح ، وينشدون :

شَعَّانَ مَا يُومِي عَلَى كُورِهَا وَيُومُ خَيَّانَ أَخِي جَابِرِ (٢) ورَبِمَا قَالُوا : شَيَّانَ مَابِينِهما، والأُوّل أَفْصِح .

﴿ شُتْ ﴾ الشين والثاء ليس بأصل ، إنما هو الشُّتُّ : شَجر .

ر شج ﴾ الشين والجيم أصل واحد بدل على صَدع الشيء . يقال شجَجْت ُ رأسة أشُجُّه شَجًّا . وكان بين القوم شِجاج ٌ ومشاجّة ، إذا شج ً بعضُهم بعضا . والشَّجَجُ ؛ أثر الشَّجّة في الجبين ، والنّمت منه أشَجّ . وشجَجت المفازة شَجَّا ، إذا صدَ عَتَها بالسَّير . وشَجَجْت ُ الشَّر اب بالمزاج (٢) . وشَجَّت السفينة ُ البحر . والشَّجيج : المشجوج . والو تد شجيج .

﴿ شَحَ ﴾ الشين والحاء، الأصل فيه المنع، نم يكون منماً مَعَ حِرَص. من ذلك الشُّحُ ، وهو البُخل مع جِرَص. ويقال تَشاَحَ الرَّجلانِ على الأمر، إذا أراد كلُّ واحدٍ منهما الفوزَ به ومنعَه من صاحبه. قال الله جل ثناؤه : ﴿ وَمَنْ

<sup>(</sup>١) ديوان الطرماح ٥٩ واللمان ( شتت ) .

<sup>(</sup>٢) الأعشى في ديوانه ١٠٨ واللسان ( شتت ) .

<sup>(</sup>٣) أو الأصل : ﴿ بِالرَّجِ ﴾ مم ضبط اليم بالكبسر ، صوابه من المجمل .

يُوقَ إِنْ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفُلْحِونَ ﴾ والزّند الشَّحَاحُ : الذي لايُورِي . قال ابن هَرْمَة :

وإِنِّى وَتُرَكَى نَدَى الْأَكْرِمِينَ وَقَدْ حِي بَكُفَّىَ زَنْدًا شَيَحَاحًا (١) هذا هو الأصل في المضاعف .

فأمَّا المطابَقُ فقريب من هذا . يقولون للمواظب على الشيء : شَحْشَح . ولا يكون مواظبته عليه إلا شُحَّا به . ويقولون للغيور : شَحْشَح، وهو ذاك القياس؛ لأنّه إذا غار مَنَع . وكذلك الشُّجَاع ، وهو المانع ما وراء ظهر ه . وأمَّا الماضي في خطبته فيقال له شَحشح ؛ كأنّه محمول على الشُّجاع مشبَّه به .

﴿ شخ ﴾ الشين والخاء ليس بأصل، إنما يقولون شَخَّ الصبيُّ ببوله، إذا بال وكان له صوت. وشَخَّتْ رجلُه دماً، أى سالت.

﴿ شُد ﴾ الشين والدال أصل واحد يدل على قوةٍ في الشيء ، وفروعُه ترجِم إليه . من ذلك شَدَدتُ المقد شَدًّا أشُدُّه . والشَّدّة : المرّة الواحدة . وهذا القياسُ في الحرّب أيضاً ، يَشُدُّ شَدَّا . قال :

يَا شَدَّةً مَا شَدُدنَا غَيْرَ كَاذَبَةٍ عَلَى سَخِيمَةً لُولَا اللَّيْلُ وَالْحَرَمُ (٢) وَمِن البَاب: الشَّديد والمتشدّد: [ البَخِيل (٣) ]. قال الله سبحانه: ﴿ وَ إِنَّهُ لِحُبِّ اَخْيْرُ لَشَدِيدٌ ﴾ [ و ] أَقال طرّفة في المتشدّد:

أرَى الموتَ يمتامُ الـكِرامَ ويَصْطَفى عَقيلةَ مالِ البَاخِلِ المَشَدِّدِ (١)

<sup>(</sup>١) السان ( شجع ) والحيوان ( ١: ١٩٩ ) والموشح : ٣٣٧ وثمار القلوب ٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) لحداش بن زهير ، كما سبق في حواشي مادة ( سخن ) .

 <sup>(</sup>٣) التكمئة من المجمل واللسان

<sup>(</sup>٤) البيت من معلقته المعروفة .

وحُكى عن أبى زيد: أصلبتنى شُدَّى ، أى شِدَّة · ويقال: أَشَدَّ القومُ ، إذا كانت دواتُهم شِداداً () . وشَدُّ النّهارِ: ارتفاعه () . والأشُدُّ: العشرون، ويقال أربعون سنة . وبعضهم يقولون لا واحد كها ، ويقال بل واحدها شَدُّ .

وَ شَدُ ﴾ الشين والذال يدلُّ على الانفراد والمفارَقة . شَذَّ الشيء يَشِذَّ شَدُوذاً. وشُدَّاذُ الناس: الذين يكونون في القوم وليسوا من قبائلهم ولا مَنَازِلهم (٢٠). وشُذَّانِ الحصى (٤): المتفرِّق منه . قال امرؤ القيس :

تُطَايِرُ شُذَّانَ الحصى بَمَناسِمِ صلابِ العُجى ملثومُها غَيرُ أَمْعَرا (٥) والله أصلُ واحد يدلُّ على الانتشار والقطاير . مِن ذلك الشرّ خلاف الحير. ورجل شرّ بر، وهو الأصل؛ لانتشاره وكثرته والشّر : ذلك الشرّ خلاف الحير. ورجل شرّ بر، وهو الأصل؛ لانتشاره وكثرته والشّر : بينظك الشيء في الشمس . والشّرارة ، والجمع الشّرارُ . والشّرر : ما تطاير من النّار ، الواحدة شرررة . قال الله جل وعلا : ﴿ إِنّهَا تَرْ بِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ﴾ . ويقال: شرشر الشيء ، إذا قطّعه . والإشرارة : ما يُبْسَط عليه الثيء . والشّواء الشّر شار (٢) : الذي يققاطر دَسَمُه . والشّرشرة : أن تنفُض الشّيء من فيك بمد عضّك إيّاه . وشراشر الأذناب : ذَباذِبُهَا . وأنشد :

<sup>(</sup>١) منه الحديث: « برد مشدهم على مضعفهم » .

<sup>(</sup>٢) منه قول عنترة في معلقته :

عهدى به شد النهار كأنما خصب البنان ورأسه بالعظلم

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « مساولهم » ، صوابه في المجمل واللسان .

<sup>(</sup>٤) شذان ، بالضم: جم شاذ ، كشاب وشبان. وبالمتح : صفة على فعلان .

<sup>(</sup>٥) ديوان امرى القيس ٩٨ واللسان (شذذ)

<sup>(</sup>٦) وكذا في المجمل. وفي اللسان والقاموس: « الشرشر ».

فعوين يَستعجِلْنه ولَقيِنَه يَضْرِبْنَهَ بشراشر الأَذْنابِ (١) فإن قال قائل: فعلى أَى قياسٍ من هذا الباب يُحمل الشَّراشر، وهي النَّفْس، يقال ألقى عليه شراشِرَه، إذا ألقى عليه نفس، حرصًا ومحبّة. وهو قوله:

\* ومِن غَيَّةٍ تُلقَى عليها الشَّراشرُ (٢)

فالجوابُ أن القياس في ذلك صحيح، وليس رُيعنَى بالشّراشر الجسمُ والبدَن، إنّما يراد به النَّفْس. وذلك عبارة عن الهمِم والمَطَالبُ التي في النَّفْس. يقال ألقي ٣٦٠ عليه شراشِرَه، أي جَمَع ما انتشر من هِمَمه لهذا الشيء، وشَعَلَ همومَه كاتَّها به. فهذا قياس.

ويقال أشررتُ فلانًا ، إذا نسبتَه إلى الشرّ · قال طرفة :

وما زال شُربِي الرّاحَ حتّى أشَرّنِي

صديقي وحَتَّى ساءني بعضُ ذلِكِ (٣)

ويقال أشررت الشّيء ، إذا أبرزته وأظهرته . قال :

\* وحَتَّى أُشِرَّتْ بِالْأَكُفِّ المَصَاحِفُ (٤) \*

وقال:

 <sup>(</sup>١) في المجمل: « يعوين » .

<sup>(</sup>٢) لذى اارمة . وصدره في ديوانه ٢٥١ واللسان (شرر) :

<sup>\*</sup> وكائن ترى من رشدة في كريهة \*

 <sup>(</sup>٣) ديوان طرفة ٥٥ واللسان (شرر). وفي الأصل: «شرب الراح»، وصوابه في الديران
 واللسان، وفي اللسان: «بعض ذلكا »، تحريف. ومطلم القصيدة:

قني قبل وشك البين ياابنة مالك وعوجي علينا من صدور جالك

<sup>(</sup>٤) لـكعب بن جميل كما في وقعة صفين ٣٣٦ واللسان (شرر) . ونسب في وقعة صفين ١١٤ للى أبى جهمة الأسدى . وذكر في اللسان نسبته إلى الحصين بن الحمام المرى .

# إذا قِيلَ أَيُّ النَّاسِ شرَّ قبيلةً إذا قِيلَ أَيُّ النَّاسِ شرَّت كليبًا بالأكف الأصابعُ (١)

وقال امرؤ القيس:

تجاوزتُ أحراسًا عليها ومَعشراً علىَّ حِراصًا لو ُيشِرُّون مَقتَلی<sup>(۲)</sup>

و شُورَ ﴾ الشين والزاء أصلُ واحد ضميف . يقولون : إنّ الشَّزازة : اليُّدِسُ الشَّديد .

﴿ شُسَى ﴾ الشين والسين قريب من الذى قبله . فالشَّتُ : الأرض الصُّلبة ، والجمع شِساًس وشُسوس .

#### (باب الشين والصاد وما يثاثهما )

وغيره. يقال: الشَّصائب: الشَّدائد. ويقال عيش شاصب ، أى شديد. وقد شصَب شُصوباً. ويقال أشْصَب الله عيش .

ومن هذا الباب، إن كان صحيحًا: شَصَبت النَّاقةُ على الفَحل<sup>(٣)</sup>، وذلك إذا أَكثَرَ ضرابَهَا فلم تَلْقَح له .

<sup>(</sup>۱) للفرزدق فی دیوانه ۲۰ و الخزانة (۳: ۲۰۹). ویروی : «أشارت کلیب » بنرع « لمل » و ابقاء عملها . و « أشارت کلیبا » بالنصب بعد نزع الخافض .

<sup>(</sup>٢) هذه الـ كامة بما فات صاحب اللسان ، وذكرت في المجمل والقاموس .

وما بهد ذلك من تولهم، أنَّ الشَّصْبَ (١) : النَّصِيب ، وأنَّ المَشْصُو بَهَ (٢) النَّصِيب ، وأنَّ المَشْصُو بَهَ

وصل شهر الطاء ، وقد ذَكر في بابه والماد والراء أصل إن صح يدل على وصل شيء الشيء . من ذلك الشّصار : خشبة تشد من منخرى الناقة . تقول : شَصَّرتها أَشَصِّر ها تشصيراً . وقريب من هذا : الشّصر : الخياطة ويكون فيها بعض التّباعُد . وأمّا قولهم شَصَرَ بصر فلان ، فهو من باب الإبدال، وإنّما الصاد [مبدلة] من الطاء ، وقد ذَكر في بابه .

ومما شذّ عن ذلك : الشَّصَر ، يقال إنَّه الظَّبْي الشّادن . وربما سمَّوه الشَّاصِر . وقد ذكره جرير<sup>(٣)</sup> .

### ﴿ باب الشين والطاء وما يشتهما ﴾

﴿ شطن ﴾ الشين والطاء والنون أصل مطرد صحيح يدل على البُعد . يقال شَطَنت الدار تَشْطُن شطوناً إذا غَرَبت . ونوَّى شَطُونْ ، أَى بعيدة . قال النابغة :

<sup>(</sup>١) وهذه أيضًا ممافات صاحب اللسان ، وذكرت أبق القاموس وقال : «كالشصيب » .

<sup>(</sup>٢) ذكرت في اللمان عن ثعلب . وقد ذكر في المجمل بدلها « الشصب » بضمتين . وفي القاموس : « وكعنق : الشاة المسلوخة» .

<sup>(</sup>٣) في المجمل: • وهو في شعر جرير ». وقد عثرت على الشاهد الذي أشار إليه في ديوان جرير . ٣٠٦ . وهو:

عرقت وجوه مجاشم وكأنها عقل تدلع دون مدرى الشاصر

# نأت بسعادً عنك نوًى شَطُونُ

# فبانت والفؤاد بها رهين (١)

ويقال بئر شطون ، أى بعيدة القَعر . والشَّطَن : الخَبْل . وهو القياس ، لأنه بعيد ما بين الطَّرَ فين . ووصَف أعرابي في فرسًا فقال : « كأنه شيطان في أشطان » . قال الخليل : الشَّطَن : الحبل الطويل · ويقال للفرس إذا استعصى على صاحبه : إنه لينز و " بين شطَنين . وذلك أنّه يشده موثقا بين حَبْلين " .

وأمَّا الشَّيطان فقال قوم: هو من هذا الباب، والنون فيه أصليّة، فسُمِّى بذلك البُعده عن الحق وتمرُّده. وذلك أن كلَّ عات متمرّد من الجن والإنس والدواب شيطان. قال جرير:

أَيَّامَ يِدْعُونَنِي الشَّيطانَ مِن غَزَلِي وَهُنَّ يَهُو يُذَنِّي إِذْ كُنتُ شيطانا<sup>(1)</sup>

وعلى ذلك فُسِّرَ قولُه تعالى : ﴿ طَلَمْهُمَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينَ ﴾ • وقيل إنّه أراد الحيّات : وذلك أنّ الحيّة تسمئي شيطانا . قال :

تُلاعِبُ مَثْنَى حَضْرَ مِي ۖ كَأَنَّهُ تَعَمُّجُ شَيْطَانٍ بِذَى خِرْوعٍ ۗ قَفْرِ (٥)

<sup>(</sup>١) البيت بهذه النسبة في اللسان ( شطن ) ، وليس في ديوان النابغة .

<sup>(</sup>٢) يَنْزُو : يَتْب . وَقَ الْأُصَل : ﴿ يَنْزَ ﴾، صوابه من اللَّمَانَ ( شَطَنَ ١٠٣ ) .

<sup>(</sup>٣) و اللسان : « يقال للفرس العزيز النفس : إنه لينرو بين شطنين . يضرب مثلا للإنسان. الأشر القوى » . (٤) ديوان جرير ٧٩، واللسان ( شطن ) .

<sup>(</sup>ه) اطرفة بن العبد، كما في الحيوان ( ٤ ، ١٣٣ ). وأنشده في الحيوان ( ١ : ١٥٣ / ٢٠ ) . وأنشده في الحيوان ( ١ : ١٥٣ / ٢٠ ) . وليس في ديوانه ـ. وسيعيده في ( عمج ) بدون نسبة .

ويشبه أن يكون مِن حُجّة من قال بهذا القول ، وأنَّ النون في الشيطان أصليةُ تُولُ أُميَّة :

أَنُّيمَا شَاطَنِ عَصَاهُ عَـكَاهُ ورماهُ في القَيهِ والأغلالِ (') أفلا تراه بناه على فاعلٍ وجعل النّونَ فيه أصلية ؟! فيكون الشيطان على هذا القول بوزن فَيْعال ويقال إنّ النون فيه زائدة ، [على (٢)] فعلان ، وأنّه ٣٦١ من شاط ، وقد ذكر في بابه .

﴿ شَطُّ ﴾ الشين والطاء والهمزة فيه كامتان : إحداها الشَّطْء شَطَهُ النَّبات ، وهو ما خرج مِن حول الأصل ، والجمع أشطاء . وقد شَطَأَت الشَّجرة ، قال الله جل ثناؤه : ﴿ كَزَرْع ِ أَخْرَجَ شَطْأً هُ ﴾ . والأصل شاطئ الوادى : جانبه . وشاطأت '(۲) الرّجُل: مشيت على شاطئ ومشى هو على الشاطئ الآخر . وهما متباينَتَان .

و شطب ﴾ الشين والطاء والباء أصل مطرد واحد ، يدلُّ على امتدادٍ في شيء رَخص ، ثم يقال في غير ذلك . فالشَّطْبة : سَمَفة النَّخل الخضراء ، والجمع شَطْبُ ( ، ) . وفي حديث أمِّ زرع : « كَسَلَ شَطْبة ( ) » ويقال للجارية

<sup>(</sup>١) أنشده في اللمان ( شطن ، عكما ) وذكر أنه في صفة سلمان .

<sup>(</sup>٢) التـكملة من المجمل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ وشطأت ، عصوابه في المجمل واللمان .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « أشطب » ، صوابه في المجمل واللسان .

<sup>(</sup>ه) السل ، مصدر ميمى أربد به اسم المفعول ، أى المسلول . وفي الأصل: «كمثل» ، صوابه-في المجمل و اللسان . وانظر حديث أم زرع في المزهر ( ٢ : ٣٣٠ ـ ٣٣٥ ) .

الفَضَة شَطْبة . وفرس أيضاً شَطْبة . وعلى ذلك الذى ذكرناه من سَعَف النّخل يُحمَل الشّطبة من شُطُب السّيف ، والشّطبة (١) : طريقة في متنه ، والجمع شُطُب . ويقال إنّ الشُّطبة أو الشِّطبة القطعة من السَّنام تُقطع طولا ، يقال شَطبت السَّنام . والشَّواطب من النساء : اللواتى يَقْدُدن الأديم طويلا . والشواطب : اللاتى يشققن السَّمَف للحُصْر ، في قوله :

# \* نَشْطَ الشُّواطِبِ بينهنَّ حَصيرَ ا(٢) \*

وقال آخر:

تَرَى قِصَدَ المُرَّان تُلقَى كَأُنَّهَا تَذَرُّع خرصانٍ بأيدى الشَّواطِبِ (٢) والواحدة شاطبة . ويقال للفرس السَّمين الذي انبتر مَثْناه و تباينَت غُرورُه (١٠): هو مشطوب المَثْن والكفَل ، وذلك أنَّه يكون على ظهوره كالطَّراثق ، فكلُ طريقة منها كأنها شَطْبة . ويقال أرض مشطّبة ، إذا خَطَّ فيها السّيلُ خطَّا (٥) . والله على نصف الشيء ، والآخر على البُعد والمواجهة .

فَالْأُوَّلُ قُو كُلُّم شَطُّر الشيء ، لنِصفه . وشاطرت فلاناً الشيء ، إذا أخذتَ

<sup>(</sup>١) الشطبة ، بالضم ، وبالكسير وبضم ففتح . وجمعها شطب بضم ففتح وبضمتين .

<sup>(</sup>٢) في المجمل: « بسط الشواطب ، .

<sup>(</sup>٣) لقيس بن الخطيم كما سبق في حواشي ( ذرع ) ، حيث أنشد عجز البيت. وفي الأصل: « كأنه » ، تحريف .

<sup>(</sup>٤) انفرور : جمع غر، بالفتح ، وهو السكسر في الجلد من السمن . وفي الأصل: «عروقه» صوابه من اللسان ( شطب ) .

<sup>(</sup>ه) في المجمل: « خطاء ليس . . . » مع تأكل الكلمة الأخيرة . والكلمة وردت في نقاموس وفسرها بقوله: « مشطبة كمنظمة: خط فيها السيل قليلا » . ولم تذكر في اللسان .

منه نصفه وأخذ هو النِّصف . و بقال شاةٌ شَطور ، وهي التي أحَدُ طَّبيبها أطولُ من الآخر ·

ومن هذا الباب قولهم: شَطَر بصرُه شُطُورا وشَطْرًا، وهو الذي ينظُر إليك وإلى آخَر. وإنّما جُعِل هذا من الباب لأنّه إذا كان كذا فقد جَعل لكلِّ واحدٍ منهما شَطَرَ نظرِه. وفي قول العرب: «حلّب فلان الدّهر أشطره»، فمعناه أنّه مرت عليه ضروبُ من خيره وشر ه. وأصله في أخلاف الناقة: خِلْفان قادمان، وخلفان آخِران، وكلُّ خِلْفَين شَطَر ؛ لأنّه إذا كانت الأخلاف أربعة فالاثنان شطر الأربعة، وهو النصف. وإذا يبس أحدُ خِلْقي الشّاة فهي شَطور، وهي من الإبل التي يَبِس خِلْفان من أخلافها؛ وذلك أنّ لها أربعة أخلافٍ، على ماذكرناه. وأما الأصل الآخر: فالشَّطير: البعيد. ويقولون: شَطَرت الدّارُ. ويقول

### \* لاتتركِّني فيهمُ شطيراً(١) \*

ومنه قولهم: شَطَرَ فلانٌ على أهله (٢) ، إذا تركهم مُراغا مخالِفا . والشَّاطر: الذي أعيا أهله خُبْثا . وهذا هو القياس ؛ لأنّه إذا فَعل ذلك بعُد عن جَمَاعتِهم ومُعظَم أمرهم .

وَمَن هَـذَا البَابِ الشَّطْرِ الذي يَقَالَ في قَصْدِ الشَّيءَ وَجَهَتِهِ . قَالَ الله تَعَالَى في شَانَ القِبْلة : ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنْتُم ۚ فَو لُوا وُجُوهَ كُم ۗ شَطْرَهُ ﴾ أى قَصْدَه ، قال الشَّاعِر :

الرَّاجز:

<sup>(</sup>١) أنشده فى اللسان ( شطر ). وذكره العبنى فى شرح شواءد شروح الألنية (٣: ٣٨٣). ولم يعرف نسبته .

<sup>(</sup>٢) وكذا في المجمل . وفي اللسان والقاموس : « عن أهاه » .

أقولُ لأمِّ زِنباعٍ أقيمى صُدورِ الهِيسِ شَطْرَ بنى تميمِ (١) وقال آخر (٢) :

وقد أُظلَّكُمُ من شَطْرِ ثَغْرِكُمُ هُولٌ له ظُلَمٌ تغشاكُمُ قِطَعا وقد أُظلَّكُمُ من شَطْرِ ثَغْرِكُمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ ولا يكون شطر ثغركُم تقاءه ، إلا وهو بعيد عنه ، مباين له . والله أعلم بالصواب .

#### ﴿ باب الشين والظاء وما يثلثهما ﴾

﴿ شُطُف ﴾ الشين والظاء والفاء أصل صحيح يدلُّ على الشَّدة في العيشِ وغيرِه · والأصل من ذلك الشَّظيف \* من الشَّجر : الذي لم يجِدْ ريَّهُ فيبِس وصلُب ، فيقال من هذا : فلان هو في شَظَف من العيش ، أي ضِيق وشدة . وجاء في الحديث : « لم يشبَع من خُبز ولحم إلا على شظف» . وقال ابن الرِّقاع : ولقد أصبتُ من العيشة لذَّة ولقيتُ من شَظَف الأمور شدادَها (١) ويقال في هذا الباب من الشدة : بعير شَظَف الجلاط ، أي يُخالِط الإبلَ على الطّة شديدة . وشَظِف السّهم ، إذا دخل بين الجلد واللّحم .

و شخلم الشين والظاء والميم كلة واحدة . يقال للفرس الطويل يـ شَيْظُم ، ثم يستعار للرَّجُل .

<sup>(</sup>١) البيت لأبي زنباع الجذاي ، كما في اللسان (شطر).

<sup>(</sup>٢) هو لقيط بن يعمر الإيادي ، وقصيدة البيت هي أولى مختارات ابن الشجري .

<sup>(</sup>٣) ق الأصل : « شطركم » .

<sup>(</sup>٤) البيت في اللسان (شطف).

و الشيخ الشين والظاء والحرف المعتل أصل يدلُّ على نصدُّ ع الشيء الشيء عن مواضع كثيرة ، حتى يصيرَ صُدُوعًا متفرّقة ، من ذلك الشَّظِيّة من الشيء : الفِلْقة . يقال تَشَظَّت العصا ، إذا كانت فِلْقا (١) . قالت فَروةُ بنتُ [أبانَ بن (٢)] عبد اللّذان .

يا مَن أحسَّ بُلَيِّيَّ اللَّذِينِ هَا كَالدُّرَّتِين تَشْظَّى عَنهما الصَّدفُ (٣)

#### ﴿ باب الشين والمين وما يثلثهما ﴾

﴿ شعف ﴾ الشين والعين والفاء يدلُّ على أعالى الشيء ورأسه . فالشّعَفة : رأس الجبل ، والجمع شّعَفات وشّعَفْ . وضُرب فلان على شَعفات وأسه ، أى أعالى رأسه ، وشّعَفة القلب : رأسه عند مُعَلَّق النّياط . ولذلك يقال شَعفه الحُبَّ ، كأنَّه غَشّى قلبَه من فَوقه . وقرأها ناس () : ﴿ قد شَعَفَهَا حُبًّا ﴾ ، وهو من هذا . وجاء في الحديث : « خير النّاس رجُل في شَعَفَةً في غُنيمةً » ، يريد : أعلى جَبّل .

و تفرُّق على انتشارٍ وتفرُّق في الشين والمين واللام أصل صحيح يدلُّ على انتشارٍ وتفرُّق في الشيء الواحد من جوانبه ، يقال أشملتُ النّارُ في الحطب ، واشتعلت النّارُ . والشّعلة السّعل الشّيب . قال ألله تبارك وتعالى: ﴿ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ﴾ . والشّعيلة 1

<sup>(</sup>١) كانت ، هنا يمهني صارت . وفي المج.ل: « صارت » .

<sup>(</sup>٢) التكملة من المجمل.

 <sup>(</sup>٣) البيت في اللسان (شظى) بدون نسبة .

<sup>(</sup>٤) هي قراءة الحسن وابن محبصن . إتحاف فضلاء البشر ٢٦٤ .

النار المُشْتَمَلة في الذُّبال. وأشعلْنا الخيلَ في الإغارة: بتَتَنَّناها · والشَّعْلة من النَّار ، معروفة . والشَّسَقَل : بياضُ في ناصية الفَرَس وذنبَه ؛ يقال فرس أشعل ، والأنثى شَعْلاء .

ومن الباب: تفرَّقَ القومُ شعاليلَ ، أَى فِرقاً كَأَنَّهُم اشتعلوا . وشَعْل : لقب ، ويقال اسم امرأة (١٠) .

ومما شذَّ عَن الباب المِشْعَل ، وهو شيء من جلود ، له أربع ُ قوائم ُ يَنْتَبَدُ فيه . قال ذو الرُّمَة :

أَضَعْنَ مَوَاقِتَ الصَّلَوَاتِ عَمْداً وحالَفَنَ المَشَاءِلَ والجِرارا<sup>(۲)</sup> ما دل شعى ﴾ الشين والعين والحرف المعتل ، أصل يَدُلُ على مِثل ما دل

عليه الذي قَبْله . يقال أشعى الغومُ الغارةَ إشعاء ، إذا أشعكوها . وغارةٌ شَعُواء :

فاشية . قال ابن عيس الر قيات :

كيفَ نَومِي على الفِراشِ ولمَّا تَشْمَل السَّامَ غارةٌ شمواه<sup>(٣)</sup> للمُّاسِ ، فَعَنْ ﴾ الشين والمين والنون كلة . يقولون : هو مُشْمَانُّ الرأس ،

إذا كانَ ثائر الرأس.

﴿ شعب ﴾ الشين والعين والباء أصلان مختلفان ، أحدهما يدلُّ على الافتراق ، والآخر على الاجتماع . ثمَّ اختلف أحلُ اللغة في ذلك ، فقال قومٌ : هم

<sup>(</sup>١) في المجمل : ﴿ وَشَعَلَ رَجِلَ . وَأَمْ شَعَلَ : انتُمَ امْرَأَهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ديوان ذي الرمة ٢٠٠ واللسان ( شعل ) .

<sup>(</sup>٣) ديوان ابن قيس الرقبات ١٨٣ واللسان ( شعا ) .

من باب الأضداد ، وقد نصّ الخليل على ذلك . وقال آخرون: ليس ذلك من الأضداد ، إنما هي لغات ، قال الخليل: من عجائب الكلام ووُسْع العربيّة ، أنَّ الشَّعْب يكون تفرُّقاً ، ويكون اجتماعا . وقال ابن دريد (١) : الشَّعب : الافتراق ، والشَّعْب : الاجتماع . وليس ذلك من الأضداد ، وإنما هي لفة لقوم . فالذي والشَّعْب : الافتراق ، وقولهم للصَّدْع في الشيء شَعْب . ومنه الشَّعْب : ما تشعّب من قبائل العرب والعجم ، والجمع شُعوب . إقال جلّ ثناؤه : ﴿ وَجَمَالْنَا كُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ ﴾ . ويقال الشَّعب : الحَيْ (٢) العظيم . قالوا : ومَشعب الحق : طريقه . قال الكمت :

فَا لِيَ إِلّا \* آلَ أَحَسِدَ شَيعةٌ وَمَالَى إِلَّا مَشْفَبِ الْحَقِّ مَشْغَبُ (٢) ٣٩٣ ويقال: انشَعبت بهم الطُّرق ، إذا تفرَّقت ، وانشعبت أغصانُ الشَّجرة . فأمّا شُمَبِ الفَرَس ، فيقال إِنَّه أقطارُه التي تملُو منه ، كالمنق والمُنْسِج ، وما أشرف منه ، قال:

\* أَشَمُّ خِنْدَيْدُ منيفُ شُعْبُهُ (١) \*

ويقال ظبى أشعبُ ، إذا تفرَّق قرناه فتبايَنَا بينونةً شـديدة . قال أبو دُوَّاد:

وقُصْرَى شَـنج ِ الأنبا ﴿ نَبّاحٍ مِن الشُّعْبِ (٥)

<sup>(</sup>١) الجمبرة ( ١١ ٢٩١ ـ ٢٩٢ ) .

 <sup>(</sup>٣) ف الأصل : ٥ الحق ٥ ، صوابه من المجمل .

<sup>(</sup>٣) الهاشميات ٣٩ واللسان (شعب) .

<sup>(</sup>٤) لد كين بن رجاء الراجز ، كما في اللسان ( شعب ) .

 <sup>(</sup>ه) اللسان (شعب، قصر، شنج) والحيوان ( ١: ٩٤٩ / ٥: ٢١٤).

والشِّعب: ما انفرَجَ بين الجبلَين · وشَعوبُ : المنِيّة ؛ لأنَّها تَشْعَب، أَى تَفرِّق. ويقال شَعبَتْهم المنيّة فانشَعبوا ، أَى فرّقتْهم فافترقوا . والشَّعِيب : السِّقاء البالى ، وإنَّما سَمّى شَعِيبًا لأنَّه يَشْعَب الماء الذي فيه ، أَى لا يحفظُهُ بل يُسيله · قال :

#### \* ما بالُ عَيْني كالشَّعيب العَيَّن (١) \*

قال ابن دريد (٢٠ : « وسمِّى شعبانُ لتشقُّبِهم فيه ، وهو تفرُّ قُهم في طلب المياه » . وفي الحديث : « ما هذه الفُتْيا التي شعَّبت الناس ؟ » . أى فرّ قتهم .

وأما الباب الآخر فقولهم شعَبَ الصَّدْعَ ، إذا لاءمَه . وشعَبَ العُسَّ وما أشبهه . ويقال للمِثقب المِشعب . وقد يجوز أن يكون الشَّعب الدى فى باب القبائل سمِّى للاجتماع والائتلاف . ويقولون : تفرَّق شَعْب بنى فلان . وهذا يدلُّ على الاجتماع . قال الطّر مَّاح :

\* شُتَّ شعبُ اكليٌّ بعدَ التئامُ (٣) \*

ومن هذا الباب و إن لم يكن مشقة الشَّعَبُقَب، وهو موضعُ . قال :

هل أُ جُعلنَ يدِى للخَدِّ مِرْ فَقَةً على شَعَبُ عَبَ بين الحوض و العَطَنِ (1)
وُشُعَبَى (٥) : موضع أيضا .

والدين والدين والدين والثاء أصل يدل على انتشارٍ في النَّيء. يقولون: لم الله شَعَثَكُم، وجَمَع شَعَثُكُم ، أي ما تفرَّق من أمركم . والشَّمَثُ شَعَثُ رأس السِّواكِ والوتِد . ويسمُّون الوتِد أشعثُ لذلك .

<sup>(</sup>١) الدين ، بفتح الياء المشددة . والرجز لرؤبة في ديوانه ١٦٠ واللسان (عين).

<sup>(</sup>٢) الجُهرة (١:٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) ديوان الطرماح ٩٥ واللسان ( شعب ) . وقد سبق إنشاد البيت في ( شت) .

<sup>(</sup>٤) البيت للصمة بن عبد الله القشيرى ، كما في اللسان (شعب).

 <sup>(</sup>٥) فى الأصل: « شعباء »، صوابه فى المجمل.

ليست من كلام أهل البادية ، وهي خِفّة في اليدين، وأُخْذَةُ كالسِّحر .

﴿ شَعْرَ ﴾ الشين والعين والراء أصلان معروفان، يدلُّ أحدها على تَباتٍ، والآخَرُ على عِلْمٍ وحَلَمَ .

فالأوّل الشّغَر ، معروف ، والجمع أشعار ، وهو جمع جمع ، والواحدة شَغَرة . مورجل أشعر : طويل شَغَر الرّأس والجسد . والشّعار: الشّجر، يقال أرض كثيرة الشّعار . ويقال لمن استدار بالحافر من مُنتهى الجلد حيث ينبت الشّعر حوالى الحافر : أشعر ، والجمع الأشاع . والشّعراء من الفاكهة : جنس من الحووج ، وسمى بذلك أن تُم جنساً ليس عليه زغب يسمّونه : القرّعاء . والشّعراء : ذبابة كأن على يديها زغبا .

ومن الباب: داهية شعراء، وداهية وَبْرَاء. قال ابن دريد: ومن كلامهم إذا تكلم الإنسان بما استُعظم (1): « جثت بها شعراء ذات وبر » وروضة شعراء: كثيرة النَّبت . ورملة شعراء: تُنبِت النَّصِيَّ وما أشبهه . والشَّعراء: الشَّحر الكثير .

ومما يقرب من هذا الشَّعير ، وهو معروف . فأمَّا الشَّعيرة: الحديدة التي تُجعَل مِساً كاً لنصل السَّكِين إذا رُكِب ، فإِنما هو مشَّبه محبّة الشَّعير . والشَّعارير : صِغار القِمَّاء · والشَّعار : ما وَلِيَ الجسدَ من الثِّياب ، لأنه مَيْسُ الشَّعر الذي على البشَرة ·

<sup>(</sup>۱) في الجمهرة (۳:۲:۳): « ومن كلامهم للرجل إذا تسكلم بما ينكر عليه » . (۳) مقاييس – ۳)

والباب الآخر: الشَّمار: الذي يتنادَى به القوم في الحرب ليَعرف بعضهم، بعضاً. والأصلُ قولهم شَعَرتُ بالشّيء، إذا علمتَه وفطينت له. ولَيْتَ شَعْرِي، أي ليتني علمِتُ . قال قوم : أصله من الشّعرة (١) كالدُّرْبة والفطنة ، يقال شَعَرَت. شَعَرُة . قالوا: وسمِّى الشّاءر لأنه يفطن لما لايفطن له غيرُه. قالوا: والدليل على ذلك قولُ عنترة :

٣٦٤ \* هل غَادَرَ الشَّمراء من مُتَرَدَّم ما هل عَرَفْتَ الدَّارَ بَعد توهُم (٢)

بقول: إنّ الشّمراء لم يفادِرُوا شيئًا إلّا فطنُوا له . ومَشَاعِرُ الحَجّ : مواضع الْمَناسك ، سمّيت بذلك لأنّها مَعالم الحَجّ . والشميرة : واحدة الشّماثر، وهي أعلام الحجّ وأعماله . فال الله جلّ جلاله : ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَ وَةَ مِنْ شَمَاتُرِ اللهِ ﴾ . ويقال الشعيرة أيضًا : البَدَنَة تُهدّى . ويقال إشعارها أنْ يُجزَّ أصل سَنامها حتى يسيل الشعيرة أيضًا : البَدَنَة تُهدّى . ولذلك يقولون للخليفة إن قُتِل : قد أشعر ، يُختَص بهذا الدّمُ فيُعلَم أنّها هدى . والشّمرى: كوكب ، وهي مُشتهرة . ويقال أشمَرَ فلان فلانًا شراً ، إذا غَشِيه به .

وأشمَرَ ه الحبُّ مرَضًا ، فهذا يصاُح أن يكون من هذا الباب إذا جعل ذلك. عليه كالمَلَم ، و يصلح أن يكون من الأوّل ، كأنّه جُعِل له شِعاراً .

فأمّا قوطم: تفرّق القومُ شماريرَ ، فهو عندنا من باب الإبدال ، والأصل شَمَاليل ، وقد مضى .

<sup>(</sup>١) نس في القاموس على أنها مثلثة ، بالكسير والفتح والضم .

 <sup>(</sup>٢) مطلع معلقه عنترة . وفي الأصل : « من مترنم » ، تحريف .

#### ﴿ باب الشين والغين وما يثلثهما ﴾

﴿ شَغْفَ ﴾ الشين والغين والفاء كلة واحدة ، وهي الشَّفَاف ، وهو غلاف القاب . قال الله تعالى : ﴿ قَدْ شَفَفَهَا حُبًا ﴾ ، أى أوصَلَ الحبَّ إلى شَغَاف قلبها .

ر شخل ﴾ الشين والغين واللام أصل واحد يدلُّ على خلاف الفراغ . تقول : شَغَلَتُ فلانًا فأنا شاغِلُه ، وهو مشغول وشُغِلْت عنك بكذا ، على لفظ مالم يسمَّ فاعلُه . قالوا : ولا يقال أشفِلْت . ويقال شُغْل شاغلُ . وجمع الشُّغْل أشغال . وقد جاء عنهم : اشتُغِلَ فلان بالشيء (١) ، وهو مشتَغَل . وأنشد :

حَيَّتك ثُمَّت قالت إِنَّ نَفْرَ تَمَا اليومَ كَلَّهُم يَاعُرُو مِشْتَغَلُ<sup>(٢)</sup> وحكى ناسُّ: أَشْغَلَى بالألف .

و شغم الشين والغين والميم أصل قليل الفروع صحيح، يدل على حُسن. يقال الشَّفهوم: الحَسَناء. والشُّفهوم من الإبل: الحسن المنظر التامُّ.

﴿ شَغْنَ ﴾ الشين والغين والنون ليس بشيء، وليس لما ذكره ابنُ دريد : أنّ الشُّنة الكارَةُ ( ) ، أصلُ ولا معنى .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « الشيء » ، تحريف .

<sup>(</sup>٢) أنشده في المجمل . وفي المجمل : « يازبد » .

<sup>(</sup>٣) س الجمهرة (٣:١٣): « الشفنة : الحال ، وهى التي تسميها العامة كارة . ويمكن أن تكون السكارة عربية من قولهم كورت الشيء ، إذا لففته وجمعته ، فسكأن أصلها كورة ، والحال : الشيء يحمله الرجل على ظهره ، يقال : تحول كساءه : جعل فيه شيئاً ثم حمله على ظهره.

و الخيالة المعض الأعضاء . قالوا : الشَّغُوُّ ، من قولك رجلُ أشغى وامرأة شَّغُوا ، و الحَيْلَ الشَّغَانِ الشَّغَانِ الشَّغُوُ ، من قولك رجلُ أشغى وامرأة شَغُوا ، و ذلك إذا كانت أسنانه العُليا تتقدم الشُّفْلَى. وقال الخليل: الشَّغان اختلاف الأسنان ، و منه يقال للعُقاب شَغُواء ، و ذلك لفَضْل منقارها الأعلى على الأسفل . و زعم ناسُ أنَّ الشَّغَا الزيادة على عدد الأسنان .

﴿ شَعْبَ ﴾ الشين الغين والباء أصلُ صحيح يدل أعلى تهييج الشر، لا يكون في خير. قال الخليل: الشَّفَب: تهييج الشرّ، يقال للأتان إذا وَحَتْ(١) واستعصَتْ على الجَأْب: إنها لذات شَعْب وضِعْن. قال أبو عبيد: يقال شَعَبْت على القوم وشعَبْتُهم وشعَبْتُ بهم.

﴿ شَغُرَ ﴾ الشين والذين والراء أصل واحد بدلُ عَلَى انتشار وخلو من ضبط، ثم يُحمَل عليه ما يقاربُه . تقول العرب: اشتَغَرت (٢٠ الإبلُ، إذا كثرت حتى لا تـكاد تُضبَط . و يقولون : تفرَّ قوا شَغَرَ بَغَر ، إذا تفرَّ قوا في كلِّ وجه . وكان أبو زيد بقول : لا يقال ذلك إلّا في الإقبال .

ومن الباب : شَغَرَ السَكَابُ ، إذا رَفَعَ إحدى رَجَلَيْهُ الْيَبُولُ . وهذه بلدةَ شَاعَرَةُ برجَلُهَا ، إذا لم تَمَتَنِسَعُ من أحدٍ أن يُغِيرُ عليها .

والشِّفار الذي جاء في الحديث، المنهيُّ عنه: أنْ يقول الرجل للرجل زوِّجني أختَك على أن أزوِّجك أختى، لا مهر بينهما إلا ذلك. وهذا من الباب لأنَّه أمرٌ

<sup>(</sup>١) في الأصل؛ ﴿ أُوجِتَ ﴾، صوابه فيالمجمل واللَّمان . ﴿ ﴿

 <sup>(</sup>٣) ف الأصل: « أشغرت »، صوابه في المجمل واللسان .

لم يُضْبَط بمهر ولا شرط صحيح . وهو من شَغَر الكلب ، إذا صار في ناحية من المَحَجَّة بعيداً عنها .

واشتفَرَ على فلان حسابُه ، إذا لم يهتد له . واشتفَرَ فلان فى الفلاة، إذا دوّم فيها وأَبْمَد . وحكى الشيباني : شَغَرَ ْتُ بنى فلانٍ من موضع كذا،أى أخرجتُهم . قال :

ونحن شَـَغَرُنا ابنی نزار کلیهمـــا وکلباً بوَقع مُرهب متقارب<sup>(۱)</sup> والله أعلم .

#### ﴿ باب الشين والفاء وما يثلثهما ﴾

\* كَمَا شَفَقَتْ عَلَى الزَّادِ الْعِمِـالُ (٢) \* فَعِمَاهُ خَلَت به .

ومن الباب الشُّفَق من الثياب ، قال الخايل : الشُّفَق : الردىء من الأشياء .

<sup>(</sup>١) البيت في المجمل واللسان ( شغر ) .

<sup>(</sup>٢) أنشده أيضا في المجمل . وصدره في اللسان :

<sup>\*</sup> فإنى ذو محافظة لقومى \*

ومنه الشُّهَ : النُّدأة (١): التي تُركى في السَّماء عند غُيُوب الشَّمس ، وهي الحَمرة . وسمِّيت بذلك للونها ورقتها .

وحدّ ثنا على بن إبراهيم القطّان ، عن المداني ، عن أبيه ، عن أبي مُعاذ ، عن اللّيث عن الخليل قال : الشّقة : الحمرة التي بين غروب الشمس إلى وقت صلاة العشاء الآخرة .

وروى ابن َجيح ، عن مجاهد قال : هو النَّهار في قوله جلّ ثناؤه : ﴿ فَلاَ أَقْدِيمُ بِالشَّفَقِ ﴾ . وروى العَوّامُ بن حوشبِ ، عن مجاهد قال : هي الحمرة .

وفى تفسير مقاتل ، قال : الشَّفَق : الحُمرة . قال الزَّجَاج : الشَّفَق هي الحُمرة التي تُركى في المفريب بعد سُقوط الشمس .

وأُخبرنا علىُّ بن إبراهيم ، عن محمَّد بن فَرَج قال : حدَّثنا سَلَمَة ، عن الفَرَّاء قال : الشَّمَق الحمرة .

قال : وحدثني ابن [أب (٢)] يحيى ، عن حُسَين (٣) بن عبد الله بن ضُمَيْرة عن أبيه عن جده يرفعه ، قال : الشّفَق الحمرة .

قال الفرّاء: وقد سمعت بعضَ العرب يقول : عليه ثوب مصبوغ كأنّه الشفق ، وكانَ أَحْمَر . قال : فهذا شاهدٌ لمن قال إنّه الحرة .

﴿ شَفْنَ ﴾ الشين والفاء والنون أصلُ يدلُّ على مداومة النَّظَر ،

<sup>(</sup>١) الندأة ، يضم النون وفتحها : الحمرة تكون في الغيم . وقد بيض لهذه الـكلمة في اللسان (١) الندأة ، يض لهذه الـكلمة في اللسان (١٠) .

<sup>(</sup>٢) التسكملة من المجمل. وهو علد بن أبي يحيى ، وابناه إبراهيم ، وعبد الله .

<sup>(</sup>٣) كذا ورد مضبوطا ف الحجمل . وق الأصل : « حسن » .

والأصل فيه قولهم للفَيُور الذي لا يَفْتُر عن النَّظَر (١): شَفُون ، ومن الناس من يقول شَفَن يَشْفِنُ ، إذا نظر بمُوْخر عينه ، وشَفَنِ أَيضًا يشْفَن شَفَن شَفْنا، وهو سَفونُ وشافن . وأنشد الخليل :

# \* حِلْدَار مُرْتَقَبِ شَــُهُونِ (٢) \*

قال الأموى : السَّفِن : الكيِّس العاقل . وكلُّ ذلك يقرُب بعضُه من العص .

﴿ شَفِي ﴾ الشين والفاء والحرف الممتل يدل على الإشراف على الشيء ؛ يقال أشنى على الشيء إذا أشرف عليه . وسمّى الشّفاء شفاء لفلبته للمرض و إشفائه عليه . ويقال استشفى فلان ، إذا طكب الشّفاء وشفى كلّ شيء : حَرْفه . وهذا ممكن أن يكون من هذا الباب ، وممكن أن يكون من الإبدال وتكون الفاء مبدلة من ياء .

ويقال أعطيتك الشيء تستشفى به ، ثم يقال أشْفَيْتك الشيء ، وهو الصحيح. ويقال أشْفَى المريض على الموت ، وما بَقى منه إلا شَفَى أى قايل . فأمَّا قول المجاج :

أوفَيْتُهُ قَبْلَ شَنَى أو بِشَنَى "

<sup>(</sup>١) في الأصل : « الذي يغير عن النظر » ؛ صوابه في الجمل والسان .

<sup>(</sup>٢) قطعة من بيت للقطامي في ديوانه واللسان ( شفن ) . وهو بمامه :

يسارقن الكلام إلى لما حسن حذار مرتقب شفون

<sup>(</sup>٣) ديوان العجاج ٨٣ واللسان (شني) .

قَالُوا ؛ يريد إذا أشفت الشمس على الغروب.

وأمًا الشُّهَة فقد قيل فيها إن الناقص منها واوْ ، يقال ثلاث شَفَوات. ويقال. رجلٌ أَشْفَى ، إذا كان لاينضم شفتاه ، كالأرْوَق . وقال قوم : الشَّفَة حذفت منها الهـاء، وتصغيرها شُفَيْهة. والمشافهة بالـكلام: مواجهة من فيك إلى فيــه. ورجل شُفاهِيُّ : عظيم الشُّفتين · والقولان محتملان ، إلا أَنَّ الأول أجود لمقاربة القياس الذي ذكرناه ، لأنَّ الشُّفَةين تُشفيان على الفم .

و مما شذًّ عن الباب قولهم: شَفَهني فلان عن كذا ، أي شَغَلني .

﴿ شَفُر ﴾ الشين والفاء والراء أصلُ واحد يدلُّ على حدِّ الشيء وحَرْفه . من ذلك شَفْرَة السَّيف : حَدُّه . وشَفير البئر وشَفيرُ النَّهُر : الحدُّ . والشُّفُر : مَنْدِت الهُدْب من الدين ، والجمع أشفار. وشُفُر الفَرْج:حروفُ أَشَاعِر هُ -ومِشْفَر البعير كَالْجَحْفَلَة (١) من الفَرَس . والشَّفْرَة معروفة (٢) . هذا كلُّه قياس ٣٦٦ واحد. وأمَّا قولهُم: ما بالدار \* شُفُر (٢) ، وقولُ من قال : معناه ليس بها أحدُ فليس الأمر كذلك ، إنما يراد بالشُّفْر شُفرالمين ، والمعنى ما بها ذو شُفُر ، كما يقال ما بها عين تطرف ، يراد ما بها ذُو عين . والذي حُكي عن أبي زيد أنَّ شفرَة. القوم أصغَرهم ، مثل الحادم ، فهذا تشبيه ، شُبِّه بالشَّفْرَة التي تُستَّعُمُل .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « الجعفلة ، ، صوابه في المجمل .

<sup>(</sup>٢) الشفرة ، بالفتح : السكين العريضة ...

<sup>(</sup>٣) مقتضى تفسيره هنا أن يضبط بالضم. وتد رواها ابن سيده بالضم والفتح. وقال الأزهري. بفتح الشين . قال شمر : ولا يجوز شفر بضمها .

﴿ شَفَع ﴾ الشين والفاء والعين أصل صحيح يدل على مقارئة الشيئين . من ذلك الشّفع خلاف الوَتْر ، تقول : كان فرداً فشفَعتُه . قال الله جل ثناؤه : ﴿ وَٱلشّفَع وَالوَتْرِ ﴾ ، قال أهل التفسير : الوَتْر الله تعالى ، والشّفَع الحَلْق . والشّفَع أَلَانَهُ مَه في الدار من هذا. قال ابن دريد (١): سُمِّيَتْ شُفعةً لأنّه يَشْفَع بها مالَه : والشّاة الشّافع: انتى معها ولدُها . وشفع فلان لفلان إذا جاء ثا نيه ملتمساً مطلبه ومُعيناً له .

ومن الباب ناقة شَفُوع، وهي التي تجمع بين مِحْلَبَيْن (٢) في حَلْبَةً واحدة . وحُسِكِي : إِنَّ فلاناً يشفع [لي (٢)] بالعداوة، أي يمين على . وهذا قياس الباب ، كُأْنَه يصير مَن يعاديه [شَفَعاً]. ومما شدَّ عن هذا الباب ولا نعلم كيف صحته : امرأة مشفوعة، وهي التي أصابتها شُفْعة ، وهي العَين . وهذا قد قيل ، ولعله أن يكون بالسِّين غير معجمة . والله أعلم .

وبنو شافع ، من بنى المطّلب بن عبد مناف ، منهم محمد بن إدريسَ الشَّافعيّ. والله أعلم .

#### ﴿ بِالسِّ الشين والقاف وما يثلثهما ﴾

﴿ شُقُلَ ﴾ الشين والقاف واللام ليس بشيء ، وقد حُـكي فيه مالاً يعرَّج عليه .

<sup>(</sup>١) الجهرة (٣:٠٠).

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: « مجلسين » ، صوابه من المجمل واللمان .

<sup>(</sup>٣) التـكملة من المجمل.

﴿ شَقَىٰ ﴾ الشين والقاف والنون. يقولون إِنَّ الشِّقَنُ ('): القليل من المطاء؛ تقول: شَقَنْتُ العَطِيَّة (٢)، إِذَا قَلْلتَهَا.

﴿ شَقُو ﴾ الشين والقاف والحرف المعتل أصلُ يدلُ على المعاناة وخلاف السُّهولة والسَّمادة .

والشِّقوة: خلاف السعادة . ورجل شقٌّ بين الشَّقاء والشِّقوة والشَّقاء . ورجل شقٌّ بين الشَّقاء والشَّقوة والشَّقاء . ويشقّي به، ويقال إنَّ المشاقاة: المعاناة والمارسة . والأصل فىذلك أنَّه يتكلّف العناء ويَشقّي به، فإذا هُمِزَ تفيَّر المعنى . تقول : شقأ نابُ البعير يَشْقَأ ، إذا بدا . قال : الشَّاق : النّّاب الذى لم يَعْصَل (٢) .

﴿ شَقِب ﴾ الشين والقاف والباء كامة تدل على الطُّول · منها الرَّجُل الشُّوقب . ويقولون : إِن الشِّقْب كالغار في الجبَل .

﴿ شَقَحَ ﴾ الشين والقاف والحاء أُصَيْل يدل على لون غير حسَن . يقال : شَقَّحَ النَّخْل، وذلك حين زُهُوِّه . ونُهِمِي عن بيعه قبل أَنْ يشُقِّح . والشَّقيح إتباع القبيح ، يقال قبيح شقيح .

﴿ شَقَدَ ﴾ الشين والقاف والذال أُصَيل يدلُّ على قلة النَّوم . يقولون : إِنَّ الشَّةِ ذَالِمِينِ ، هو الذي لا يكاد ينام . قالوا : وهوالذي يُصيب النَّاسَ بالمين . فأما قولهم : أَشْقَذْتُ فلانًا إِذَا طردتَه ، واحتجاجُهم بقول القائل :

<sup>(</sup>١) يقال بالفتح ، وبفتح فكسر ، وشقين أيضا .

<sup>(</sup>٢) زاد في المجمل: « وأشقنتها » .

<sup>(</sup>٣) عصل يعصل عصلا: التوى . وبابه تعب . وفي الأصل : « يعضل » بالضاد المجمة » صوابه في المجمل .

إِذَا غَضِبُوا على وأَشْقَذُونى فصرتُ كَأَنّى فَرَأَ مُتارُ<sup>(۱)</sup>
فإن هذا أيضاً وإن كان معناه صحيحاً فإنه يريد رَمَزونى بعيونهم بِغضةً ،
كما ينظر العدوُّ إلى من لا يحبُّه .

ومن الباب الشّقَذَاء: المُقاب الشديدة البُوع، سمّيت بذلك لأنها إذا كانت كذا [كان ذلك] أشدً لنظرها . وقد قال الشُّعراء في هذا المدنى ماهو مشهور . وذكر بعضهم: فلان يُشاقِذُ فلاناً ، أي يُعادِيه . فأمَّا قولهُم : ما به شَقَذ ولا نَقَذ ، فمناه عندهم: ما به انطلاق . وهذا يبعد عن القياس الذي ذكرناه . فإن صح فهو من الشاذ .

﴿ شَقَرَ ﴾ الشين والقاف والراء أصل يدلُّ على لون . فالشقرة من الألوان في الناس : مُحرة تعلو البياض · والشُّقرة في الخيل مُحرة صافية يَحمَرُ معها السَّقر، وهو شقائق النُّمان. قال طرفة :

\* وعَلاَ الْحُيْلَ دماءِ كَالشُّـقِرْ (٢) \*

ومما ينفرد عن هذا الأصل كابات ثلاث: قولهم: أخبرتُ فلاناً بشُقُورى ، أى بحالى " وأمرى . قال رؤبة:

<sup>(</sup>١) البيت لعامر بن كثير المحاربي ، كما في اللسان ( شقد ، تور ) .

<sup>(</sup>٢) رسمت « علا » في الأصل رسما مزدوجا يجمع بين الألف والياء بعد اللام ، إشارة إلى الروايتين فيها . ورواية الديوان ٦٧ : « وعلى » . أما الاسان (شقر) فقد أشار إلى الروايتين. وصدره :

وتساقى القوم كأسا مرة \*

# جارِیَ لا تَستنکری عَذیرِی سَیری و إشفاق علی بعیری \* و کثرة الحدیث عن شُقوری (۱) \*

والكلمة الثانية: قولهم: جاء بالشُّقَرَ والبُقَر، إذا جاء بالكذب.
والثالثة: المِشْقَر، وهو رمل متصوِّب في الأرض، وجمعه مَشَا قِر (٢).
﴿ شَمْقُصَ ﴾ الشين والقاف والصاد ليس بأصل بتفرّع منه أو 'يقاس.
عليه. وفيه كلمات فالشَّقْصُ طائفة من شيء. والمِشْقَص: سهم فيه نصل عريض.
ويقولون إن كان صحيحًا إنَّ الشَّقيص في نعت الفرس: الفارهُ الجواد.

﴿ شَقِع ﴾ الشين والقاف والدين كلمةُ واحدة . يقولون شَقَع الرَّجُلِ فَي الإِناء ، إِذَا شَرِب . وهو مثل كرَع .

## (باب الشين والكاف وما يثلثهما)

و شكل الشين والكاف واللام مُعظمُ بابه الماثلة . تقول : هذه شكل هذا ، أى مِثله . ومن ذلك يقال أمر مُشكل ، كا يقال أمر مُشكل ، كا يقال أمر مُشتبه ، أى هذا شابه هذا ، وهذا دخل في شكل هذا ، ثم يُحمل على ذلك ، فيقال : شكلتُ الدّابة بشكاله ، وذلك أنّه يجمع بين إحدى قوائمه وشكل لها . وكذلك دابة بها شكال ، إذا كان إحدى يديه وإحدى رجليه مُحَجَّلا . وهو ذاك القياس ؟ لأنّ البياض أخذَ واحدةً وشكلكما .

<sup>(</sup>۱) الصواب نسبته إلى العجاج انظر اللسان (شقر) حيث نسب إلى العجاج، وديوان العجاج ٢٦ (٢) لم يذكر واحده في القاموس ، وذكر في اللسان وضبط بالفلم « مشقر » بفتح الميم . وقد اعتمدت ضبط المجمل لها بكسر الميم .

ومن الباب: الشُّكاة ، وهي مُجرة يُخالطها بياض. وعين شَكْلاء ، إذا كأن في بياضها مُحرة يسيرة . قال ابن دريد (١) : ويسمَّى الدّمُ أشكل ، للحمرة والبياض المختلطين منه . وهذا صحيح ، وهو من الباب الذي ذكرناه في إشكال هذا الأمر ، وهو التباسه ؛ لأمَّا مُحرة لابسَها بياض . قال الكسائي : أشكل النَّخُل ، إذا طاب رُطَبهُ وأُدرَك . وهذا أيضاً من الباب ؛ لأنَّه قد شاكل التَّمر في حلاوَته ورُطوبته ومُحرته :

فأمَّا قولهُم : شَكَلَت الكتاب أشْكُلُه شَكْلًا ، إِذَا قَيَّدْتَهَ بِعلامات الإعراب فلستُ أُخْسِبه من كلام العرب العاربة ، وإيما هو شيء ذكره أهلُ العربيّة ، وهو من الألقاب المولّدة . ويجوز أن يكون قد قاسوه على ما ذكرناه ؟ لأن ذلك وإن لم يكن خطآ مستويا فهو مُشاكل له (٢٠) .

وممّا شذّ عن هذا الأصل: شاكِل الدّاءَبة وشاكلتُه ، وهو ماعَلاَ الطَّفْطِفَةَ منه . وقال قُطرب: الشَّاكِل: ما بين العِذار والأذُن من البياض .

ومما شذّ أيضًا: الشّـكلاء، وهي الحاجة، وكذلك الأشْكَلَة. و بنوشَكَل: عطن من المرب.

ومن هذا الباب: الأشكل ، وهو السُّدْر الجَبَلَى . قال الراجز . \* عُوجاً كما اعوَجَّت قِياسُ الأَشْكَلِ (٣) \*

<sup>(</sup>١) الجهرة (٢: ١٨).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « مشكل له » .

<sup>(</sup>٣) للمجاج في ديوانه ١ ه واللسان ( شكل ) . والقياس : جم قوس. ورواية الديوان :
\* معج المراى عن قياس الأشكل \*

﴿ شَكُم ﴾ الشين والكاف والميم أصلان صحيحان : أحدها يدلُ على عطاء، والآخر يدلُ على شيدًة في شيء وقوة .

فَالْأُول : الشَّكُمْ وهو العطاء والنَّواب . يقال شَكَمَنى شَكَمَّ ، والاسم الشُّكُمْ . وجاء فى الحديث أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [ احتَجَمَ (١)] ثم قال : « اشْكُمُوه » ، أى أعطوه أُجْره . وقال الشاعر :

أم هل كبير" بكي لم يَتْضِ عَبْرتَهُ

إِثْرَ الْأُحِبَّة يُومَ البينِ مشكومُ (٢)

وقال آخر:

أُبلِغُ قَتْ الدَّهُ غُيرَ سَائِلِهِ

منه العطاء وعاجل الشُّكُم (٢)

والأصل الآخر: الشّكيمة: أى شِيدة النفس<sup>(۱)</sup>. والشّكيمة شكيمة اللّجام، وهى الحديدة المعترضة التى فيها الفأس، والجمع شكائم. وحكى ناس: شُـكَمه، أى عضة. والشّكم: العَضّ في قول جرير:

\* أصابَ ابن حمراء العجان شكيمُ ا(°) \*

وشكيم القدر : عُراها .

 <sup>(</sup>۲) البيت لعلقمة بن عبدة النحل في دبوانه ۱۲۹ من خسة دواوين العرب ، والمفضليات.
 (۲) .

<sup>(</sup>٣) البيت في المجمل واللسان ( شكم ) بدون نسبة . وروايتهما : ﴿ جزل الِعطاء ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: « شديد النفس » ، تحريف .

<sup>(</sup>٥) صدره فى الديوان ٥٠٠ ، واللسان ( شكم ) :

<sup>\*</sup> فأبقوا عليكم وأنقوا ناب حبة \*

ومقارَبة . يقال : شاكه الشين والكاف والهاء أصل واحد يدل على مشابَهة ومقارَبة . يقال : شاكه الشيء [الشيء (۱)] مشاكهة وشكاها ، إذا شابَهه وقاربة . وفي المثل : « شاكه ، أبا يسار (۲) » أي قارِب وحُكى عن أبي عمرو ابن العلاء : أشكه الأمر ، إذا اشتَبه الأمر .

﴿ شَكُو ﴾ الشين والكاف والحرف المعتل أصلُ واحد يدلُ على ٣٦٨ توجُّع من شيء. فالشّكو المصدر ؛ شكوته [شكوًا<sup>(٢)</sup>، و] شَكاةً وشِكاية . وشكوتُ فلاناً فأشكانى ، أى أعتبنى من شَكواى<sup>(١)</sup> . وأشكانى ، إذا فعل بك ما يُحو جُك إلى شكايته . والشَّكاة والشَّكاية بمعنى . والشَّكِيِّ : الذي يشتكى وجعاً . والشَّكِيُّ المشكوِّ أيضاً ؛ شكوتُه فهو شَكِيُّ ومشكوِّ .

و شدكمه الشين والكاف والدال أصل مقولون: إن الشكد: الشكر . وسمعت على بن إبراهيم القطّان يقول: سمعت على بن عبد العزيز يقول: سمعت أبا عبيد يقول: سمعت الأموى يقول: الشّكد: القطاء ، والشّكم: الجزاء، والمصدر: الشّكد . وقال الكسائي : الشّكم: العِوَض . والأصمعي يقول الشّكم والشّكم والشّكم والشّكم . العطاء .

و شكر ﴾ الشين والكاف والراء أصول أربعة متباينة بميدة القياس. فالأول: الشُكر: الثَّناء على الإنسان بمعروف يُولِيكَهُ . ويقال إن حقيقة

<sup>(</sup>١) التكملة من المحمل.

<sup>(</sup>٢) أبا يسار ، نصب على النداء . انظر أمثال المبدائي .

<sup>(</sup>٣) التكملة من المجمل.

 <sup>(</sup>١) الإعتاب : الإرضاء . وفي الأصل: « اعتنى » ، صوابه في المجمل .

الشُّكر الرِّضا باليسير . يقولون : فرسٌ شَكور ، إذا كفاه لسِمَنِه العلفُ القليل. وينشدون قول الأعشى :

ولا بُدَّ مِنْ غَزُوةٍ فَى اللَّصِي فَ رَهْبِ تُكُلُّ الوَقَاحَ الشَّكُورا(١) ويقال فى المثل: «أَشْكَرُ مِن بَرْ وَقَةَ »، وذلك أنّها تخضر من الغيم من غير مطر .

والأصل الثانى : الامتلاء والغُزْر فى الشيء . يقال حَلُوبة (٢) شَكِرَةُ إذا أصابت حَظَّا من مرعًى فَفَزُرت . ويقال : أشكر القومُ ، وإنهم ليحتلبون شكرَةً ، وقد شكرت الشّجرةُ ، إذا شكرَةً ، وقد شكرت الشّجرةُ ، إذا كُثُر فيثُها .

والأصل الثالث: الشُّكير من النبات، وهو الذي ينبُت من ساق الشُّجرة، وهي قُضبان غضّة . ويكون ذلك في النَّبات أوّلَ ماينبُت . قال:

\* حَمَّم فرخ كَالشَّكير الجُمْدِ \*

والأصل الرابع: الشَّكْر، وهو النِّكاح. ويقال بلشَكْر المرأة : فَرْجها. وقال يحيى بن يعمر، لرجل خاصمته امرأته : « إن سألَتْكَ ثَمَن شَكْرُها وشَـبْرِكِ أَنشَأْتَ تَطُلُهُا و تَضْهَلُها » .

وما أشبه ذلك . يقال شكع الرَّجُل ، إذا كثر أنينُه . وكذلك الفضبان إذا اشتدَّ غضبُه ، يَشْكُع شَكَعاً .

<sup>(</sup>۱) ديوان الأعشى ٧٣ واللسان (شكر ) برواية : « في الربيع حجون » . وأنشده في (رحب ) بروايتنا هذه بدون نسبة . وفي الأصل: « في الصيف »، تحريف .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « خلفة »، صوابها من اللَّمان . وفي المجبل : « نافة » .

وقد حَكُو اَ كَلِمْيِنِ أَخْرِبِينِ مَا أَدْرَى مَا صَحْبُهُما ؟ قَالُوا : شَـكُمَ وَأَسَ بِعِيرِ هِ بزمامه ، إذا رفَعَه . ويقولون : شَـكِـعَ الزَّرِعُ (١) ، إذا كُثُر حَبُّه .

# ﴿ باب الشين واللام وما يثلثهما ﴾

وفي الحديث عن على عليه السلام : «ايتني بشِلوها الأيمن» . ويقال إنَّ السُّلو المُضو . وفي الحديث عن على عليه السلام : «ايتني بشِلوها الأيمن» . ويقال إنَّ بني فلان أشلاء في بني فلان ، أي بقايا فيهم . وكان ابن دريد يقول أن : «الشَّلو شِلو أَلْهَان ، وهو جسَدُه بعد بلاه » . والذي ذكرناه من حديث على «ايتني بشِلُوها الأيمن » يدلُّ على خلاف هذا القول . فأمَّا إشلاء الكلب ، فيقولون : إشلاؤه : دعاؤه . وحُجّته قولُ القائل :

# أشليتُ عَبْرى ومسحتُ قَمْسى (٣)

وهذا قياسُ محيح ، كَأَنَّكُ لِمَّا دَعُونَهُ أَشَلِيتُهُ كَا يُشْتَلَى الشَّلُو مِن الفِدر ، أَى يَرْفَع . وَنَاسٌ يَقُولُونَ : أَشْلِيتُهُ بَالصَّيد : أَغْرِيتُهُ ، وَمِحْتَجُّونَ بَقُولُ . زيادٍ الأعجم :

<sup>(</sup>١) هذه الـكلمة والتي قبلها ممافات صاحب اللسان . وقد ذكرهما في القاموس .

<sup>(</sup>٢) الجهرة (٣: ٧١).

 <sup>(</sup>٣) لأبى النجم المجلى ، كما فى اللسان ( قأب ) . وأنشده فى (شلا ) بدون نسبة . وبعده :
 \* ثم تهيأت لشرب قأب \*

أَنْهِ اللهِ اللهِ عَرْو فَأَشْلَى كَلَا بَه علينا فَكِدُنَا بَيْنَ بَيْتَيَهُ نُو كُلُ (١). وحدَّنَنا على بن إبراهيمَ القطان ، عن ثملب ، عن ابن الأعرابي قال : يقال : أشليتُه ، إذَا أغريْقَه .

﴿ شَلَح ﴾ الشين واللام والحاء ليس بشيء . يقولون : إنَّ الشَّلْحاء :: السَّيف (٢)

# ﴿ باب الشين والميم وما يثلثهما ﴾

٣٦٥ ﴿ شَمْتَ ﴾ الشين والميم والتاء أصلُ صحيح ، ويشذُ عنه بعضُ.
ما فيه إشكالُ وغموض ، فالأصل فرَحُ عدوً ببليّة تصيبُ مَن يعاديه . يقال شَمِتَ به يَشْمَتَ شَمَاتةً ، وأشَمَتَه الله عز وجل بعدوًه . وفي كتاب الله تعالى تَهْ فَلَا تُشْمِتُ بِي ٱلْأَعْدَاء ﴾ . ويقال بات فلانُ بليلة الشَّوامت ، أي بليلة سَوِء تُشمت به الشَّوامت ، قال :

فارتاع مِن صوتِ كَلاَّبِ فبـان له طَوع الشّوامتِ مِن خوفٍ ومن صَرَدِ<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) كلمة « علينا » ساقطة من الأصل ، وإثباتها من المجمل واللسان وأشار صاحب اللسان. لملى رواية : « فأغرى كلابه ، .

<sup>(</sup>٢) زاد في اللسان: « بلغة أهل الشحر » .

<sup>(</sup>٣) للنابغة ، في ديوانه ١٩ واللسان (شمت).

ويقال : رجع القوم شَمَاتَى أو شِمَاتًا من متوجَّههم ، إذا رجَعُوا خائبين . قال ساعدة في شعره (١) .

والذى ذكرتُ أنّ فيه غوضاً واشتباها فقولهم في تشميت العاطس، وهو أن يقال عند عُطاسه : يرحُمُك الله . وفي الحديث : « أنّ رجُلين عَطَسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فشمَّت أحدَها ولم يشمِّت الآخر، فقيل له في ذلك، فقال : « إنّ هذا حِد الله عز وجل وإنّ الآخر لم يَحمَد الله عز وجل . قال الخليل : تشميت العاطس دعالا له ، وكلُّ داع لأحد بخير فهو مشمِّت له . هذا أكثرُ ما بلَغَنا في هذه الكامة ، وهو عندى من الشّيء الذي خفي عِلْمُه ، وله كمان يُعلَم قديمًا ثمّ ذهب بذهاب أهله .

وكلة أخرى ، وهو تسميتهم قوائم الدّابّة : شوامت · قال الخليل : هو اسم مله أبو عمرو : يقال : لا ترك الله له شامِتة : أى قائمة . وهذا أيضًا من المشكِل ؛ لأنّه لا قياس يقتضى أن تسمّى قائمة في القوائم شامتة . والله أعلم .

﴿ شَمِج ﴾ الشين والميم والجيم أصلٌ بدل على الخَلْط وقلّة ائتلاف الشيء . يقال شَمَجه بَشْمُجُه شَمْجا ، إذا خلطه . وما ذاق شَمَاجًا ، أى شيئًا من طمام . ويقولون : شَمَجوا ، إذا اختبزوا خبزاً غِلاظًا ، ويستمار هـذا حتَّى يقال

<sup>(</sup>۱) فی انجمل وصحاح الجوهری: « وهو فی شعر ساعدة » . قال این بری : لیس هو فی شعر ساعدة کما ذکر الجوهری ، و ایما هو فی شعر ساعدة کما ذکر الجوهری ، و ایما هو فی شعر ساعدة کما ذکره و آبوا علینا فلما وشماتها

قلت : وقصيدته هذه في شرح السكرى للهذليين ٢٧٧ ونسخة الشنقيطي ١٠٩. لكن هذا البيت روى أيضا منسربا لساعدة بن جؤية في ملحق القسم الثاني من مجموعة أشعار الهذليين ٤٥.

للخياطة المتباعدة تُثمنج . يقال شمج الثوبَ شَمْجًا يَشمُج . وقيـاس ذلك كله واحد .

و شمخ ﴾ الشين والميم والخاء أصل صحيح يدل على تعظُّم وارتفاع . يقال جَبَلُ شامخُ ، أى عالٍ . وشَمَخ فلانْ بأنفه ، وذلك إذا تعظَّمَ فى نفسه . وشَمْخُ : اسم رجل .

و شمر ﴾ الشين والميم والراء أصلان متضادّان ، يدلُّ أحدُهما على تقلّص وارتفاع أ، ويدلُّ الآخر على سَحْبِ وإرسال .

فالأول قولهم : شمَّر للأمر أذياله . ورجل شمَّر يُّ : خفيف في أمره جادُّ قد تشمَّر له ، ويقال شاةٌ شامر (١) : انضمَّ ضَرعُها إلى بطنها . وناقة شِمِّير : مشمِّرة سريعة ، في شعر مُعيد (٢) .

والأصل الآخر: بقال شَمَرَ يَشْمُر ، إذا مشى بخيـَـــلاء . ومَرَ يَشْمُر . ويقال منه : شَمَرُ الرَّجُل السّهمَ ، إذا أرسَلَه .

﴿ شَمْسَ ﴾ الشينوالميم والسين أصلُ يدل على المؤن وقلة استقرار . فالشمس معروفة ، وسمِّيت بذلك لأنَّها غير مستقرّة ، هي أبدأ متحرّ كة . وقرئ : ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَجْرِي لَا مُسْتَقَرَّ لَمَا اللهُ ﴾ . ويقال شَمَس يومُنا ، وأشمس ، إذا

<sup>(</sup>١) يقال شامر وشامرة أيضًا ،كما في القاموس ، واقتصر في اللسان على « شامرة » .

<sup>(</sup>٢) زاد والمجمل : « والشماخ » .

<sup>(</sup>٣) هى قراءة أبن مسعود، وأبن عباس، عكرمة ، وعطاء ، وزين العابدين ، والباقر ، وابنه الصادق ، وابن أبى عبلة . قرءوا جميعا بالنني وبناء « مستقر » على الفتح ، ما عدا ابن أبى عبلة فقرأها بالرفع على إعمال « لا » عمل ليس ، كقوله :

تَمْزُ فَلَا شَيْءً عَلَى الْأَرْضِ بَاقِياً وَلَا وَزُرُ مَا قَضَى اللَّهُ وَاقْيَا

اظر تفسیر أبی حبان (۳۳۲ : ۳۳۳) .

اشتدت شمسه . والشَّموس من الدواب : الذي لا يكاد يستقر . يقال شَمَسَ شَمَاسًا . وامرأة شَموس ، إذا كانت تنفر من السِّيبَة (١) ولا تستقر عندها ؛ والجمع شمُس . قال :

شَمُسُ مَوَ انِعُ كُلِّ لَمِسَلَةِ حُرَّةِ يُخْلِفُن ظلنَّ الفاحش الِغيارِ<sup>(۲)</sup>

ورجل شموس ، إذا كان لا يستقر على خُلُق، وهو إلى العُسْر ماهو. ويقال شمِس كى فلان ، إذا أبدَى لك عداوتَه . وهذا محمول على ما ذكرناه من تغير الأخلاق . فهذا قياس هذا الاسم ، وأمًّا ما سمَّت العرب به فقال ابن دريد : « وقد سمَّت العرب عَبد شمس » . قال : « وقال ابن الحكمي : الشمس صَنَم قديم . ولم يذكر ه غيره » . قال : « وقال ابن الحكمي : الشمس صَنَم قديم . ولم يذكر ه غيره » . قال : « وقال قوم : شمْس : عين ما عمروفة . وقد سمت ٢٧٠ العرب عَبشَمَس ، وهم بنو تميم ، وإلهم يُنسَب عبشمِي » (٣) .

﴿ شَمْصَ ﴾ الشين والميم والصادكلة واحدة . يقال شَمَصَتُ الفَرس ، إذا نَزَّقْتَهُ (١) ليتحرَّك ويقال شَمَّص إبلَه ، إذا طردها طرداً عنيفاً .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ الزينة ﴾ تحريف.

<sup>(</sup>٢) للمايغة في ديوانه ٣٦ ، وقد سبق في (٢: ٦) .

<sup>(</sup>٣) هذه النصوص الثلاثة مِن الجمهرة (٣: ٣٣).

<sup>(؛)</sup> وكذا فى المجمل وعدارة اللسان: «وشمص الفرس: نخسه أونزقه ليتحرك ، ومع ضبط «شمص» بالتشديد . والفعل يقال بالتخفيف وبالتشديد ، كنا فى القاموس : ويقال نزق الفرس بالتشديد ، وأنزقه أيضا ، إذا ضربه حتى ينزو وينزق .

﴿ شَمَطَ ﴾ [ وأما ] الشين والميم والطاء فقياس صحيح يدل على الْخَلْطَة . من ذلك الشَّمَط ، وهو اختلاط الشَّيب بسَواد الشّباب .

ويقال لكل خليطين خلطتهما: قد شَمَطَتُهما، وها شَمِيط<sup>(۱)</sup>. قال: وبه ِ<sup>(۲)</sup> سُمّى الصّباح شَمِيطاً لاختلاطه بباقى ظُلمة اللَّيل. وقالوا: قال أبو عمرو: يقال أشمَطُوا حديثاً مرّة وشعِراً مَرّة .

ومن الباب: الشَّمَاطيط: الفِرق؛ يقال جاء<sup>(٣)</sup> الخَيْل شَمَاطِيطَ. ويقولون: هذه القدر تَسَعُ شاةً بَشَمْطها وبِشِمْطها<sup>(١)</sup>، أى بما خُلِط معها من تَوابلها.

﴿ شَمِع ﴾ الشين والميم والعين أصل واحد وقياس مطرد في الميزاح وطيب الحديث والفكاهة وما قارب ذلك ، وأصله قولهم : جارية شموع ، إذا كانت حسنة الحديث طيّبة النفس مَزّاحة . وفي الحديث : « مَن تَدَبَّع المَشمَعة يُشمِّع الله به » . وقال بعض أهل العلم : المَشْمَعة : الميزاح والضّحك، ومعنى ذلك أنَّ من كانت هذه حاله وشأنه ؛ لا أنّه كره الميزاح والضّحك جملة إذا كانا في غير باطل وتهزّؤ . قال الهذلي وذكر ضيفة :

سَأَبْدَوْهُمْ بَمُشْمَعَةً وآتِي بَجُهُدى مِن طعام أوْ بِساطٍ (٥)

<sup>(</sup>١) في الأصل: « شمط، مع ضبط الميم بالكسير ، صوابه في المجمل واللسان .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « رؤية » ، صوابه في المجمل .

<sup>(</sup>٣) في المجمل: « جاءت ٥ .

<sup>(</sup>٤) في اللسان : « النَّاس كانهم على فتح الشين من شمطها إلا العكلي فإنه يكسمر الشين » .

<sup>(</sup>ه) للمتنخل الهذل ، كما في اللسان (شمم). وقصيدته في القسم الثاني من بجوعة أشمار الهذليين ٨٨ ونسخة الشقيطي ٤٧ .

يريد أنّه يبدأ ضِيفانَه عند نزولهم بالمزاح والمضاحكة ؛ ليُؤنسَهم بذلك . ومن الباب : أشْمَعَ السِّرَاجُ ، إذا سطَعَ نورُه . قال : \* كلمع ِ بَرق أو سِرَاج ٍ أَشْمَعَا (١) \*

وأمَّا الشَّمْعُ فيقال بسكون الميم وفتحها، وهو معروف، وهو شاذٌ عن الأصل الذي ذكرته .

﴿ شَمْقَ ﴾ الشين والميم والقاف يقولون إنّه أصلُ صحيح، ويذكرون غيه الشَّمَق، وهو إما النّشاَط، وإمّا الوّلوع بالشيء.

﴿ شَمَلَ ﴾ الشين والميم واللام أصلان منقاسان مطردان ، كل واحدر منهما في معناه وبابه .

فالأوّل يدلُّ على دَوَرَان الشيء بالشيء وأخْذِه إِيّاه من جوانبه . من ذلك عَلَمُ مَن خَلَلُ وَهُمَ : شَمِلَهُم الأَمرُ (٢) ، إذا عمَّهم . وهذا أمرُ شامل ومنه السَّمْلَة، وهي كسالا بَوُ تَزَرُ به ويُشْتَمَل وجمع الله تشمُله، إذا دَعاله بتألَّف أموره، وإذا تألَّفَ استمل كُلُّ واحد منها بالآخر (٢) .

ومن الباب: شملت الشاة، إذا جملت لها شِمَالًا، وهو وعاء كالكيس يُدخَل فيه ضرعُها فيشتمل عليه. وكذلك شَمَلْتُ النَّخَلَة، إذا كانت تنفضُ حَمْلُها فشُدَّت أعذاقُها بِقطَع الأكسية.

ومن الباب: المِشْمل: سيفُ صغير يَشْتَملِ الرَّجُل عليه بثوبه .

<sup>(</sup>١) في اللسان : «كلمح برق » . وفي المخصص (١١ : ٣٩ ) : «كمثل برق ، ،

<sup>(</sup>٢) يقال من بابي نصر وفرح ،

<sup>.(</sup>٣) في الأصل : ﴿ إِذَا تَأْلُفَ اشْتَمَلَ كُلُّ وَاحَدَ مُنْهِمَا بِالْآخِرِ ٣) تَحْرَيْفَ.

والأصل الثاني يدلُّ على الجانب الذي يخالف اليمين. من ذلك : اليد الشُّمال ، ومنه الرِّيح الشَّمال لأنَّها تأتى عن شمال القِبلة إذا استند المستندِ إليها من ناحية قِبلة. المراف. وفي الشمول، وهي الخمر، قولان: أحدها أنَّ لها عَصْفَةً كَعَصْفَة الرَّيحِ الشمال . والقول التَّاني أنها تَشْمَل العقل . وجمع شِمال أشْمُل . قال أبو النجم :

ويقال غدير مشمول: تضر به ريح الشَّمال حتى يبر ُد . ولذلك تسمَّى الحمر مشمولة ، أى إنها باردة الطَّهم . فأمَّا قول ذي الرُّمَّة :

وبالشَّائل من جَلَّانَ مُقتنِص ۗ رَذْل الثِّياب خَفُّ السَّخص مُنْزَربُ (٢) فيقال إنَّه أراد التُتَرَرُ ، واحدتها شمالة . فإن كان أراد هذا فكَأَنَّه شبَّه القُتْرَة بالشِّمالة ( أَ) التي تُجمَل للضَّرع · وقد ذكرناها · ويقال : إنَّه أراد بناحية الشِّمال .

وممَّا شذَّ عن هذين البابين. الشَّمَلَة : ما بقي في النَّخلة من رُطَبها. يقال: ما بقي ٣٧١ فيها إلَّا شماليل. ويقال: إن الشَّماليل ماتشعَّب من الأغصان. و\*الشَّمْلَلَة: السرعة، ومنه الناقة الشُّملال والشُّمُليل. قال:

حرفُ أَخُوها أبوها من مُهجَّنةٍ وعَمُّها خَالُهَا قَوْداه شِمليلُ(٥)

<sup>(</sup>١) البيت في اللسان (٣٠ : ٣٨٧) وأمالي ابن الشجري (٢٠٦: ٦٠)

<sup>(</sup>٢) ديوان ذي الرمة ١٤ واللسان (زرب ، شمل) . و « جلان» ضبط في اللسان والقاموس. بفتح الجيم ، وفي الديوان والاشتقاق ١٩٦ والمجمل بالكسر .

<sup>(</sup>٣) القنر : جم قترة ، كفرف وغرفة ، ومي حفرة يكمن فنها الصائد .

<sup>(</sup>٤) لم يذكر في المعاجم التداولة إلا « الشمال » بدون هاء .

<sup>(</sup>ه) لكف بن زهير كما سبق في (أشر ، حرف) .

#### ﴿ باب الشين والنون وما يثاثهما ﴾

﴿ شَنَا ﴾ الشين والنور والهمزة أصلُ يدلُ على البِعضة والتجنُّب للشيء. من ذلك الشَّنُوءة ، ويقال: شَنِيُّ فلانَ فلانًا إذا أَبغَضَه . وهو الشَّنَان ، وربما خفَّهوا فقالوا : الشَّنَان . وأنشدوا :

فَمَا الْمَيْسُ إِلاَّ مَا تَلَذُّ وَتَشْتَهِي وَإِن لَامَ فيه ذَو الشَّنَانِ وَأَفْنَدَا (١) والشَّنَةِ: الشَّنَانَ أَيضًا. ورجل مِشناء على مِفمال، إذَا كَان يُبْغَضُه النّاس (٢). وأمّا قولهم شَنِئْت للأمر وبه ، إذا أقرَرْت ، وإنشادُهم :

فلو كان هذا الأمرُ في جاهليَّة مَ شَنْمِنْتَ به أو غَصَّ بالماء شاربهُ (٢)

﴿ شَنْبِ ﴾ الشين والنون والباء أصلٌ يدلُّ على بردٍ في شيء · يقولون. شَنَبِ يومُنا ، فهو شَنْبِ وشانب ، إذا برد .

ومن ذلك التَّفر الأشنب، هو البارد العذب. قال:

# \* يا بأ بى أنت وفُوك الأَشْنَبُ (°) \*

فلو كان هذا الحركم فى جاهلية عرفت من المولى القليل حلائبه ولم كان هذا الأمر فى غير ملككم لأديته أو غص بالماء شاربه ورواه فى اللسان (شنأ ) :

ولو كان و دين سوى ذا شنتم لنا حقنا أو غص بالماء شاربه

 <sup>(</sup>١) البيت الأحوص ، كما في اللسان (شنأ). وروايته: « وفندا » . يقال فنده وأفنده :
 لامه وضعف رأيه .

<sup>(</sup>٢) في هذا التفسير كلام . انظر اللسان (١: ٩٦) .

<sup>(</sup>٣) البيت ملفق من بيتين للفرزدق في ديوانه ٥٦ . وهما :

<sup>(</sup>٤) هنا سقط لم يبيض له . وتقديره « فـكلام فيه نظر » .

<sup>(</sup>ه) البيت من شواهد ابن هشام في أوضع المسالك وقطر الندى في (باب اسم الفيل)، ورواه: « وا بأبي » ، ونسب إلى راجز من بني تميم . وانظر العبني ( ٤ : ٣١٠ ) .

﴿ شَغْثَ ﴾ الشين والنون والثاء ليس بأصل، وفيه كلمة . يقولون : شَغَيْتَ مَشافر البعير، إذا عُلُظت من أكل الشَّواك .

﴿ شَنْجٍ ﴾ الشين والنون والجيم كُلَةُ واحدة ، وهو الشَّنَجُ ، وهو الشَّنَجُ ، وهو التَّنَجُ ، وهو التَّنَجُ ،

﴿ شَنْحَ ﴾ الشين والنون والحاء كلة واحدة، وهي الشَّناحِيُّ، وهو الطُّويلُ، يقال هو شَنَاحُ مُ كَمَا ترى .

﴿ شَنْصَ ﴾ الشين والنون والصاد كلمة إن صحت . يقولون : فَرَسَ شَنَاصِيُّ ، أى طويل . قال :

\* وشَـناًصيُّ إذا هِبجَ طَمَرُ (١) \*

ويقال: إنما هو نَشَاصيُّ . وحكى: شَنَصَ به ، مثل سَدِّك .

<sup>(</sup>١) للمرار بن منقذ في المفضليات ( ١ : ٨٢ ) واللسان ( شنص ) . وفي المفضليات : « فإذا طؤطئ طيار طمر » . وصدره :

<sup>\*</sup> شندف أشدف ما روعته \*

<sup>(</sup>٢) وكذا ورد إنشاده منقوصا في المجمل. وتمامه ، كما في اللسان :

الدينا ولا مقلية باعتلالها \*

و يحملون على هذا فيقولون: تشنّمت الإبل فى السير، إذا جدّت. و إنما يكون خلك فى أرفع السّير، فيعود القياسُ إلى ما ذكرناه من الارتفاع و إن لم يكن فى هذلك قبح .

﴿ شَنْفَ ﴾ الشينو النون والفاء كلمتان متباينتان: أحدهما الشَّنْف، وهو من حَلْى الأذُن. والـكلمة الأخرى: الشَّنَف: البُغض. يقال شَنَفله يَشْنَف شَنَفًا.

و شنق الشين والنون والقاف أصل صحيح منقاس ، وهو يدل على امتداد في تعلّق بشيء من ذلك الشّناق، وهو الخيط الذي يُشَدُّ به فم القربة. وشَنَقَ الرّجل بزمام ناقته، إذا فعل بها كما يفعل الفارس بفرسه، إذا كَبَحَه بلجامه. ويقال إن الشّنَق : طول الرأس ، كأنما يمتدُّ صُعُداً ، وفرس مشنوق : طويل .

ومن الباب وهو قياسٌ صحيح: الشُّنق بِرَاع القلب إلى الشيء، وذلك أنه لا يكون إلاّ عن عكَّق، فقد يصحُّ القياس الذي ذكرناه.

فأمَّا الأشناق فواحدها شَنَق، وهو ما دون الدِّية الكاملة، وذلك أن يسوق ذُو الحمالة دية كاملةً ، فإذا كانت معها دياتُ جراحات دون التمام فتلك الأشناق، وكأنها متعلِّقة بالدِّية العُظمى . والذى أراده الشاعر هذا بقوله :

قَرْمُ تُعَلَّقُ أَشناقُ الدِّيات به إذا المثُون أُمِرَّتْ فَوقَه حَمَلاً (١) والشَّنَق، في الإبل والغنم والبقر. وهو

<sup>(</sup>١) للأخطل في ديوانه ١٤٣ واللسان ( شنق ) .

قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لاشناق»، أى لايُؤخذ فى الشّنَق فَريضة حتى تتمّ · ومن الباب اللحم المُشَنَّق، وهو المُشَرَّح المقطَّعطُولا. قال الأموى: يقال المعجين ٣٧٣ الذى يُقطَّع ويعمل بالزيت \*: مشّنق . ولا يكون ذلك إلا وفيه طول .

## ﴿ يابِ الشين والهاء وما يثلثهما ﴾

﴿ شَهُو ﴾ الشين والهاء والحرف المعتل كلة واحدة ، وهي الشّهوة ، يقال رجلُ شَهُوانُ ، وشيء شَهِيّ ·

ويقال لليوم ذى البرد والصَّرَّاد (١) : أصل والماء أصل واحد يدلُ على بياض في شيء من سواد ، لا تكون الشَّهبة خالصة بياضاً ، من ذلك الشَّهبة في الفرس ، هو بياض يخالطه سَواد . ويقال كَتيبة شَهباء ، إذا كانت عليتها بياض الحديد ، ويقال لليوم ذى البرد والصُّرَّاد (١) : أشهب ، والليلة الشّهباء . ويقال : اشهاب الزّع ، إذا هاج وبقى في خلاله شيء أخضر ، ومن الباب : الشّهاب ، وهو شُعلة نار ساطعة . وإن فلاناً كشِهاب حرب ، وذلك إذا كان معروفاً فيها مشهوراً كشُهرة الكواكب اللّوامع ، ويقال إنّ النصل الأشهب الذي قد بُرد بَرْداً خيفاً حتى ذهب سواده . ويقال إنّ الشّهاب اللّبن الضّياح ، وإنما سمّى بذلك خفيفاً حتى ذهب سواده . ويقال إنّ الشّهاب اللّبن الضّياح ، وإنما سمّى بذلك خفيفاً حتى ذهب سواده . ويقال إنّ الشّهاب اللّبن الضّياح ، وإنما سمّى بذلك خفيفاً حتى ذهب سواده . ويقال إنّ الشّهاب اللّبن الضّياح ، وإنما سمّى بذلك خفيفاً حتى ذهب سواده . ويقال إنّ الشّهاب اللّبن الضّياح ، وإنما سمّى بذلك

<sup>(</sup>١) الصراد: ربح باردة مم ندى .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: والأباه.

و إعلام ، لا يخرُج شيء أسين والهاء والدال أصل يدل على حضور وعلم ، و إعلام ، لا يخرُج شيء من فروعه عن الذي ذكرناه . من ذلك الشهادة ، يجمع الأصول التي ذكرناها من الحضور ، والعلم ، والإعلام. يقال شَهد يشهد شهادة . والمشهد : محضر النّاس .

ومن الباب : الشُّهُود : جمع الشاهد ، وهو الماء الذي يخرج على رأس الصبيّ إذا وُلد ، ويقال بل هو الغِر ْسِ<sup>(۱)</sup> . قال الشاعر :

فجاءت بمثل السّابري تَمجَّبُوا لهُ والثّرَى ما جنَّ عنه شُهودها (٢) وقال قوم: شهود النّاقة: آثار موصع مَنتَجها من دم أو سَلَى. والشَّهيد: القتيل في سبيل الله ، قال قوم : سمِّى بذلك لأن ملائكة الرحمة تشهده ، أى تحضره . وقال آخرون : سمِّى بذلك لسقوطه بالأرض، والأرض تسمَّى الشاهدة . والشاهد: اللّسان ، والشّاهد : اللّك . وقد جمهما الأعشى في ست :

فلا تحسِّبَنِّي كافراً لك نمسةً

عَلَى شاهِدِي يا شاهِدَ اللهِ فاشْهَدِ (٢)

فشاهده : اللسان ، وشاهد الله جلّ ثناؤه ، هو الَالَث . فأمّا قوله جلّ وعزّ : ﴿ شَمِدَ اللهُ مُ أَنَّهُ لَا إِلهَ إِلاَّ هُو ﴾ ، فقال أهلُ العلم : معناه أعلَمَ الله عزّ وجلّ ، بيّن الله ، كما يقال: شمِد فلانٌ عند القاضى ، إذا بيّن وأعلَم لمن الحقُّ وعلى مَن هو.

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الفرس»، صوابه في المجمل واللمان. والفرس، بكسر الفين: جلدة رقيقة تخرج مع الولد عند خروجه .

<sup>(</sup>٢) لحيد بن ثور الهلالي ، كما في اللسان ( شهد ) .

<sup>(</sup>٣) ديوان الأعشى ١٣٣ ، واللــان ( شهــ ) .

وامرأة مُشْهِد، إذا حضر زوجها ، كما يقال للغائب زوجُها : مُغِيب . فأمّا قولهم أشْهَدَ الرَّجُل ، إذا مَذَى ، فـكا نَّه محمول على الذى ذكرناه من الماء الذى يُخرج على رأس المولود .

ومما شذّ عن هـذا الأصل: الشُّهد: المسلُ في شَمَمِها ؛ ويجمع على الشِّهاد. قال:

إلى رُدُح مِن الشّيزَى مِلاَء لُبابَ البُرِّ يُلبَكُ بِالشّهَادِ (١) وَلَمْ مُلاَمْرِ شَهُورَ هُ الشّين والهاء والراء أصل صحيح يدلُّ على وضوح في الأمرر وإضاءة . من ذلك الشّهر ، وهو في كلام العرب الهلال ، ثم على كلُّ ثلاثين يوماً باسم الهلال ، فقيل شهر . قد اتّفق فيه العرب والعجم ؛ فإن العجم يسمّون والدين يوماً باسم الهلال في اغتهم . والدايل على هذا قول دي الرّمّة :

فأَصْبَحَ أُجْلَى الطرفِ مايستزيدُه

يرَى الشُّهرَ قبل الناس وهو نحيلُ<sup>(٢)</sup>

والشُّهرة: وضوح الأمر. وشَهَرَ سيفَه ، إذا انتضاه. وقد شُهِرِ فلانُ في الناس بَكذا، فهو مشهور، وقد شَهَرَوه. ويقال أشْهَرُ نا بالمكان، إذا أقمنا به شهراً. وشَهْرانُ : قبيلة.

﴿ شَهْقَ ﴾ الشين والهاء والقاف أصل واحد يدل على علم . من ذلك جبل شاهِق ، أى عال . ثمّ الشُّوقَ من ذلك الشَّهيق ؛ ضدّ الزَّ فير ؛ لأنَّ

<sup>(</sup>١) لأمية بن أبي الصلت ، وقد سبق إنشاده وتخريجه في ( ٣١٢ : ٢ ) .

<sup>(</sup>٢) ديوان ذي الرمة ٦٧١ . وأنشد مجزه في اللمان (شهر ) .

الشَّهيق ردُّ النَّفَس ، والرَّفير إخراج النَّفَس . والأصل في ذلك ما ذكرناه · وقال بعضهم : فلان ذو شاهق ، إذا اشتدَّ غضبُه . ولعلَّه أن \* يكون مع ٣٧٣ . ذلك صوت .

﴿ شَهِلَ ﴾ الشين والهاء واللام أصلٌ فى بعض الألوان، وهى الشُّهلة في العين، وذلك أن يُشوب سوادَها زُرْقة .

ومما ليس من هذا الباب: امرأة شهلة ، قالوا: هي النّصَف الماقلة ، قالوا: و مما ليس من هذا الباب: امرأة شهلة ، قالوا: و فلك اسم الله خاصة ، لا يوصَف به الرجل . كذا قال أهل الله . فأمّا العرب فقد سمَّت بشَهْل ، وهو الفيند الزّمّاني ، يقال إنّ اسمَه شَهْل بن شيبان .

ومما شذًّ أيضا: المشاهَلة: المُشَارَّة، وأظنُّ الشين مبدلةً من جيم. وكذلك قولهم للحاجَةِ: شهلاء، وهو من باب الإبدال، والأصل الكاف: الشَّكْلاء.

و شهم الشين والها، والميم أصلُ يدلُ على ذَكا، يقال من ذلك: رجل شهم و ورَّ بما قالوا للمذعور: مَشهوم، وهو قياسُ صحيح لأنَّه إذا تفزَّعَ بَدَا ذَكَا، قلبه (1) ويقولون: إِنَّ الشَّهامَ السِّملاة . فإنْ صحَ هذا فهو أيضًا من الذكاء والشَّيهم: القنفذ؛ وليس ببعيد أن يكون من قياس الباب . وفيه يقول الأعشى:

لَيْنْ جَدْ أَسبابُ العداوة ِ بيننا لَتَرَتَحِلَنْ مَنَّى عَلَى ظَهْرِ شَبهم ِ (٢). والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ إِذَا تَفْرَعَ ذَكَاءَ قَلْبُهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ديوان الأعشى ٥ ٩ واللسان (شهم).

#### ﴿ باب الشين والواو وما يثلثهما ﴾

﴿ شُوى ﴾ الشين والواو والياء يدلُّ على الأمر الهيِّن · من ذلك الشَّوى وهو رُذَال المال . قال :

أَ كُلْنَا الشُّورَى حَتَّى [ إِذَا لَمْ تَجِدْ شُوَّى (١) ]

أشرنا إلى خيراتها بالأصابم

ومن ذلك الشَّوى: جمع سَواة ، وهى جِلْدة الرأس. والشَّوى: الأطراف، وكلُّ ما ليس بَمَقْتل. وكلُّ أمر هين شَوَى. ويقولون في الإنباع: عَيِيُّ شَوِيٌ. وكلُّ ما ليس بَمَقْتل. وكلُّ أمر هين شَوَى، وهو الرُّذَال. ويقال رميت الصَّيد فأشو يَته والله ابن دريد (٢٠): هو من الشَّوى ، وهو الرُّذَال. ويقال رميت الصَّيد فأشو يَته والمَّوايا: بقيَّة قوم هَلَكُوا، الواحِد شَوِية وَإِنَّ السَّم السَفير من الكبير، وإلاَّ مَّ الشَّم الشَّاة. ويقال : ما بَقِي من المال إلا شَواية (٢٠) الشيء الصفير من الكبير، والذي كالقطمة من الشَّاة. ويقال : ما بَقِي من المال إلا شَواية الله السَّوى فكا أنَّه قد أهين. فإن لا نشكُ فيه أن الشَّواء مشتقٌ من هذا ؛ لأنة إذا شُوى فكا أنَّه قد أهين. فإن قال قائل : فينبغي أن يكون إذا قُدر وكبِّب (١٠): شواء لأنَّه قد أهين . قيل له : عن نعلًا ما ما موى فكا أن نفعله . وتقول : شَوَيت اللَّهمَ شَيًّا واشتويته ، فأنا مشتو . فال الشاع :

<sup>(</sup>١) التسكملة من اللسان ( شوا ) والمخصص (٢٩:١٤ / ١١٥ / ١٦٩) والبيان (٣: ٢:١٦)

<sup>(</sup>٢) الجهرة (٣: ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) الشواية ، بتثليث حركات الشين .

<sup>(</sup>٤) قدر: طبخ في القدر . كب عمل كبابا ، وهو ضرب من اللحم المقلي يعرف بالطباهجة . وفي الأصي : «كتب » ، تحريف .

\* فاشتوى ليلةً رجح واجْتَمَلُ (١) \*

ويقال انْشُوَى اللَّحِم . قال :

قَدَ انْشُــوى شِـولُوْنَا الْمُرَعْبِلِ(٢)

فاقتربوا إلى الفَـدَاء فَكُلُوا

قال الحليل : الإشواء : الإبقاء أو في معناه (٢) ، حتى يقول بعضهم : تعشَّى فلانُ فأشورَى من عَشاً له ، أي أبقى . قال :

فإنَّ مِن القول التي لاشــوى لما

إذا زل عن ظهر اللَّسان انفلاتها (4)

أَى لا بقيَّةَ لِهَا . والأصلُ يَرجع ۚ إِلَى مَا أَصَّلناه .

و شوب كالشين والواو والباء أصل واحد، وهو الخلط . يقال: شُبْتُ الشيء أشوبُه شَوبًا، لأنَّه كان عندهم مِزاجًا لغيره من الأشربة . والشَّياب: اسمُ لما يُمزَج به . ويقولون : ماعنده شوب ولا رَوْب . فالشَّوب : العسَل . والرّوب : اللبن الرائب .

﴿ شُوذَ ﴾ الشين والولو والذال ليس فيه إلا الشُّوذَ، وهي العامة.

أل الوليد بن عقبة :

<sup>(</sup>١) البيت للبيد في ديوانه ١٢ طبع ١٨٨١ وللسان (شرا). وصدره : أو نهته فأتاه رزقه \*

 <sup>(</sup>٣) ف الأصل: « فاما انشوى » ، صوابه من الحجمل واللسان.

<sup>(</sup>٣) في المجمل : « وفي معناها » .

<sup>(</sup>٤) لأبي ذؤيب الهذلى في ديوانه ١٦٣ . وأنشده في السان ( شوا ) بدون نسبة. وفي الأصل: الذي لا شوى ، ع صوابه من الحجمل واللسان والديوان .

ا(۱۵ - مقاییس - ۳)

# إذا ما شددت الرأس مِنّى بمِشوذٍ فَا ما شددت الرأس مِنْي بمِشوذٍ فَا لَا اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المِلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ المُلْ

﴿ شُور ﴾ الشين والواو والراء أصلان مطرَّ دان ، الأول منهما إبداء شيء وإظهارُه وءَر ضه ، والآخَر أخذ ثني .

فالأوّل قولهم: شُرَت [ الدّاّتبة (٢٠ شَوْرا ، إِذَا عَرَضْتَهَا . والمَكَان الذي الله يُعْرَضُ فيه الدّوابُ هو المِشُوار. يقولون: ﴿ إِيَّاكُ وَانْظُطَبُ \* فَإِنَّهَا مِشُوارُ ، كَثيرِ العِثَارِ » .

قال بعض أهل اللغة فى قولهم شور ربع ، إذا أخجله : إنما هو من الشّوار ، والشّوار : فَرْج الرّجُل. ومن ذلك قولهم: أبْدَى الله شُواره . قال: فكأنَّ قولَه شَوَر به ، أراد أبْدَى شواره حتَّى خعل . قال: والشّوار (٢) : مَتاع البيت أيضًا. فإنْ كان صحيحًا فلأنّه مِن الذى يُصان كما يصون الرّجلُ ما عنده .

والباب الآخر : قولهم : أشر ت العسلَ أَشُوره . وقد أَجاز ناس تُ أَشُر تَ العسَل ، واحتجُّوا بقوله :

وَسَمَاعٍ يَأْذَنُ الشَّــيخُ لَهُ وحديثِ مثــل ِ مَاذِي مُشَارِ (١)

<sup>(</sup>١) أنشده في اللسان ( شوذ ) قال : ﴿ وَكَانَ قِد وَلَى صَدَقَاتَ تَعْلَبُ ﴾ . وعقب عليه بقوله تَــُ « تربد غيا لك ما أطوله مني » . في الأصل : «غيك عني ».

<sup>(</sup>٢) التكملة من المجمل.

<sup>(</sup>٣) الشوار هذا بتثليث الشين.

<sup>(؛)</sup> لعدى بن زيد ، كما في اللسان ( شور ، أذن ) برواية : ﴿ في سماع ، . .

[ وقال الأصمى : إنما هو « ماذى ً مَشارِ » (١) ] على الإضافة . فال : والمَشار : الخليَّة يُشتار منها المَسَل .

قال بعض أهل اللُّفة : من هذا الباب شاورتُ فلاناً في أمرى . قال : وهو مشتقُ من شَوْر العسل<sup>(۲)</sup> فكانَ المستشير بأخذ الرأى من غيره .

قالوا : ومما اشتُق من هذا قولهم في البعير : هو مُستَشِير ، وهو البعير الذي يعرف الحائل من غير الحائل . وأنشد :

﴿ شُوس ﴾ الشين والواو والسين أصلُ واحد بدلُ على نظرٍ بتفيَّظ . من ذلك الشَّوس : النَّظَر بأحد شِقَى المين تفيُّظا . ورجلُ أشوسُ من قوم شُوس . ويقال هو [ الذي (١٠) ] يصغر عينيه ويضمُّ أجفانه .

﴿ شُوص ﴾ الشين والواو والصاد أصلُ يدل على زعزعة بنيء ودَأَلَكه. من ذلك الشَّوْص ، وهو التسوُّك بالسِّواك . وفي الحديث : « أنَّه كان يَشُوص فاه بالسِّواك » . وقال امرؤ القيس :

بأسوَدَ ملتف الغدائر وارد وذى أَشُر تَشُوصه وتمُوصُ (٥)

<sup>(</sup>١) التـكملة من المج.ل . ونحوها في اللسان .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل: « شوار العسل » ، تحريف .

<sup>(</sup>٣) الرجز في اللسان ( شور ) .

<sup>(</sup>٤) التـكملة من المجمل

<sup>(</sup>٥) ماس الشيء يموصه : غسله .

والشُّوْس: الدلْك ، وقد يقال في الثَّوْب أيضًا . ويقال شاص الشيء ، إذا زعزَعَه . وأما الشَّوْصة فداء يقال إنَّه يتعقَّد في الأضلاع .

ولا ف حَقّ. من ذلك قولمُم جَرى شَوطًا أىطَلَقا و يقولون للضَّوء الذى يدخل البيت من الكُوّة: شَوط باطل و كان بعض الفقهاء يكره أن يقال:طاف بالبيت أشواطاً ، وكان يقول: الشَّوط باطل ، والطّواف بالبيت من الباقيات الصالحات.

﴿ شُوطْ ﴾ الشين والواو والظاء كلة واحدة صحيحة ، فالشُّواظ : شُواظ اللهب من النار لا دخانَ معه . قال تعالى : ﴿ شُوَاظٌ مِنْ نَارٍ ﴾ .

﴿ شُوع ﴾ الشين والواو والمين أصلُ يدل على انتشارٍ وتفرُّق . من ذلك:الشَّوَع ، وهو انتشار الشَّمْر وتفرُّقه. والشُّوع:شَجَر (١) ولَعله متفرِّق النبت .

وشوف الشين والواو والفاء أصل واحد ، وهو يدل على ظهور و بُروز . من ذلك قول العرب: تَشَوَّفَ الأوعال ، إذا علَتْ مَعاقل الجبال . ثم محل على ذلك واشتُقَ منه: تشوَّفَ فلان لشَّىء ، إذا طَمَت به ، ثمَّ قيل لجَاو الشيء شَوف . تقول : شُفْتُه أشوفه شَوفاً . والمَشُوف : المجلَو . والدِّبنار المَشُوف من ذلك . وفيه يقول عنترة :

<sup>(</sup>١) في المجمل: « الشوع : شجر البان » . وفي اللسان: « والشوع بالضم: شجر البان ، وهو خلم » .

# \* رَكَدَ الهواجرُ بالمَشُوفِ المُعْلَمِ (١) \*

و إَنَّمَا سُمِّى ذلك شَوَقًا لأنّه يبرز به عن وجهه ولونه . ويقال من ذلك: تشوَّفَتُ المرأةُ ، إذا تزيَّنَت . ويقال إنّ الجمَل المَشُوف : الهائج . قال :

# \* مِثْلِ الْشُوفِ هَنَأْتُهُ بِعَصِيمٍ (٢) \*

وقال قوم فى البيت: إنَّمَا هو «المَسُوف» بالسين ، وهو الفَحل الذى تَسوفُه الإبل ، أى تشمة (٢) . ويقال اشتاف فلانُ ، إذا تطاوَلَ ونظر . وأشاف على الشَّي الطَّل على الشَّي الطَّل على الشَّي الطَّل على الشَّل على الشَّل على الطَّل على الطَّلْم على الطَّل على الطَّل على الطَّل على الطَّل على الطَّلْم على الطَّل على الطَّل على الطَّل على الطَّل على الطَّلْم على الطَّلْم على الطَّلْم على الطَّل على الطَّلْم على الطَّل على الطَّل على الطَّل على الطَّلْم على الطَّلْم على الطَّلْم على الطَّلْم على الطَّلْم على الطَّل على الطَّلُم على الطَّلْم على الطَّل على الطَّلْم على الطَّلْم على الطَّلْم على الطَّل على الطَّلْم على الطَّلْم على الطَّل على الطَّلْم على الطَّلْم على الطَّلْم على الطَّلْم على الطَّل على الطَّلْم على الطَّل على الطَّلْم على الطَّل على الطَّلْم على الطَّلْم على الطَّلْم على الطَّلْم على الطَّل على الطَّلْم على الطَّلْم على الطَلْم على الطَّلْم على الطَّلْم على الطَّلْم على الطَلْم على الطَلْمُ على الطَلْمُ على الطَلْم على الطَلْمُ

﴿ شُوق ﴾ الشين والواو والقاف يدلُّ على تعلَّق الشّيء بالشيء ، يقال شُقتُ الطَّنُب ، أى الوتِد ، واسم ذلك الخيط الشِّيَاق . والشَّوْق مثل النَّوط ، ثم اشتق من ذلك الشّوق ، وهو نزاعُ النَّفْس إلى الشيء . ويقال شاقَنِي يَشُوتُني ، وذلك لا يكون إلّا " عن عَلَق حُب .

وحدّةِ طرَفِ في الشّيء . من ذلك الشّوك ، وهو معروف . يقال شجرة شوكة وشائكة ومُشِيكة (١) . ويقال شاكني الشّوك . وأشَكْت فلانًا ، إذا آذَيتَه

<sup>(</sup>١) لعنترة في معلقته . وصدره :

<sup>\*</sup> ولقد شربت من المدامة معدما \*

<sup>(</sup>٢) البيت للبيد في ديوانه ٨٨ طبع ١٨٨٠ واللسان ( شوف ) . وصدره :

<sup>\*</sup> مخطيرة توفي الجديل سريحة \*

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « تسوقه الإبل أي تشبه »، تحريف .

<sup>(</sup>٤) وشاكة أيضا .

بالشّوك. وشوّك الفرخ ، إذا أنْبَت (١) . ويشتق من ذلك الشّو كة ، وهي شدة البّأس . ويقال جاء بالشّوك والشّجر (٢) ، أى في العدد الجمّ . ويقال بردة شوكاء ، وهي الخشنة اللّس من جِدّتها ، وقبل هي الخشنة اللّس من جِدّتها ، وقبل هي الخشنة اللّس من جِدّتها ، وقبل هي الخشنة اللّس من إذا شوّك البعدير ، إذا طالت أنيابه .

و شول المرافع من المرافع الشين والواو واللام أصل واحد يدل على الارتفاع من ذلك شال الميزان، إذا ارتفعت إحدى كِفَتيه وأشَلَت الشّيء : رفعته والشّول ذلك شال الميزان، إذا ارتفعت إحدى كِفَتيه والشوّل : اللواتي تَشُول بأذنابها من الإبل : التي ارتفت ألبانها ، الواحدة شائلة . والشوّل : اللواتي تَشُول بأذنابها عند اللّقاح ، الواحدة شائل . وزعم قوم أن شوّالاً سمّى بذلك لأنّه وافق وقت أن تشول الإبل . والشّوالة : نجم ، وهي شوالة العقرب ، وهي ذَنبها . وتسمّى العقرب شوّالة المقال ، وذلك أن يُشيل كل السّلاح عند القتال ، وذلك أن يُشيل كل السّلاح عند القتال ، وذلك أن يُشيل كل السّلاح المصاحبه . فأمّا المساء القليل فيسمى شولا ، لأنه إذًا قد خف وسَرُع ارتفاعه وذها به . قال :

#### \* وصَبَّ رُواتُها أَشُو الْهَا (1) \*

<sup>(</sup>۱) وكذا في المجمل. وفي اللسان: « وشوك الفرخ تشويكا: خرجت رءوس ربشه ». (۲) هذه العبارة بعينها في المجمل ، ولم تذكر في اللسان والقاموس. وذكرها الزمخشري في أساس البلاغة.

<sup>(</sup>٣) في اللسان : « وشولة وشوالة : العقرب: اسم علم لها » .

<sup>(</sup>٤) للأعشى في ديوانه ٢٦ واللسان ( شول ) . وهو بمامه :

حتى إذا لم الدليل بثوبه سقيت وصب رواتها أشوالها

ويسمَّى الخادم الخفيف في الخِدمة : شَوَلاً ؛ لسرعة ارتفاعه فياينهض فيه -

﴿ شُوه ﴾ الشين والوو والهاء أصلان : أحدهما يدل على قُبح الحِلقة ، والثاثى نوع من النَّظَرَ بالدين .

فالأوّل الشَّوَه : قُبَح الخلقة ؛ يقال شاهَت الوجوه أى قَبُحت . وشوّهه الله مفهو مشوّه . وفي الحديث أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم رَمَى المشركين بالتُراب وقال : « شاهت الوُجوه » . وأمّا الفرس الشَّوهاء فالتي في رأسها طُول .

وأمّا الأصل الآخر فقالوا: رجل شائيهُ البصر ، إذا كان حديد البصر . ويقال شاهِي البّصَر أيضًا ، وكأنه من المقلوب . ويقال الأشوّ الذي يُصيب النّاسَ بالعين . ويقولون : لا تَشَوَّه عَلَى (١) ، إذا قال ما أحسَنَك ، أي لا تُصِبْني بعينك .

ومما شذّ عن الباب : الشَّاة . قالوا : أصل بنائها من هذا ، يقال تشوّهت عنها .

## ﴿ باب الشين والياء وما يثلثهما ﴾

﴿ شَياً ﴾ الشين والياء والهمزة كُلَّةُ واحدة . يقال شَيَّـاً الله وجْهَه ؛ إذا دعا عليه بالقُبح . ووجه مُشَيَّـاً . وأنشد :

<sup>(</sup>١) تشوه أى تتشوه ، بحذف إحدى التاءين، كذا ضبطت في الأصل والمجمل . ويقال أيضا : كانشوه ، من التشويه . كما في اللسان .

# إِنَّ بَنِي فَوْارَةً بِنِ دُبِيانُ قَدَ طَرَّ قَتْ نَاقَتُهُم بَلِنِسَانُ اللَّحْنِ (١) مُشَيَّا أُ أُعِجِب تَخَلْقِ الرَّحْنِ (١)

والباء، وهما يتقاربان جيماً في اختلاط الشّيء بالشيء . من ذلك الشّيب: شَيب الرأس؛ يقال شاب يَشيب . قال الكسائن: شيّب الخزن رأسَه و برأسه، وأشاب الخزن رأسَه و برأسه، وأشاب الخزن رأسَه و برأسه . والرجل إذا شاب فهو أشيّب. والشّيب: الجبال يسقط عليها الناج، وهو من الشّيْب. وقال الشاعر:

شيوخ آشِيب إذا ماشتَت وليس المشيبُ عليها معيباً يريد الجبال إذا ابيضّت من الثاج · ووجدت في تفسير شعر عبيد في قوله ::

#### \* والشَّيبُ شَينُ لن يشيبُ \*

أَنَّ الشَّيبِ والمَشِيبِ واحد. قال: وقال الأصمى : الشَّيب: بياض الشَّعرِ والشَّيب. وقال والشَّيبِ وقال والشَّيبِ وقال أرتجُل في حدًّ الشَّيبِ من الرِّجالِ ذوى الكِبَر والشَّيبِ وقال أيضاً في هذا الموضع: قال ان السكيت في قول عدى ً:

\* والرأسُ قد شابَهُ المَشْيِبُ (٢) \*

<sup>(</sup>١) الرجز لسالم بن دارة معكان الخزانة (١١ : ٢٩٣٠).

<sup>(</sup>٢) ديوان عبيد بن الأبرس ٦ والفصائد العصر ٢٠٤ وصدره:

<sup>#</sup> إما قنيل وإما هالك #

<sup>(</sup>٣) صدره في الآمان ( شيب ) :

<sup>\*</sup> تصبو وأن إلك التصابي \*

عي أن السواب نسبته إلى عبيد بنالاً رس . انظر المرجعين السابقين ..

أراد بَيَّضه المَشيب، وليس معناه خالطَه . وأنشد:

قد رابَه ولِمِثْلِ ذلك رابَهُ وَقَعَ المَشيبُ على المشيب فشاَبَهُ (١) أَى بَيَّضَ مسورَدَّه وشِيبان ومِلْحان: شهرا \* قِاح، وهما أَشدُّ الشَتَاء برداً ، ٢٧٦ سمِّيا بذلك لبياض الأرض بما عليها من الصَّقيع .

ومما شذَّ عن هذا الباب قولهُم : بانت فلانةُ بليلةِ شَيْباء ، إذا افْتُضَّت. وباتَتْ بليلةِ حُرَّةٍ ، إذا لم تُفْتَضَّ .

﴿ شَيْعِح ﴾ الشين والياء والحاء أصلان متباينان ، يدلُّ أحدهما على جِدَّ وَحَذَر ، والاَّخر على إعراض .

فَأَمَّا الأَوْلَ فَقُولَ المرب: أَشَاحَ عَلَى الشَّىءَ ، إِذَا وَاظَبَ عَلَيْهِ وَجَدُّ فَيْهِ قال الراجز:

\* قُبًّا أَطَاعَت راعياً مُشِيحًا (٢) \*

وقال آخر :

\* وشايَحْتَ قبل اليَوم إِنَّكَ شِيحُ (٢) \* وأمَّا الشِّياحِ فالحِذَار . ورجل شائحٌ . وهو قوله :

<sup>(</sup>١) البيت في المجمل واللسان ( شيب ) .

<sup>(</sup>٢) لأبى النجم العجلى ، كما في اللسان ( شبيح ) .

<sup>(</sup>٣) لأبي ذؤيب الهذلي في ديوانه ١١٦ والسان ( شيح ) وصدره :

# \* شايحن منه أيما شِياح (١) \*

والمَشْيُوحاء: أنْ يكون القومُ في أمرِ كَيْبَتَدِرونه ؛ يقال هم في مَشْيُوحاء .

وأما الآخر فيقال: أشاحَ بوجهه، أى أعرض. ويقال إنّ اشتقاقَه من قولهم أشاحَ الفرسُ بذنبه، إذا أرخاه.

وَمَمَا شَذَّ عَنِ البابينِ جَمِيعًا : الشِّيحِ ، وهو نبتٌ .

و شيخ الشين والياء والخاء كلة واحدة ، وهي الشَّيخ . تقول : هو شيخ ، وهو معروف ، بيِّن الشَّيخوخة (٢) والشيّخ والتشييخ . وقد قالوا أيضاً كلة ، قالوا : شَيَّخت عليه (٢) .

﴿ شَمِدُ ﴾ الشين والياء والدال أصل واحدٌ يدلُ على رفع الشّيء . يقال شِدْت القَصر أشيدُه شيداً ، أى معمول بالشّيد : وسمّى شيداً لأن ّبه يُرفَع البناء . يقال قصر مَشِيدٌ أى مُطَوَّل ، والإشادة : رفع المسوّ والتنويه .

﴿ شَيْصَ ﴾ الشين والياء والصاد . يقال إنّ الشِّيصِ أرداً التَّمْر · ﴿ شَيْطَ ﴾ الشين والياء والطاء أصلُ يدلُّ على ذَهاب الشيء ، إمّا الحَراقاً وإما غَيْرَ ذلك · فالشَّيْط مِن شاط الشّيء ، إذا احترق · يقال شيَّطت اللَّحم · ويقولون : شيَّطة ، إذا دَخَنه ولم يُنْضِجْه : والأوّلُ أصحُ وأقيس ·

<sup>(</sup>١) لأبى السوداء المجلى ، كما في اللسان ( شبح ) . وقبله :

<sup>#</sup> إذا سمعن الرز من رباح #

<sup>(</sup>٢) فى المجمل: « الشيخ معروف ، وهو بين الشيخوخة » .

<sup>(</sup>٣) في المجال : « وذكر أبو عبيد : شيخت عليه ، أي عبت وشنعت ، .

ومن المشتقق من هذا: استشاط الرَّجلُ ، إذا احتدَّ غضَباً . ويقولون: ناقةُ مَشِياط ، وهي التي يطير فيها السِّمَن ·

ومن الباب الشَّيطان ، يقارب الياء فيه الواو ، يقال شَاط يَشِيط ، إذا بَطَل . وأشاط الشَّلطان ُدمَ فلان ِ إذا أبطَله . وقد مضى الكلامُ في اشتقاق ِ اسم الشَّيطان .

﴿ شَيْعِ ﴾ الشين والياء والعين أصلان ، يدلُّ أحدُهما على معاضدة ومساءفة ، والآخر على بَثُ وإشادة .

فالأوّل: قولهُم شَيَّعَ فلانٌ فلانًا عند شُخوصه. ويقال آتِيكَ غداً أو شيْمه، اليوم الذي بعده ، كأنَّ الثّاني مُشنِّع للأوّل في المضيّ . وقال الشّاعر (١):
قال الخليطُ غداً تَصَدَّعُنا أو شيْمه أفلا تُودِّعُنا ويقال للشجاع : المشيَّع ؛ كأنَّه لقوَّته قد قوى وشيئع بفيره ، أو شيِّع بقوّة . ويقال للشجاع : المشيَّع ؛ كأنَّه لقوَّته قد قوى وشيئع بفيره ، أو شيِّع بقوّة . وزعم ناسُ أنَّ الشَيْع شبل الأسد، ولم أسمَّه من عالم سماعاً. ويقول ناس: إنَّ الشَيْع هو الصَّعيح ما قاته ، في أنّ المشيِّع هو الشَيْع المِقدار، في قولهم : أقام شهراً أو شيَّمة. والصَّعيح ما قاته ، في أنّ المشيِّع هو

وأما الآخَر [ فقولهم ] : شاع الحديث، إذا ذاع وانتشر. ويقال شَيَّع الراعى إبلَه ، إذا صاح فيها . والاسم الشِّيَاع : القصبة التي ينفُخ فيها الراعى . قال :

\* حنينَ النِّيبِ تَطُوبُ للشِّياع \*

ومن البابقولهم فيذلك: له سهم شائع، إذا كان غير مقسوم. وكا أن من له (٢)

الذي يُساعِد الآخَر ويقارنه . والشِّيمة : الأعوان والأنصار .

<sup>(</sup>١) هو عمر بن أبي ربيعة . ديوانه ١٠٦ واللسان ( شيم ) .

<sup>· (</sup>٢) في الأصل : « وكأنه من الأول » .

سهمٌ ونَصِيب انتشر في السَّهم حتَّى أخذه ، كما يَشِيع الحديثُ في الناس فيأخذ سمع كلِّ أحد .

ومن هذا الباب: شيَّعت النَّارَ في الحطب، إذا أَلْهَبْتُهَا.

﴿ شَيْقَ ﴾ الشَّين والياء والقاف كلمة . يقال إنَّ الشِّيق الشَّق الضَّيق. في رأس الجبل . قال :

# شفواء تُوطنُ بين الشّيقِ وَالنّيقِ (١)

﴿ شَهِم ﴾ الشين والياء والميم أصلان متباينان ، وكأنَّهما من باب الأضدات إذْ أحدُهما يدلُّ على الإظهار ، والآخَر يدلُّ على خلافه .

فالأول قولهم : شِمْت السّيف ، إذا سللتَه . ويقال للتُراب الذي يُحفَر فيستخرج الأرض الشّيمة ، والجمع الشّيم . \* ومن الباب : شِمْت البرق أشيمه شيماً ، والجمع الشّيم . \* ومن الباب : شِمْت البرق أشيمه شيماً ، إذا رقبته تنظر أين يَصُوب. وهذا محمول على الذي ذكرناه من شَيْم السّيف . وقال الأعشى :

فقلتُ للشَّرْبِ في دَّرْنا وقد تَيلوا شيموا وكيف يَشيم الشَّاربُ الثَّملِ (٢٪ كَأَنَّه لما رقَبَ السَّحابِ شام بَرقَه كَما يُشام السَّيف .

والأصل الآخَر: قولهُم شِمت السيف ، إِذَا قَرَّبْتَهُ (٢) . ومن الباب السَّيمة : خَلِيقة الإِنسان، سمِّيت شيمة لأنها كُنْهَا مُنْشَامة فيه داخلة مستكنِّة. والانشيام: الدُّخول في الشيء ؛ يقال انشام في الأمر ، إذا دخل فيه . والمَشِيمَة : غِشَاء ولَدِي

<sup>(</sup>١) أنشده في اللسان (شيق) .

<sup>(</sup>٢) البيت من معلقته المشهورة .

<sup>(</sup>٣) قرب السيف : جعله في قرابه ، وهو الغمد .

الإنسان ، وهو الذي يقال له مِن غيرِه السَّلَى . وسمِّيت بذلك كأن الولد قد انشام فيها .

فأما الشَّامَة فيمكن أن يكون من الباب الأول ؛ لأنَّها شيء بارزٌ ، يقال منها رجلٌ أشيم ، وهو الذي به شامة .

﴿ شَٰيْنِ ﴾ الشين والياء والنون كلمة تدل على خلاف الزينة . يقال مشانَه خلاف ُ زانه . والله أعلم بالصواب .

## ﴿ باب الشين والحمزة وما يثلهما ﴾

﴿ شَأْتَ ﴾ الشين والهمزة والتاء . إنَّ الشَّنِيت من الأفراس: المَّشُور . \* كيتُ لا أحَقُّ ولا شنيتُ (<sup>()</sup> \*

﴿ شَأْزَ ﴾ الشين والهمزة والزاء أُصَيْلٌ يدل على قلق وتَعَادِ (٢) في

مكان · من ذلك المـكان الشَّأْز ، وهو الخشِن المتعادِي . قال رؤبة :

\* شأز بمَنْ عَوَّه جَدْبِ المنطَلَقُ<sup>(٢)</sup> \* ويقال أشْأَزهُ<sup>(٤)</sup> الشيء، إذا أَقْلَقَه .

ر شأس ﴾ الشين والهمزة والسين ، هو كالباب الذي قبلَه ، وليس يبعُد أن يكونَ من باب الإبدال . فشَأْسُ السم رجل. والشَّأْس المسكان الفليظ.

<sup>(</sup>١) لرجل من الأنصار ، أو عدى بن خرشة الخطمي . وقد سبق في (حق) .

<sup>(</sup>٢) التعادى: التفاوت وعدم الاستواء . في الأصل : « ويقاد ١٠٥ تحريف .

 <sup>(</sup>٣) ديوان رؤبة ١٠٤. وأنشده في اللسان (شأز) بلفظ « شاز » بترك الهمز .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : « الشأز »، تحريف . وفي المجمل : « أشأزن » .

﴿ شَأُفَ ﴾ الشين والهمزة والفاء كامة تدل على البيفضة . من ذلك السَّافة ، وهي قرْحة السَّافة ( ) وهي البغضة ؛ يقال شافته شَأْفًا . قال : ومن الباب الشَّافة ، وهي قرْحة تخرج بالأسنان فتُكوى وتذهب ، يقولون : استأصَلَ الله شأفتَه ، يقال شُئفِت رجله ، فمعناه أذْهَبه الله كما أذهب ذاك . وإنّما سمّيت شأفة لِما ذكرناه من المكراهة والبغضة .

﴿ شَأْنَ ﴾ الشين والهمزة والنون أصل واحد يدل على ابتفاء وطلب من ذلك قول العرب: شَأْنَت شَأْنَه ، أى قصدت قصده ، وأنشدوا :

يا طالِب الجود إنّ الجود مكرُمة لا البخلُ منك ولا من شأنك الجودَا<sup>(٢)</sup>. قالوا: معناه ولا من طلبك الجود .

ومن ذلك قوكُم : ما هـذا من شأنى ، أى ما هـذا مِن مَطلَبَى والذى والذى المتغيه (٣) . وأمّا الشَّمُون نَمَا بينَ قبائل الرأس ، الواحد شأن . وإنّما سمِّيتُ بذلك لأنهَا تَجارِى الدَّمع ، كأنّ الدّمع يطلبُها ويجعلُها لنفسه مَسِيلاً .

﴿ شَأُو ﴾ الشين والهمزة والواوكلتان متباعدتان جدًا .

فالأول السَّبْق، يقال شأوته أى سَبَقْتُهُ.

والكامة الأخرى الشَّأْوُ: ما يخرج من البئر إذا نُظِّفت. ويقال للزَّبيل الذَّ يكرَج به ذلك المشاتَهُ(').

<sup>(</sup>١) شاهده قوله:

وما لشآفة في غير شيء إذا ولى صديقك من طبيت

<sup>(</sup>٢) كتب تحت البيت في حاشية المجمل : ﴿ مَفْعُولُ بِهُ } أَعَنَى الْجُودَا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « والذي أبتفيه الجودا ». وكامة « الجود » مقعمة.

<sup>(؛)</sup> في الأصل: « الشاة »، صوابه من المجمل واللسان .

ر شأى كالشين والهمزة والياء كلة من باب الإبدال ، على اختلافٍ فيها ، قال قوم : شأيت مثل شأوت فى السَّبْق ؛ يقال منه شأى واشتأى . [قاله المفضّل(١٠)] ، وأنشد :

فأيّه بكيندير حِمار أبنِ واقع رآك بِكِيرِ فاشْتَأَى من عُتَائِدِ (٢) وقال قوم: اشتأى: أشرف . والذى قاله المفضَّل أصوب وأقيس .

﴿ شَأَم ﴾ الشين والهمزة والميم أصلُ واحد يدلُّ على الجانب اليَسار . من ذلك المشأمة، وهي خلاف الميمنة . والشأم : أرضُ عن مَشْأَمة القِبلة . يقال الشَّأَمُ والشَّآم . ويقال رجل شآم وامرأة شآمِيّة . قال : أمِّى شآمِيّة إذْ لا عراق لنا قومًا نودُّهُمُ إِذْ قومُنا شُوسُ (٢) ورجل مشئومٌ من الشَّوم .

## ﴿ باب الشين والباء وما يثلثهما ﴾

﴿ شَدِبْتُ ﴾ الشين والباء والثاء أَصَيلُ يدل على تعلق الشيء بالشيء . ٣٧٨ من ذلك قو ُلهم تشبّثت ، أى تعلّنت . ومن ذلك الشّبَثُ ، وهى دو يُبّة من أَحْناش الأرض ، كأنها تشبّثت بما مرّت . والجمع شِدْبْمَانُ . قال :

<sup>(</sup>١) التكملة من المجمل. والكلام بعد يتطلبها.

<sup>(</sup>٢) كبير : جبل في أرض غطفان . وعتائد : ماء بالحجاز.

<sup>(</sup>٣) البيت للمتلمس في ديوانه ٥ مخطوطة الشنقيطي . أى ، أى اقصدى تلك الجهة الشآمية ، يخاطب بذلك نافته . وقد يكون فهم ابن فارس أن المتلمس عنى أن أمه شآمية ، ولكني أجل قدره عن ذلك .

# \* مدارجُ شِبْنانِ لَمنَّ هُمُ (١) \*

. أى دبيب

﴿ شَبِيحٍ ﴾ الشين والباء والحاء أصل صحيح يدلُّ على امتــداد الشيء في عِرَض . من ذلك الشَّبَح ، وهو الشَّخْص ، سمِّى بذلك لأنَّ فيــه امتداداً وعِرَضاً . والمشبوح: الرجل المُظاَم . قال أبو ذُوَّ بِبٍ الهذليّ :

\* وذلك مشبوحُ الذِّراعينِ خلجم (٢) \*

وشبَحْتُ الشيء : مددتُه . و [من] ذلك شَبَحُه ذراعَيه في الدُّعاء وغيرِه . ويقال للحرباء إذا امتدَّ على العود : قد شَبَح.

﴿ شُعْبِ ﴾ الشين والباء والراء أصلان : أحدهما بمض الأعضاء ، والآخر الفَضْل والعطاء .

فالأول الشَّبرشِبر الإنسان ، وهومذكر ، يقال : شَبَرَت النَّوب شَبراً . والشَّبر : اللهُ وللسَّبر . وللسَّابر : اللهُ يُشبَر به . ويقال للرّجُل القصير المتقارِب الخانق : هو قصير الشَّبر . وللسَّابر : أنهار تنخفض فيتأذَّى إليها الماء . وكأنها إنما سمِّيت مشابر لأن عَرْضها قليل والمُ والأصل الثانى الشَّبَرُ : الخير والفضل والعطاء . قال عدى : للهُ أُخُنه والذي أعطَى الشَّبَرُ (٣) \*

 <sup>(</sup>١) لساعدة بن جؤية في اللسان (شبث) وديوانه ٣٣٠ وسيأتي في (هم). وصدره:
 \* ترى أثرة في صنحتيه كأنه \*

<sup>(</sup>٢) صدر بيت لأبى ذؤيب في دبوانه ٣٠ . وعجزه :

<sup>\*</sup> خشوف إذا ما الحرب طال مرارها \*

<sup>(</sup>٣) قبله في اللسان (شبر):

<sup>#</sup> إذا أتانى نبأ من منعمر \*

ويقال : أَشْبَرَتُهُ بَكَذَا ، أَى خَصَصْتُه . ورُوى عن بعضهم أَنَّه قال : الشَّبَر : شيء يعطيه النصارى بعضهم بعضاً على معنى القُربان (() . وليس هذا بشيء . وقيلس الشَّبَر ماذ كرناه .

ومن الباب قوكُم : أعطاها شَبْرَها ، وذلك فى حقّ النَّكاح إذا أعطاها حقّها . وجاء فى الحديث أنّه نهى عن شَبْر الجَمَل ، وذلك كِراؤه والذى يُؤخَذ على ضرابه ، وذلك كمسّب الفحل . ويقال من الباب : شُبِّرَ ، إذا عُظِّم .

﴿ شَبْصَ ﴾ الشين والباء والصاد ليس بشيء . وحكى ابنُ دريدِ (٢٪ : الشَّبَصِ النُّحِر : دخل الشَّبَصِ النُّحِر : دخل بعضُه في بعض (٢٪ .

﴿ شَبِع ﴾ الشين والباء والمين أصل صيح يدل على امتلاه في أكل موغيره . من ذلك شَبِع الرجل شِبَعا وشِبْعاً ، ورجل شبعان . ثم اشتُق من «ذلك أشبعت التوب صِبْعاً . ويقال امرأة شبقى الخلخال ، أى ممتلئة ، وذلك مِن كَنْرة لحم ساقها . ومن ذلك قوله صلى ألله عليه وآله وسلم : « المتشبّع بما ليس عنده كلابس ثوبَى زُورٍ » ، يريد المتكر بما ليس عنده ، وهذا مَثَل ، كأنة أراد : يُظهر شِبَعا وهو جائع ، وذلك كما تقول العرب : « تَجَشَّأ لُقَانُ من غير شبّع ومن الباب قو كهم : [ ثوب (١٠) ] شبيع الغَرْل ، أى كثيرة .

<sup>(</sup>١) مَذَكُر هذا اللَّهِني في القاموس ، ولم يذكر في اللَّمان .

<sup>. (</sup>٢) الجهوة (١:١١) .

<sup>(</sup>٣) زاد بعده في الجهرة: « لغة عانبة »، وكدا في اللسان .

ه(٤) التكملة من المجمل والسان .

وعما يجرى تجرى التشبيه من هذا الباب: قولهم: شبِمت من هذا الأمر ورَوِيت ، وذلك [إذا] كرهته .

﴿ شُبِقَ ﴾ الشين والبله والقاف كلة واحدة : الشَّبَق، وهو شهوته النِّكاح .

﴿ شَبِكُ ﴾ الشين و الباء والكاف أصلُ صميح يدلُّ على تداخُل الشيء .

يقال شبَّكَ أصابِعَه تشبيكاً . ويقال : بين القوم شُبُّكَةُ نَسَبٍ ، أَى مُداخَلة . ومن ذلك الشَّبَكة .

﴿ شَعَبِلَ ﴾ الشين والباء واللام أصل صحيح يدلُّ على عطفٍ ووُدَّ . يقال لكل عاطفٍ على شيء وادِّ له : مُشْبِل . ومنه اشتقاق الشَّبْل ، وهو ولد الأَسَد ، لمطف أبو يه عليه ، ويقال لبؤة مُشْبِل ، إذا كان معها أولادُها . وأشبلتِ المرأة ، إذا صَبَرت على أولادها فلم تتزوَّج ، وقال الكميت : اللُبَالِبُ والمُشْبِلُ () \*

وحكى عن السكسائى : شَبَكْت فى بنى فلان ، إذا نَشَأْتَ فيهم . وقد شَبَلِ الفَلامُ أَحْسَنَ الشَّبول ، إذا أَدْرَكَ . وهذا على السَّمة والحجاز ، لأنه يُشْبَل عليه أَى يُمطَف .

﴿ شَبِمٍ ﴾ الشين والباء والميم كلتان متباينتان جدًّا ، إحداها الشَّبَم : البَرْد، والشَّبِم : البارد . والأخرى الشِّبَام : خشبة تُمَرَّض في \* فم الجدْى لنَلاَّ

 <sup>(</sup>۱) جزء من بيت له في السان ( لبب ، شبل ) . وسيأتى في ( لب.) . وهو بها. ١٥٠
 ومنا إذا حزبتك الأمور عليك المباب والمشبل

يرضَع ، ثمّ يشـبّه بذلك فيقال الشِّـبامان : خيطانِ في البرقع ، تشدُّهما المرأةُ في قفاها .

و تشبه ﴾ الشين والباء والهاء أصل واحد يدلُّ على تشابه الشيء وتشاكُله لونًا ووصفا . يفال شبه وشبَه وشبيه . والشّبَه (() من الجواهر : الذي يشبه الذّهب . والشُبّهات (٢) من الأمور : المشكلات . واشتبه الأمران ، إذا أشكلاً .

ومما شذعن ذٰلِكَ الشَّبَهَانُ (٣) .

وحِدّة ، والآخر يدل على نَمَاء (أَ وَالْجُرُفُ الْمُعَلُّلُ أَصَلَانُ ، أَحَدُهُا يَدُلُ عَلَى خَدَّ وَحِدّة ،

فَالسَّبَاةُ حَدُّ كُلِّ شَيءَ شَبَاتُهُ ، والجَمْعِ الشَّبَأَ والشَّبُوَات . والشَّبُوَةُ (٥) : اسم للعقرب ، وإنّما سُمِّيت بذلك لِشَبَاةٍ إبرتها · قال :

\* قد جملَتْ شَبُوءَ تُرْ بَيْرُ (١) \*

 <sup>(</sup>١) ويقال أيضا الشبه بالكسر. وتحقيقه أنه ضرب من النجاس يلتى عليه مادة أخرى فيصفر
 ويشبه الذهب .

 <sup>(</sup>۲) وكذا في الحجمل مع هذا الضبط. وفي اللسان « المشتبهات » . وفي القاموس: «وأمور مشتبهة ومشبهة ، كمعظمة : مشكلة » . فهن ثلاث لغات .

<sup>(</sup>٣) الشبهان : ضرب من العضاه أو من الرياحين .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « ماء » ، تحريف .

 <sup>(</sup>٥) فى اللسان : « والنحويون يقولون: شبوة العقرب ، معرفة لاتنصرف ، ولا تدخلها الألف
 واللام » .

<sup>(</sup>٦) بعده في اللسان ( شبا ) : ﴿ تَكْسُواسَتُهَا لَحُمَّا وَتَقْشُعُو ۗ ﴿ ﴿

وذكر اللَّحيانى أنَّ الجاريةَ الفحَّاشة يقال لها شَبُوة . وإنَّما سُمِّيت بذلك تشبيها لها بالمقرب .

والأصل الآخر الإشباء: الإكرام: يقال أنى فلان فلاناً فأشباهُ، أى أكرمَه. ويقال أشبيتُ الرَّجُلَ ، إذا رفعتَه للمجد و الشّرف. قال ذو الإصبع:

وهم مَن ولدوا أشسبَوْا بسِرِّ النَّسبِ الْمَحْسِ<sup>(۱)</sup> والْمُشْسِي : الذى يُولَدَ له ولدُّ ذَكَىُّ . وقد أشْسَى · وأشْبَت الشَّجرةُ : طالت . ويقال أشبَى فلاناً ولدُه ، إذا أشْبهوه . وأنشدوا :

أنا ابنُ الذي لم يُغزِي في حياته قديمًا ومن أُشْتَى أَبَاهُ فَمَا ظَلَمُ (<sup>7)</sup> وَأَنَّهُ أَعَلَمُ .

#### ﴿ بِالِّبِ الشِّينِ والتَّاءِ ومَا يَثْلُمُهُما ﴾

﴿ شَتْرَ ﴾ الشين والتاء والراء يدلُّ على خرقٍ فى شيء . من ذلك الشَّرَ فى المين : انقلابُ فى جفنها الأسفل مع خرقٍ يكون . ويشتق من ذلك قولهم: شتَّر به ، إذا انتقصه وعابه ومزّقه .

﴿ شَتَمَ ﴾ الشين والناء والميم يدلُّ على كراهة و بِفِضة . من ذلك الأسد الشتيم ، وهو الكريه الوّجه . وكذلك الحِمار الشتيم . واشتقاقُ الشتم منه ، لأنّه كلام حكريه .

<sup>(</sup>١) سبق السكلام على هذا البيت في مادة ( سر ) ص ٧٠ .

 <sup>(</sup>٧) ف الأصل: « فقد ظلم » ، وليس يقولها المرب.

﴿ شُتُو ﴾ الشين والتاء والحرف الممتل أصلُ واحد لزمانٍ من الأزمنة ، وهو الشُّناء : خلافُ الصَّيف . وهى الشُّنوة ، بفتح الشين ، والموضع المَشْتاة والمَشْتَى . قال طَرَفة :

نَحْنُ فَى المُشتاةِ نَدَّعُو الجَفَلَى لا تَرَى الآدِبَ فَينَا بِنَتَقِرْ وَقَالَ الْخَلِيلَ : الشَّتَاء معروف ، والواحد الشَّتوة · وهـذا قياسُ جيِّد ، وهو مثـل شَكوة وشيكاء · وبقال أشتى القوم ، إذا دخَلوا في الشـتاء ؛ وشَتَوا ، إذا أصابهم الشَّتاء .

## ﴿ بَابِ الشين والثاء وما يثلثهما ﴾

﴿ شَنْ ﴾ الشين والثاء والنون . الشَّـثْن : الغليظ الأصابع . وكلُّ ما غلُظ من عُضوٍ فهو شَثْن . وقد شَثْن وَشَثِن . وألله أعلم .

# ( باب الشين والجيم وما يثلهما )

﴿ شَجِدُ ﴾ الشين والجيم والذال كلة واحدة . يقال أَشْجَذَت السماه، إذا سَكَن مطرُها . قال امروُ القيس :

تُظهِرِ الوَدَّ إذا ما أَسْجَذَتْ ونُواريهِ إذا ما تَشْتَكِرُ (١)

<sup>(</sup>١) ديوان امرى النيس ١٤٣ واللسان (شجذ، شكر).

قال ابن دريد<sup>(۱)</sup>: « الوَدّ : جبلُ معروف . وتشتكر : يشتدُّ مطرُها ، من قولهم اشتكر الضَّرعُ ، إذا امتلأ لَبناً » . وأمَّا نُسختى مِن كتاب المين للخليل ، ففيها أنّ الشّين والجيم والذال مهمل ، فلا أدرى أهى سَتَالٌ فى السَّماع ، أم خفيت الكلمةُ على مؤلِّف الكتاب<sup>(۲)</sup> . والكلمة صحيحة <sup>(۲)</sup> .

و شجر الشين والجيم والراء أصلان متداخلان ، يقرُب بعضهما من بعض ، ولا يخلو معناها من تداخُل الشيء بعض في بعض ، ومن عُلُو في شيء وارتفاع . وقد جمعنا بين فروع هذين البابين ، لما ذكرناه من تداخُلهما . وارتفاع . وقد جمعنا بين فروع هذين البابين ، لما ذكرناه من ادتفاع وتداخُل فالشّجَر معروف ، الواحدة شَجرة ، وهي لا تخلو من ارتفاع وتداخُل أغصان . وواد شَجِر ن : كثير الشجر . ويقال : هده الأرض أشجر من غيرها ، أي أكثر شجراً . والشّجَر : كل نبت له ساق ن قال الله تعالى : فيرها ، أي أكثر شجراً . والشّجَر بين القوم الأمر ، إذا اختلف أواختلفوا وتشاجروا فيه ، وسمّيت مشاجرة والله : ﴿ فَلاَ وَرَبَّكَ لاَ يُونُمِنُونَ حَتَى واشتجروا : تنازَعوا . قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ فَلاَ وَرَبَّكَ لاَ يُونُمِنُونَ حَتَى واشتجروا : تنازَعوا . قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ فَلاَ وَرَبَّكَ لاَ يُونُمِنُونَ حَتَى واشتجروا : تنازَعوا . قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ فَلاَ وَرَبَّكَ لاَ يُونُمِنُونَ حَتَى واشتجروا : تنازَعوا . قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ فَلاَ وَرَبَّكَ لاَ يُونُمِنُونَ حَتَى واشتجروا : تنازَعوا . قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ فَلاَ وَرَبَّكَ لاَ يُونُمِنُونَ حَتَى واشتجروا : قال الله سبحانه وتعالى : ﴿ فَلاَ وَرَبَّكَ لاَ يُونُمِنُونَ حَتَى وَرَبَّكَ لاَ يُونُمِنُونَ وَمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>١) الجهرة (٢: ٢٧).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «أمنى سقط» الح ، والصواب ما أثبت . وفي المجمل: « فلا أدرى أسقط من كتابي أم خني على مؤلفه » .

<sup>(</sup>٣) زاد في المجمل : ٥ لاشك فيها . .

<sup>(</sup>٤) الحجمل: « شجير » ، وكلامما صحيح . اللسان ( شجر ٦٢ ) .

<sup>(</sup>٥) ف الأصل: « مشاجرتهم » .

وأمَّا شَجْرُ الإنسان ، فقال قوم : هو مَفْرَج الفم . وكان الأصمى بقول : الشَّجْرِ الذَّقَنُ بعينه . والقولان عندنا متقاربان ، لأنَّ اللَّحيين إذا اجتمعا ، فقد الشَّجْرِ الذَّقَنُ بعينه . والقولان عندنا متقاربان ، لأنَّ اللَّحين إذا اجتمعا ، فقد الشَّجْر الرَّجُل ، إذا وضع يده على شَجْرِه (١) . قال :

إِنَّى أُرِفْتُ فَيِئُ اللَّهِــلَ مُشْتِجِراً

كَأَنْ عَينَ فيها الصَّابُ مذبوح(٢)

ويقال: شجرتُ الشّيءَ، إذا تدلّى فرفعتَه. والشَّجار: خشب الهَوْدَج. والمُسْجَر شَّى مِشْجَراً والمُسْجَر سِّى مِشْجَراً للناخُل بعضه في بعض. وتشاجَرَ القومُ بالرّماح: تطاعَنُوا بها. والأرض الشجراء والشَّجِرةُ: الكثيرة الشجر. قال ابْنُ دريد: ولا يقال وادٍ شجراء.

ورَّ بَمَا كَانَ هَنَاكَ بِبَمِضَ الطُّولَ ، وهو بابُّ واحدٌ . من ذلك الرَّجُل الشجاع ، وهو المقدام ، وجمه شجْمة (٢) وشجَماء . قال أبن دريد (١) : « ولا تلتفت إلى خولم شُجْمان ، فإنّه خطأ . قال أبو زيد : سممت الكلابيِّين يقولون : رجل شُجاع ، ولا يوصف به المرأة . هذا قول أبي زيد » .

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ شَجِرة ٤٤ تحريف .

<sup>(</sup>٢) البيت لأبي ذؤيب الهذلي ، في ديوانه ٤٠٤ واللسان ( شجر ) .

<sup>(</sup>٣) الشجعة ، هذه بتثليث حركات الشين .

٠(٤) الجهرة (× : ٩٦).

وحُدِّرُهٰ عن الخليل السنادِ الكتاب: رجل شجاع وامرأة شُجاعة ونسوة شُجاعات . وقد ذَكر أيضًا الشجعان في جمع شجاع . والشجاع: الحيَّة . وقال رسول ألله عليه وآله وسلم : « يجيء كَنْزُ أحدهم بوم القيامة شُجاعًا أَقْرَعَ » . فأمّا الشَّجَع في الإبل فقال قوم : هو سرعة نَقْلِ القوائم ، ثم يقال جمل شَجِع و ناقة شجعة . ويقال هو الظُّول ، وأنشد :

فرَ كِبناها على مجَهولها بِصِلاب الأرض فيهنَّ شَجَع (١)

ويقال إنّ الشَّجَع الجنون . وقال أهلُ اللغة : وهذا خطأ ، ولوَ كان الشَّجع جُنونًا [ ما<sup>(٣)</sup>] وصف قوائمها . والشَّجِعة من النِّساء : الجريئة . واللَّبُؤة . الشَّجْعاء هي الجريئة ، وكذلك الأسد أشْجَع · فيقال إنّ الأسجَع من الرِّجال : الذي كأنَّ به جنونًا . والأشجع : العصب المدود في الرِّجل فوق السُّلامَي .

والتفافي . من ذلك الشَّجْنة ، وهي الشَّجَر الملتف . ويقال بيني وبينه شِخنةُ وَحمرٍ ، يوبد اتَّصالَ الشَّيِّ بذلك رَحم ، يوبد اتَّصالَ التفافيا ، ويقال للعاجة الشَّجَن ، وإنَّ مَا سُمِّيت بذلك لالتباسما وتعلُّق القاب بها ، والجمع شجون ، قال :

• والنَّفس شتَّى شجونُها (٢) \*

والأشجان: جمع شجَن . قال :

<sup>(</sup>۱) البيت لسويد بن أبن كاعل اليشكري ، في المفضليات ( ۱۰ : ۱۱۸۸ ) والآسان ( شجع): (۲) الدكملة من المجمل .

<sup>(</sup>٣) البيت بمامه ، كما في اللسان رواية عن ابن برى :

ذكرتك حيث استأمن الوحش والتقت رفاق به والنفس شنى شجونها

لى شَجَنانِ شَجَنَ بنجدِ وشَجَنَ لى ببلاد الهِنْدِ (١) والشواجن: أودية غامضة كثيرة الشَجَر، وسِمِّيت به لتشاجُنِ الشَجَر. قال الطرمَّاح:

كُظَهَرِ اللَّأَى لُو تُبَتَغَى رَبَّةٌ بَهَا نَهَاراً لَمَيَّتْ فَى بَطُونَ الشَّواجِنِ (٢) ﴿ شَجُوى ﴾ الشين والجيم والحرف المعتل يدلُّ على شدّة وصُموبة ، وأن يَنْشَب الشَّيه في ضيق ، من ذلك الشَّجْو : الْحَزْن واللَّمِ ، يقال شجاه يشجوه . وشجانى الشيء ، إذا حَزَنَك (٢) ، والشَّجَى : ما نَشِبَ في الحَلْق من غُصَّة هِمَ مَ . ومفازة شجواء : ضيّقة المسلك .

﴿ شَجْبِ ﴾ الشين والجيم والباء كاتان ، تدلُّ إحداها على تداخلَ ، والأخرى تدلُّ على ذَهابِ وبُطلان .

الأولى : قول العرب تشاجَبَ الأمر ، إذا اختلطَ ودخل بمضُه فى بعض .. قالوا : ومنه اشتقاق المِشجَب ، وهى خشباتُ متداخِلة موثقة تُنصَب وُتنشَر عليها الشّياب . والشُجوب : أعمدة من عُمُند البيت . قال :

\* وهُنَّ ممَّا قِياَمْ كَالشُّجوبِ \*

<sup>(</sup>١) وكذا في اللسان ( شجن ) . وفي الصحاح : « ببلاد السند » .

<sup>(</sup>٢) ديوان الطرماح ١٦٥ والاسان ( شجن ) برواية : ٥ رية به ٧. وسيأتي في ( لأي )..

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ٥ حزنه » .

<sup>(</sup>٤) الببت لأبى رعاس الهذلى ، أو أسامة بن الحارث الهذلى . انظر اللسان (شجب ، هدن ). وملحق القسم الثانى من بحموعة أشعار الهذلين ١١٠ . وصدره :

<sup>\*</sup> فسامونا الهدانة من قريب \*

۳۸۱ ويقال - \* وهو ذلك المعنى ـ إن الشجاب السِّداد ، يقال شجبه بشجاب ، أى سدَّه .

وأمّا الأصل الآخر فالشجِب ، وهو الهالك . يقال قد شجِب . وقال : فن يَكُ في قتــلِهِ يمترى فإن أبا نوفل قد شجِب (١) وربّما سمّو ُ المحزون شجِباً . ويقولون شجَبه ، إذا حَزَنه . وشجبه ألله ، أى أهلكه ألله . قال ابن السّكِيّت : شـجَبَه ُ يَشْجُبُه شجْباً ، إذا شفله ، وأصل الشجْب ما ذكرناه ، وكل ما بعدَه فحمول عليه .

## ﴿ باب الشين والحاء وما يثلثهما ﴾

﴿ شَحَدُ ﴾ الشين والحاء والذال أصل واحد يدلُّ على خِفَة وحدة . من ذلك شَحَدْت الحديدَ ، إذا حدَّدتَه . ويقال إن المشاحيذ رءوس الجبال ، وإنّما سمِّيت بذلك للحِدَّة التي ذكرناها . ومن الخِفّة قولهم للجائع : شَحْدَان . ويقال إنَّ الشَحْدَان الخفيف في سَعِيه .

﴿ شحر ﴾ الشين والحاء والراء ليس بشيء ، وهو لعله اسم بلد (٢٠) . ﴿ شحص ﴾ الشين والحاء والصادكاة واحدة ، يقال إن الشحَص الشاةُ لا لَبَنَ لها ، ويقال هي التي لم 'ينز عليها قط . وفي كتاب الخليل : الشَّحْصاء .

<sup>(</sup>١) نسب لعنترة في شرح الحماسة للمرزوق ٢٠٠ .

<sup>· (</sup>٢) يعنى « الشحر » بالكسر ، وهو بلاد بين عدن وعمان .

﴿ شحط ﴾ الشين والحاء والطاء أصلان : أحدهما البُعد ، والآخر الختلاط في شيء واضطراب .

فالأوّل: قولهم شَحَطَتِ الدار تَشْحَطُ شخَطا وشعوطا ، وهي شاحطة .

وأمّا الأصل الآخر فالشَّعْط، وهو الاضْطرابُ فى الدَّم ِ. وُيقال للولد إذا الضُّطربَ فى الدَّم ِ. وُيقال للولد إذا الضُّطربَ فى السَّلى : هو يتشحط فى دمه . ومنه اللّبن المشعوط ، وهو الذى يُصَبُّ عليه الماء . ومن الباب : الشَّعْطَة : دالا يأخذ الإبلَ لا تكاد أن تنجو منه . ومن الباب المشعط : عُوَيدٌ يُوضَع عند قضيب الكرم يَقِيهِ الأرض (١) . وقال قوم : إنّ الشَّعْط ذَرْق الطّبر . وأنشدوا :

ومُلْبِدٍ بِينَ مَوْمَاةٍ بَهَلْكَةً جَاوِزتُهُ بِمَلاةِ الْخَلْقِ عِلْيانِ (٢) كَأَنَّمَا الشَّخْط فَي أُعلَى حَاثره سبائِب الرَّيْط مِن قَزَّ وكَتَّانِ خَائِره سبائِب الرَّيْط مِن قَزَّ وكَتَّانِ خَائِره بنائِب الرَّيْط مِن قَزَّ وكَتَّانِ خَائِره بنائِب الرَّيْط مِن قَزَّ وكَتَّانِ خَائِره بنائِب الرَّيْط مِن الاختلاط ب

شحم ﴾ الشين والحاء والميم أصل يدل على جنس من اللحم . من ذلك الشّحم، وهو معروف. وشَحْمة الأذُن : مُقلّق القُر ْط . ورجل مُشْحِم كثير الشّحم، وإن كان يطعمه أصحابه قيل شاحم، فإن كان يبيعه قيل شحّام .

﴿ شحن ﴾ انسين والحا. والنون أصلان متباينان، أحدُهما يدلُّ على الله ، والآخر على البُعْد .

 <sup>(</sup>١) ف الأصل: « يقيد الأرض »، تحريف. وفي الحجمل: « يقيه من الأرض » .

<sup>(</sup>٢) البيتان في اللسان ( بلد ، علا ، حر ) ، وسبق إنشادها في ( بلد ، حر ) .

فالأوّل قولهم : شَحَنْتُ السّفينةَ ، إذا ملأتَها · ومن الباب أشحن فلان للبكاء ، إذا تهتيأ له كأنّه اجتمع له(١) .

وأما الآخَر فالشَّحْن الطَّرْد، يقال شعنَهم إذا طردَهم. ويقال للشَّيء الشديد الحموضة: إنّه ليَشْحَن الذِّبَانَ، أى يطردُها. ومن الباب الشَّحْنا، وهي المداوة. وعدُوُّ مشاحِن ، أي مُباعِد. والعداوة تَبَاعُد .

﴿ شَحُوى ﴾ الشين والحاء والحرف المعتل يدل على أصل ، وهو فَتْح الشّىء. فالشّحُوء : ما بين الرِّجلين إذا خَطَا الانسان. ويقال الفَرَس الواسع الخَطْو : هو بعيدُ الشَّحْوة . وشَعا الرّجلُ فاه . وشَعا الفمُ نفسهُ ويصلح في مصدره الشَّحْيُ والشَّحْو . ويقال شَحَى اللِّجامُ فمَ الفرسِ شَحْياً . ويقال جاءت الخيل شواحي ، أي فاتحات أفواهَها . قال :

## شاحِي َ لَحْنَى قَمْقُمانى الصَّلَق (٢)

﴿ شَحْبِ ﴾ الشين والحاء والباء أصل واحد يدلُّ على تغيَّر اللَّون، والمصدر منه الشُّحوب. يقال شَحَب وشَحُب يَشْحُب. ولون شاحب. قال: تقولُ ابنتي لنَّا رأتني شاحباً كأنك فينا يا أبات غريب (٢)

ويقال ، حكاه الدريدى : شَحَبتُ الأرضَ : قشرتُها . فإذا كانت الرواية عيمةً فهو القياس .

<sup>(</sup>١) فالأصل: «أجمله».

<sup>(</sup>٢) لرؤبة بن العجاج ف ديوانه ١٠٦ واللسان ( قمع ) .

<sup>(</sup>٣) البيت في اللسان (أبي ١٠٤٨).

777

﴿ شحج ﴾ الشين والحاء والجيم أصل يدل على صوت من ذلك شحج الفراب يَشْحَج ، وكذلك البفل . [ والبغال ] بَناتُ شاحج (١) . و قولون للحار الوحثى مِشحج وشَحَّاج . والله أعلم بالصواب .

﴿ بَاسِبِ الشَّيْنِ وَالْحَاءُ وَمَا يُثلُّهُمَا ﴾

﴿ شخر ﴾ الشين والخاء والراء · الأصل الصحيح يدلُ على صوت · وقد حُكِيت فيه كلمة أخرى إنْ صحت .

فَالْأُصُلِ الشَّخِيرِ : تُردُّدُ الصَّوتِ فِي الحَاْقِ . ويقال : الشَّخيرِ : رفَّع الصوتِ الْمَا نَخْرِ . وهذا مشهورُ .

والـكلمة الأخرى قولهم إنّ الشّعير ما تحاتٌ من الجبّل، إذا وطنّتُه الأقدام. قال الشاعر :

بُنطفة بارق في رأس نيق مُنيف دونَها منه شَخير (٢) و شخر الشخر الشين والحاء والزاء كلمة واحدة تدلُّ على عَناء وأذَى .

قالوا: الشَّخْر: المُشَّقَة والمَناء. قال الراجر (٢):

<sup>(</sup>۱) التكله قبله من المجمل. وفي المجمل: «بنات شحاج». وفي القاموس أيضا: «والبغال بنات شحاج» وفي القاموس أيضا: «والبغال بنات شحاج ككتان » ، ولم تذكر في اللسان (شحج ) ، وذكرت في (بني ١٠٠) قال: «وبنات شحاج: البغال » . أما ابن سيده فقد ذكر في باب البنات من المخصص (١٠: ٢١٢) . «ابن السكيت: بنات شحاج البغال ، وبنات صهال الحبل » . وكذا في الزمر (١: ٥٠٥) . (٢) البيت في اللسان (شخر ) .

<sup>(</sup>٣) هو رؤبة بن العجاج . ديوانه ٦٤ واللسان ( شخر ) .

# \* إذا الأمور أُولِمَتْ بالشَّخْزِ \*

ويقال إنّ الشّخْز الطّعْن ·

وزوال عن نهج الاستقامة . من ذلك الأسنان المتشاخسة ، وذلك أن يميل بعضُها ويسقُطَّ بعضُها ، ويكون ذلك من الهرَم . قال الطرمّاح :

وشأخَسَ فاه الدّهرُ حتَّى كأنّه (١) \*

ويقال ضربَه فتشاخَسَ ، أي تمايل . وكلُّ متمايلِ متشاخِس .

و شخص الشين والخاء والصاد أصل واحد يدل على ارتفاع الله شيء . من ذلك الشخص، وهو سواد الإنسان إذا سما لك مِن بُعد . ثم يحمل على ذلك فيقال شَخَص من بلد إلى بلد. وذلك قياسه . ومنه أيضا شُخُوص البَصَر . ويقال رجل شَخيص وامرأة شَخيصة، أى جَسيمة . ومن الباب: أشْخَصَ الرّامي، إذا جاز سَمْمُه الغرض من أعلاه ، وهو سهم شَاخص. ويقال ، إذا ورد عليه أمن أقلقه : شُخِص به (۲) ، وذلك أنه إذا قَلق نَباً به مكانه فارتفع .

و شخل الشين والخاء واللام ليس بشيء ، وحكيت فيه كامة من الراها من كلام العرب، على أنّها في كلام الخُليل، قال: الشّخْل: الغلام يصادق الرّجُل.

<sup>(</sup>١) عجزه في الديوان ٣٧٠ واللسان ( شخس ، نمس ، كرس ) :

<sup>\*</sup> منمس ثيران الكريس الضوائن \*

 <sup>(</sup>٢) ف الأصل: (٩ أشخص به » ، صوابه من المجمل واللسان والقاموس .

﴿ شَخْمَ ﴾ الشين والخاء والميم كامة تدلُّ عَلَى تغيّرِ في شيء . من ذلك : أشخم اللّبن ، إذا تغيّرت رائحتُه . وشَخِمَ الطّمَامُ : فَسَد (١) .

﴿ شخب ﴾ الشين والحاء والباء أصيل يدلُّ على امتدادٍ فى شيء يجرى ويسيل. من ذلك الشُّخب، وهو ما امتدَّ من اللّبَن حين يُحلَب. وشخَبت أوداج القَتْلَى دماً.

وهو الدقيقُ من حشب وغيره. وقال:

وهل تَسْتُوى المُرّانُ تَخُطِرُ في الوَعَى وسَبِمةُ عِيدانِ من الموسج الشَّخْتِ وهل تَسْتُولُ اللهُ اللهُ الشّين والدال وما يثلثهما ﴾

و شدف وهو الشَّخص، وقد قلنا إن الشَّخْصَ يدلُّ على ارتفاعٍ فى شىء . من ذلك الشَّدَف وهو الشَّخص، وقد قلنا إن الشَّخْصَ يدلُّ على سُمُو وارتفاع أو جمع الشَّدَف شُدُوف . ومنه فرس أشدف وشُنْدُف . وناس يقولون: الشَّدَف كالميّل فى أحد الشَّقَيْن والصواب هو الأوّل، وهو أقْيَس. ويقال للقوس: الشَّدْفاه ؛ لاعوجاجها .

و شدق الشين والدال والقاف أصل يدل على انفراج في شيء . من ذلك الشّدق للإنسان وغيره . والشّدَق: سَعة الشّدق . ورجل أشدق ، وخطيب أشدَق للإنسان وغيره . والشّدَق : عرْضُه . ويقال نزلنا شدِق العراق ، أشدَق . ويقال نزلنا شدِق العراق ، أم ناحيتَه ، وهو الشّدْق أن العراق .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « فيه » ، صوابه من المجمل واللسان والقاموس .

<sup>(</sup>٢) أي يقال بفتح الشين أيضًا . وذكر في القاموس لغة ثالثة ، وهي • الشديق • .

﴿ شدن ﴾ الشين والدال والنون أصيل بدلُّ على صلاح في جسم . يقال شدَن الظبيُّ يشدُن شدونًا، إذا صَلَحَ جسمه. ويقال للمُهُرُ أيضاً شدَن ، فإذا أفردْت الشادن فهو ولد الظبي . وظبية مُشْدِن . فأمّا الشّدَنية فيقال إنها المنسوبة إلى موضع باليمن ، قال عنترة :

هل تُبكَفَنِّى دارَها شَدَرِنِيَّة لُمِنَت بمحروم الشَّرَابِ مُصَرَّم (١) ﴿ شَدَه ﴾ الشين والدال والهاء كلمة من الإبدال . يقال شُدِهَ الرجل مثل دَ هِش .

٣٨٣ ﴿ شَدُو ﴾ الشين \* والدال والحرف المعتل أصيل يدلُّ على أُخْذِ بطَرَف من عِلم . من ذلك الشَّدُو، أنْ يحسِن الإنسانُ من العلم أو غيره شيئاً . يقال يَشْدُو شيئاً من عِلْم . وقال بعضهم : كلُّ مَن عَلِم شيئاً واستدل " ببعضه على بعض فذلك الشَّدُو .

﴿ شَلَاحِ ﴾ الشين والدال والحاء ليس بشيء . وحُكى أنّ الشَّوْدَح : الطَّوِيل من النُّوق . ويقال بل هي السَّريعة . وانشَدَحَ الرجل ، إذا استلقَى على ظهره . وهذا ليس بشيء ، ولعله أن يكون انسدح . وقد ذكرناه (٢٠ .

﴿ شَلَاحَ ﴾ الشين والدال والخاء كلمة تدلُّ على كسرِ شيء أجوف . من ذلك شدخت الشيء شَدْخًا . والمُشَدَّخ : البُسر 'يغمَز حتى ينشدخ . ومن ذلك النُرَّة الشَّادِخة : التي تَغْشَى الوجه من أصل النَّاصية إلى الأنف .

<sup>(</sup>١) البيت في معلقته المشهورة .

<sup>(</sup>۲) اظر ما سبق فی ( سدح ) .

#### ﴿ باب الشين والذال وما يثلثهما ﴾

﴿ شَذَر ﴾ الشين والذال والراء أصلان : أحدهما يدلُّ على تفرُّق شيء وتميَّز م . والآخر على الوعيد والتسرُّع. من ذلك قولُ العرب : تفرّق القومُ شَذَر مذَر ، إذا تبدَّدُوا في البلاد . ومنه الشَّذْرة : قطعة من ذَهَب .

وأمّا الأصل الآخَو فالتشذُّر ، وهو كالنّشاط والتسرُّع للأمر . وتشذَّر َ القومُ فَى الحرب : تطاوَلوا . وتشذّرت النّاقة: حَرَّ كَتْ رأسَها فَرَحا. والتشذُّر: الوعيد ؛ ومنه حديث سلمان بنصُر د،أنّه بلغه عن على عليه السلام قول ه تَشَذَّر فيه (١)» . فأما قولهم إن النشذُر الاستثفار بالثّوب ، فذلك من قياس الباب الذي ذكر ناه ، وكأنّه وصف بالجِد في أمره فقيل تشذّر. ومنه : أتى فلان فرسه فتشذّره، أي ركبه من ورائه .

﴿ شَدْم ﴾ الشين والذال والميم ليس بشيء، وذكروا فيه كلمةً يقال إنَّها من المقاوب. قالوا: الشَّيذمان الذي في قول الطرماح:

\* فَرَاها الشَّيذُمانُ عن الجنينِ (٢) \*

يقال إُنَّمَا هو الشَّيْمُذان .

 <sup>(</sup>۱) فى اللسان : « بلغنى عن أمير المؤمنين ذرء من قول ، تشذر لى فيه بشتم وإيعاد ، فسبرت باليه جوادا .. أى مسبرعا » .

<sup>،(</sup>٢) صدره في الديوان ١٧٩٠ واللمان ( شدّم ) :

<sup>\*</sup> على حوالاء يطفو السخد منها \*

و شذى الشين والذال والحرف المعتل أصل واحد ، وهو يدل على الحد والحدة والحدة والحدة والحدة والحدة والحدة والحدة والحدة والحدة والمستر ويقال إن المجائع إذا اشتد جُوعه: ضَرِم شَذَاهُ (١) والشَّذَى : الأذى والشَّر . ويقال إن الشَّذَا ذُباب الكَلْب . والشَّذَا : كَسَرُ العُود، وأحسِبه ممّى بذلك لحِدة رائحته. قال الشَّاعر :

إذا ما مشَت نَادَى بما في ثيابِها رياحُ الشَّذَا والمَنْدَلَىُ المَطَيَّرُ (٢) فأمّا الذي من السُّفُن يُعرف بالشَّذَا فما أراه عربيًا .

﴿ شَذَبِ ﴾ الشين والذال والباء أصلُ يدلُّ على تجريد ِ شيء من وقشره ، ثم يُحمَل عليه . فالشَّذْب : قَشْر اللَّحم . وكلُّ شيء نحيَّيتَه عن شيء فقد شَذَبته . ومن الباب : التَّشذيب : التقطيع . فأمَّا الشوْذَب فمن هذا الباب أيضاً ، وهو الطَّويلُ من كلِّ شيء ، كأنّه في طوله مشذّب ، أي مجرَّد ؛ وإذا جُرِّد الشّيء من قشرِه كان أظهَرَ لطُوله . وفرسُ مشذّب : طويل ، بمنزلة الجذْع المشذّب .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « ضرم شذواه » ، صوابه من اللسان .

<sup>(</sup>٢) هو العجير السلولي ، أو عمرو بن الإطنابة . اللسان (. شذا ، طير ) ..

#### ﴿ باب الشين والراء وما يثلثهما ﴾

. ﴿ شُرِزَ ﴾ الشين والراء والزّاء أصل يدلُّ على خلافِ الخير ، في جميع فروعه: من هلاك ، ومنازَعة وغير ذلك . ومن ذلك قول المرب للمدوّ: أشرزَه الله ، أى أهلكه . ويقال إنّ المشارَزة كالمصاحبة والمنازعة . والمشارِز: الرجل السّيء الخاتي ، الشّديد الخلْق .

ومن الباب: أشرزت [ الشيء (١) ]، إذا قطعتَه فلم تصله .

﴿ شَرَسَ ﴾ الشين والراء والسين أصل قريب من الذي قبله . من ذلك الشَّرْس : شدّة الدَّعْك للشّيء . يقال شرَسْتُه شَرَساً . والشّريس : الشَّكِس الحَثير الخلاف<sup>(٢)</sup> . ويقال تشارَسَ القوم ، إذا تعادَوا<sup>(٣)</sup> . ويقال إن الشَّرْس نبت بَشِيع الطّعم . والأشرس: الرّجُل الجريء على القتال . ويقال إن الشَّراس الرِّباق (١) .

﴿ شُرَصَ ﴾ الشين والراء والصاد ما أحسب فيه شيئًا \* صحيحاً ، ٣٨٤ لأنَّى لا أرى قياسَه مطرِّداً . على أنَّهم يقولون إن الشِّر ْصَتَيْن (٥) : ناحيتا النَّاصية

<sup>(</sup>١) التكملة من المجمل. وقبلها في الأصل: « شرزت »، صوابه من المجمل.

<sup>(</sup>۲) ويقال « شرس » و « أشرس » أيضا .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « تهادوا » ، صوابه من الحجمل واللسان .

<sup>(</sup>٤) كذا وردت الكلمة بضبطها في الأصل. فإن صحت كانت جم ربق ، بالكسر ، وهو الحبل والحلقة يشد بها الفنم الصفار .

<sup>(</sup>٥) فى الأصل : « الصرشصتين »، صوابه فى المجمل واللسان .

مما رقَّ فيه الشُّمَر . ويقال لـكلِّ ضخم رِخُو: شِرْ واص (١). ويقال إنَّ الشَّرَصِ الغَلْظ من الأرض .

و شرط الشين والراء والطاء أصل يدل على عَلَم وعلامة، وما قارب ذلك من عَلَم ، من ذلك الشّرَط العَلاَمة ، وأشراط الساعة : علاماتُها ، ومن ذلك الحديث حين ذكر أشراط الساعة ، وهي علاماتها . وسمّى الشُّرَط لأنّهم جعلوا لأنفسهم علامة يُعرَ فون بها . ويقولون : أشرَطَ فلاَن نفسهَ للهَلكة، إذا جعلها علماً للهلاك ، ويقال أشرَط من إبله وغنمه ، إذا أعدَّ منها شيئاً للبيع . قال الشاعر (٢) :

فأشرط فيها نفسه وهو مُعْصِمْ وألتى بأسباب له وتوكّلا ومن الباب شَرْط الحاجم، وهو معلومٌ ، لأن ذلك علامةٌ وأثر . وبقال إنّ أشراط الساعة أوائلُها . ومن الباب الشريط ، وهو خَيط يُرْبَق به البَهْم . وإنّ ما سمّى بذلك لأنّها إذا رُبطت به صار لذلك أثر . ومن الباب الشرط ، وهو المُسيل الصّغير يجى ، من قدر عشر أذرع ، وسمّى بذلك لأنّه أثر في الأرض كشر ط الحاجم .

وَمَنَ البَابُ الشَّرَطَانِ: نجِمَانِ يَقَالَ إِنَّهُمَا قَرَنَا الْحَمَلَ ، وَهَا مَعْلَمَانِ مُشْتَهُرِانَ. ويقال جَمَلُ شِيرُواطُّ الأَنَّةُ إِذَا كَانَ مَعَ إِبْلِ وَيَقَالَ جَمَلُ شِيرُواطُّ الأَنَّةُ إِذَا كَانَ مَعَ إِبْلِ تَبَيَّنَ كَأَنَّةً عَلَمَ وَقَالَ حَسَانُ :

<sup>(</sup>١) ذكرت في القاموس ، ولم تذكر في اللسان :

<sup>(</sup>٢) هو أوس بن حجر . ديوانه ٢١ واللسان ( شرط ، عصم ) .

فى نَدَّامَى بيضِ الوجوهِ كرام أُنبِّهُوا بعد هَجْعةِ الأشراطِ (') ففيه أقوال: قال قوم: أراد به الشَّرَطينِ والثالثَ بين يديهما، ويكون على هذا قول من سمّى الثلاثة أشراطا(''). قال العجاج:

\* مِن با كِرِ الأشراط أَشْرَاطيُّ (٣) \*

وقال قوم: أراد بالأشراط الحرَس. ويقال: الأشراط سِفْلة القوم. قال الشّاعر:

أشاريط من أشراطِ أشراطِ طَيِّي وكان أبوهُم أشْرَطاً وابنَ أشرطاً (١٠)

ومن ذلك شَرَط المُعْزَى ، وهي رُذَالْهُا ، في قول جرير:

ترى شَرَطَ المِعزَى مُهورَ نسائهمْ

وفى شَرَط المِعزَى لَمُنَّ مُهُورٌ (٥)

وقال قوم: اشتقاق الشُّرَط من هذا لأنهم رُذَال ، وقال آخرون: إِنَّمَا سُمُّوا شَرَطاً لأنهم جَعَلوا لأنفسهم علامة يُعرَ فون أَبها ، فأمّا الشَّرَط التي هي الرُّذَال فإن وجه القياس فيها أنّها تُشرَط ، أي تقدّم أبداً للنّوائب قبل الجُبَار ، فهي كالذي وُجه القياس فيها أنّها تُشرَط ، أي تقدّم أبداً للنّوائب قبل الجُبَار ، فهي كالذي وُلناه في قوله : « فأشرط فيها نَفْسَه » ، أي جعلها عَلَماً للهلاك .

<sup>(</sup>١) ديوان حسان ٢٣٥ واللسان ( شرط ). وفي الديوان: « خفقة الأشراط » .

<sup>(</sup>٢) في المجمل : « وعلى ذلك تأويل من يسمى تلك الثلاثة أشراطا » .

<sup>(</sup>٣) ديوان العجاج ٦٩ واللسان (شرط).

<sup>(؛)</sup> أنشده في اللسان ( شرط ) .

<sup>(</sup>٥) ديوان جرير ٢٦٦ واللسان ( شرط ) .

و الشرع الشين والراء والدين أصل واحد ، وهو شيء يُفتَح في امتدادٍ يكون فيه . من ذلك الشّريعة ، وهي مورد الشّاربة الماء . واشتُق من ذلك الشّريعة . قال الله تعالى : ﴿ لِـكُلُّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ فِلْكَ إِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّ

ولگا رأت أن الشريعة هُمُها وأن أن البياض من فرانصها دامِي (١)

ومن الباب: أشرعت الرُّمَح نحوه إشراعاً . ورَّبَما قالوا في هذا شَرَعْت . والإبل الشُّرُوع: التي شَرَعت ورَوِيَت . ويقال أشرعْت طريقاً ، إذا أنفذته وفتحته ، وشرعت أيضاً . وحيتان شُرَّع: تخفض رءوسها تشرب<sup>(1)</sup> . وشَرَعْت الإبلَ ، إذا أمكنتها من الشريعة . هذا هو الأصل ثم مُحِل عليه كلُّ شيء يُدُّ في رفعة وغير رفعة . من ذلك الشرع ، وهي الأوتار ، واحدتها شِرْعة ، والشراع جمع ألجمع . قال الشاعر :

\* كَا اردهرت قَينةٌ بالشِّراع (٢) \*

ومن ذلك شِراع السَّفينة، هو ممدودٌ في علو ". وشُبَّه بذلك عنقُ البعير فقيل

<sup>(</sup>۱) البیت لامری القیس ، ولیس فی دیوانه ، هو فی معجم البدان ، فی رسم ( ضارج) مع قصة تتعلق به .

<sup>(</sup>٢) في المجمل: « والحيتان الشرع : الرافعة رءوسها ، ويقال بل الحافضة » .

<sup>(</sup>٣) سبقت قطعة منه في ( زهر ) . وتمام إنشاده في الحواشي .

شَرَع البعيرُ عنقَه . وقد مَدَّ شِراعَه إذا رفَع عُنقَه . وقيل في التَّفسير في قوله تعالى : ﴿ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانَهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا ﴾ : إنها الرافعة رءوسَها ه ومنه قولهم : رُمْح شُرَاعي مُن أي طويل ، في قول الهُذَلي (() . ومن الفتح الذي ذكر ناه أو لا رواية أبن السِّكيت : شرعت الإهاب، إذا شققت ما بين رجليه.

ور شرف على علو والشريف (٢) الرجل العالى. ورجل شريف من قوم أشراف، ٣٨٥ فالشَّرَف : \* المُلُوّ . والشريف الرجل العالى. ورجل شريف من قوم أشراف، ٣٨٥ يقال إنه جمع نادر ، كحبيب وأحباب ، ويتيم وأيتام ، ويقال للذى غلَبه غير ما بالشَّرَف مشروف . ويقال استشرفت الشيء ، إذا رفعت بصرك تنظر إليه . ويقال للأنوف الأشراف ، الواحد شرف . والمَشْرَف (٣) : المسكان تُشرف عليه وتعلوه . ومشارف الأرض : أعاليها . والمشرفية : منسوبة إلى مَشارف الشام . ويقال إن الشَّرْفة التي تُشَرَّف بها القصور ، والجمع شُرَف . والمُستشرف من الخيل : العظيم الطَّويل : قال الخليل : سهم شارف : والجمع شُرَف في المُستشرف من الخيل : العظيم الطَّويل : قال الخليل : سهم شارف : دقيق طويل ، وأذُن شَرْ فاه : طويلة القُوف (٤) . ومَنْ كب أشرف : عال . فأمًا دقيق طويل ، وأذُن شَرْ فاه ، نا الإبل ، وهذا ممكن أن يكون من العلو ق

<sup>(</sup>١) هو قول ساعدة بن جؤية :

أنحى عليها شُرَاعيًّا ففادرها لدى المزاحِفِ تلَّى في نضوخ دم

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « والشرف »، صوابه في المجمل.

<sup>(</sup>٣) ضبطت في اللسان بضم الميم ، من أشرف . وضبطت في المجمل بفتحما .

السّنّ. وذُكِر عن الخليل أنّ السَّهُم الشّارف من هذا ، وهو الذي طال [عهدُهُ ] السّيان (١) فانتكث عَقَبُه وريشُه . قال أوس :

يُقلِّبُ سَهُمَّا رَاشَهُ بَمَنَا كَبِ ظُهُارٍ لُوَّامٍ فَهُو أَعْجَفُ شَارِفُ<sup>(٢)</sup> وَيَرْعُونَ أَن شُرَيْفًا أَطُولُ جَبَلِ فِي الأَرضِ.

و شرق الشين والراء والقاف أصل واحد يدل على إضاءة وفتح من ذلك شرقت الشيس ، إذا طلقت وأشرقت ، إذا أضاءت والشروق : طلوعها ويقولون : لا أفعل ذلك ما ذرَّ شارق ، أى طَلَعَ ، بُرَاه فيها للشّهس . وأيّام النَّشريق سمِّيت بذلك لأنَّ لحوم الأضاحي تُشرَّق فيها للشّهس . وأيّام النَّشريق سمِّيت بذلك لأنَّ لحوم الأضاحي تُشرَّق فيها للشّهس . وناس يقولون: سمِّيت بذلك لقولهم : « أشرق تبير ، لكما نغير » . والمَشْرقان : مَشْرقا الصَّيف والشَّاء . والشَّرق : المَشْرق : وقال قوم : إنَّ اللحمَ الأحرَ يسمَّى شَرْقاً ، فإن كان صحيحاً فلأنه من مُحرته كأنه مُشْرق .

ومن قياس هذا الباب: الشَّاةُ الشَّرقاء: المشقوقة الأذُن، وهو من الفَتْح الذي وصفناه .

ومما شذَّ عن هذا الباب قولهم: شَرِق بالماء، إذا غَصَّ به شَرَقًا. قال عدى: لو يِغَير المَاء حَلْقِي شَرِقٌ كنتُ كالغَصَّانِ بالماء اعتصارِي (٢)

<sup>(</sup>١) الصيان والصيانة والصون والحفظ بمعنى . وفي الأصل: « بالصبيان » م صوابه في المجمل .. وفي اللسان ( ١١ : ٧٤ ) : ﴿ بالصيانة » . وكانمة ﴿ عهده » من المجمل .

<sup>(</sup>٢) ديوان أوس بن حجر ١٦ واللسان ( شرف ) .

<sup>(</sup>٣) اللسان (عصر ، شرق) والحيوان (٥: ١٣٨ ، ٩٣٥) والأغاني (٢: ٢٤).

﴿ شُرِكَ ﴾ الشين والراء والكاف أصلانِ ، أحدها يدلُّ على مقارنَة وخِلاَفِ انفراد ، والآخر يدلُّ على امتدادٍ واستقامة .

فالأول الشّر كة، وهو أن يكون الشيء بين اثنين لا ينفردُ به أحدهما. ويقال شاركتُ فلانًا ، إذا جعلتَه شريكاً شاركتُ فلانًا ، إذا جعلتَه شريكاً لك. قال الله جلّ ثناؤُه في قصّة موسى: ﴿ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴾. ويقال في الدُّعاء : اللهم أشركنا في دعاء المؤمنين، أي اجعانا لهم شركاء في ذلك . وشركتُ الرَّجُلَ في الأمرِ أَشْرَكُهُ .

وأيّا الأصل الآخر فالشرك: لَقَم الطّريق، وهو شِرَاكُه أيضًا. و شِرَاكُ أَيضًا. و شِرَاكُ النَّمْل مشبَّه بهذا. ومنه شَرَكُ الصّائد ، سمِّى بذلك لامتداده .

وهو يدلُّ على خرق في الشين والراء والميم أصلُ واحد لا يُخْلف ، وهو يدلُّ على خرق في الشيء ومَزْق ، من ذلك قو لهم : تشرّم الشيء، إذا تمزّق ، ومنه الحديث « أَنَّهُ أُنِي بِمُصْحَفِ قد تَشَرَّمتْ حواشيه » · ومن الباب الشّريم ، وهي المرأة المُفْضاة . والشَّرم : قَطْعُ من الأرنبة ، وقطْعٌ من ثَفْر النّاقة (١) . والشَّارم : السهم الله فضاة . والشَّرم ؛ قطع من ما له قطعة الذي يَشرم بانب الغَرض . ويقال شَرَم له من ماله ، إذا قطع له من ماله قطعة قليلة · والشَّرم يقال إنّه لُجَّة في البحر . وسيمت مَن يقول إن الشَّرَ مَ كَاخَرَق في جانب البحر ، كالمدخل إلى البحر . وهذا أقيسُ من القول الأول . قال : في جانب البحر ، كالمدخل إلى البحر . وهذا أقيسُ من القول الأول . قال : في جانب البحر ، كالمدخل إلى البحر . وهذا أقيسُ من القول الأول . قال :

 <sup>(</sup>١) فى الأصل: « من فقر الناقة » تحريف. وفى الحجال: « قطع الأرنبة وثفر الناقة » .
 (٢) البيت لأبى صخر الهذلى من قصيدة فى بقية أشعار الهذليين ٩٣ وأمالى القالى (١:٨:١)
 ويروى: « على رمث فى البحر » .

ويقال عُشْب شَرْمْ ، إذا شُرِم أعلاه ، أي أكِل .

﴿ شُمرى ﴾ الشين والراء والحرف المعتل أصول ثلاثة : أحدها يدلُّ على تعارضٍ من الاثنين في أمرين أخذاً وإعطاء مُمَاثَلَةً ، والآخر نبتُ ، و \* الثالث هَيْجُ في الشيء وعلُو .

فالأول قولم: شَرَيت الشيء واشتريته ، إذا أخذته من صاحبه بثَمنه . وربما قالوا: شريت : إذا بعت . قال الله تعالى : ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسٍ ﴾ . وما يدلُّ على المائلة قولهم : هذا شَرْوَى هذا ، أى مِثْلُه . وفلان شروَى فلان ومنه حديث شريح في قوس كسر ها رجل لرجُل فقال شريح : « شَرواها » أى مثلُها . وأشراء الشيء : نواحيه ، الواحد شَرَّى ، وسمِّى بذلك لأنه كالنّاحية الأخرى . والشِّرَى مقصور ، بقال شَرَى الشيء شِرَى . وأمَّا النَّبْت فالشَّرْ يُ ، فال رُوْبة : هال إنّه الحنظل . ويقولون الشَّرْية : النَّخْلة التي تنبُت من النَّواة . قال رُوْبة :

#### \* وشرية في قـــرية \*

والشَّرَى: موضعُ كثير الدُّغَلُّ والأُسْدِ . قال :

أسودُ شَرى لاقت أُسودَ خَفِيَّةٍ تَسَاقَوْا عَلَى حَرْدٍ دِمَاءَ الأَسَاوِدِ (') والشِّريان من شجر القِسيّ .

والأصل الثالث: قولهم شَرِى الرَّجُل شَرَّى، إذا استُطير غَضَبا، ويقال شَرِى البعيرُ في سيره شَرَّى ، إذا أسرع . وشَرِىَ البرقُ ، إذا استطار . قال الثاعر:

<sup>(</sup>١) هو الأشهب بن رميلة ، كما في البيان (٢: ٢٤٢) والـكامل ٣٣ ، ٣٤٨ والمقد (١: ٣٠ ) واللسان (حرد). وانظر الحيوان (٤: ٥٤٠).

أُصاحِ تَرَى البرقَ لم يفتمض يموتُ فُواقاً وَيَشْرَى فُواقاً () ويقال استشرى الرجُل، إذا لجَ فَى الأمر. ويقال شَرِى زِمامُ النّاقة يَشْرى شَرَى، إذا كَثُر اضطرابُه . ويقولون: ﴿ كُلُّ مُجْرِ فِى الْخَلاءِ يَشْرَى (٢) » .

﴿ شُرِب ﴾ الشين والراء والباء أصل واحد منقاس مطرد ، وهو الشّرب المعروف ، ثم يُحمل عليه ما يقاربُه مجازاً إوتشبيها . تقول : شرِ بت الماء أشرَ بُهُ شَرْبا ، وهو المصدر . والشَّرب الاسم . والشَّرب : القوم الذين أيشر بون . والشَّرب : الحظُّ من الماء . قال الشاعر (٢) في الشَّر ب :

فقلتُ للشَّرب في درنا وقد تَمِلُوا شيمُوا وكيف يَشيم الشارب النمَلُ والشَّربَة : ما يجمع حول النَّخلة يكون منها شُربها ، والجمع شَربَ . والمَشْرَبة : الموضع الذي يَشرب منه النّاس، وفي الحديث : «ملمون مَن أحاط على مَشربة ». والمَشْرَب : الوجه الذي يُشرب منه ، ويكون موضعاً ويكون مصدرا . والشَّر يب : الذي يُشارِبُك . ويقال أشر بَدَني ما لم أشرب ، أي ادَّعيت على شُربَه ، والشَّر يب : الذي يُشارِبُك . ويقال أشر بَدَني ما لم أشرب ، أي ادَّعيت على شُربَه ، وهذا مَثَلُ ، وذلك إذا ادَّعَى عليه ما لم يفعَلُه . وماء شروب و شريب ، إذا صلَح وهذا مَثَلُ ، وفيه بعض الكراهة . والإشراب : لون قد أشرب من لَون ، يقال : أن يُشرَب وفيه بعض الكراهة . والإشراب : لون قد أشرب من لَون ، يقال : [فيه (ن) ] شَرْ بُهُ حُمْرة ي . ويقال أشرب فلان حبّ فلان ، إذا خالط قلبه . قال

<sup>(</sup>١) البيت في اللسان ( شرى ) .

<sup>(</sup>٢) المعروف: « كل مجر في الخلاء يسمر » . انظو الحيوان.( ١ : ٨٨ / ٤ : ٢٠٧ ) .

<sup>(</sup>٣) هو الأعشى ، ديوانه ٤٣ وشرح القصائد المشعر للتبريزي ٢٨٣ . وقد سبق في (شيم) .

<sup>(</sup>٤) التـكملة من الحجمل. وفي اللسان (١ : ٤٧٣ ): « وفيه شربة منحرة ، أي إشراب » .

أَللَّهُ جَلِّ تَمَاؤُه : ﴿ وَأُشْرِ بُوا فِي قُلُو بِهِمُ العِجْلَ ﴾ ، قال المفسرون حُبَّ العِجْل . قال الشَّيباني : الشَّرْب الفَهِم ، يقال تَشربَ يَشْرُب شَرْ بًّا ، إِذا فَهم . ويقال اسْمَع تم إشْرُبُ (١). والشاربة : القوم يكونون على ضَفّة نهر ، ولهم ماوُّه · وشاربُ إلإنسان معروف ، ويجمع على شواربَ . والشُّوارب أيضاً : عروقٌ مُحدقةٌ بالخلُّقوم . وحمارٌ صَخِب الشُّوارب من هذا، إذا كان شديدَ النَّهيق . والشارب في السيف (٢) . وأمَّا اشرأبَّ فليس ببعيدٍ أن يكون من هذا القياسكأنَّه كالمتهمِّيُّ للشُّرب،

فيمدُّ عنقَه له . ثم يقاس إعلى ذلك فيقال اشرأبّ لينظر أُسرَأْبيبَةً . وإنَّ ما زيدت. الهمزةُ فرقاً بين المعنيين . وَشَرَّبَةُ : مكان .

﴿ شَمْرُتُ ﴾ الشين والراء والثاء أصل واحــد، وهو الشَّرَث، وهو غِلظ الأصابع والكفّين .

﴿ شُرَجٍ ﴾ الشين والراء والجيم أصلُ منقاس يدُلُّ على اختلاطٍ ومُداخَلة . من ذلك الشَّرَجُ وهي العُرَى ، سُمِّيت بذلك لأنَّها تتداخل . ويقال َشَرَجْتَ الَّذِينَ ، إذا نضَدْتُه . ويقال َشرَّجْتُ الشرَّاب ، إذا مزجتَه . ويقال. إِنَّ الشَّرِيجَةِ القوسُ يَكُونَ عُودُهَا لُونَينَ . ويقال تَشَرَّج الَّاحِمُ باللَّحِم، إذا تداخَلاً. هذا هو الأصل . قولهم : أصبَح الناسُ في هذا الأمر شَرْ جَيْن ، فَيُظَّنُّ أنَّهُم أصبحوا فِرْ قَين . وهذا كذا يقال ، وهو يرجع إلى المعنى الذى ذكرناه ؛: ٣٨٧ لأنهم إذا اختلفوا اختلطَ \* الرَّأْيُ والكلامُ وصارت مراجعاتٌ، كما قال زُهير:

<sup>( · )</sup> ق اللسان : « ويقال للبليد : احلب ثم اشرب ، أى ابرك ثم افهم . وحلب ، إذا برك » .

 <sup>(</sup>٢) . ق اللسان : « الشاربان في السيف أسفل القائم ، أنفان طويلان ، أحدها من هذا الجانب. والآخر من هذا الجانب » .

رَدَّ القِيانُ جِمَالَ الحِيِّ فاحتملوا إلى الظهيرة أمرُ بينهم لَبِكُ (١) وأمَّا شَرَج الوادى فمنفسَحُه، والجمع أشراج.

﴿ شُرِح ﴾ الشين والراء والحاء أَصَيْلٌ يدلُّ على الفتح والبيان · من ذلك شرحت الكلام وغيرَه شَرْحًا ، إذا بَيَّنتَه . واشتقاقُه من تشريح اللحم .

وَذَلَكُ النَّتَاجِ فَى غَالَبِ الأَمْرِ . والآخَرَ يدلُّ عَلَى تَسَاوٍ فَى شَيْئِينَ مَتَقَابَلِينَ . يَكُونَ فَى النَّتَاجِ فَى غَالَبِ الأَمْرِ . والآخَرَ يدلُّ عَلَى تَسَاوٍ فَى شَيْئِينَ مَتَقَابَلِينَ . فَالأُوَّلَ شَرْخِ الشَّبَابِ : أُوّلُهُ ورَيْعَانَهُ . وَشَرْخُ كُلِّ سَنَةٍ : نِتَاجِهَا مِن أُولادُ فَالْوَوَلَ شَرْخَ الشَّبَابِ : أُوّلُهُ ورَيْعَانَهُ . وَشَرْخُ كُلِّ سَنَةٍ : نِتَاجِهَا مِن أُولادُ الأَنعَامِ . وقد شَرْخَ نَابُ البَعِيرِ ، إِذَا شَقَّ البَضْعَةُ وخرج . وقال الشَاعِرُ (٢) : الأَنعَامِ . والشَّعَرَ الأَسْ ودَ مَا لَمْ يُعَلَّصَ كَانَ جُنُونَا والشَّعْرَ الأَسْ ودَ مَا لَمْ يُعَلَّصَ كَانَ جُنُونَا والأَصل الآخِر : الشَّرْخانِ ، يقال لآخِرةِ الرَّحْلُ وواسطتِهِ شَرْخانِ . والأصل الآخر : الشَّرْخانِ ، يقال لآخِرةِ الرَّحْلُ وواسطتِهِ شَرْخانِ . وشَرْخَنَا السَّهُم ِ : زَنَّمَتَا فُوقِهِ (٢) ، [ وهو (٤) ] موضِعُ الوتر بينهما .

وإبعاد، وعلى نِفَارٍ وبُعد، في انتشار . وقد يقال للواحد ، وهو يدلُّ على تنفير وإبعاد، وعلى نِفَارٍ وبُعد، في انتشار . وقد يقال للواحد ، من ذلك شررد البعير شرودا . وشر دُتُ الإبلَ تشريداً أُشرِّدُها . ومنه قوله جل ثناؤه : ﴿ فَشَرِّدُ مِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ ﴾ يريد نكل بهم وسمِّع . وهو ذلك المعنى ، أنَّ المُذْنِب

<sup>(</sup>١) ديوان زهير ١٦٤ واللسان ( لبك ) . واللبك : المختلط .

<sup>(</sup>٢) هو حسان بن ثابت . ديوانه ٤١٣ واللسان (شرخ) والحيوان (٣ : ١٠٨ : ٢٤٤ )

 <sup>(</sup>٣) ق الأصل : « وشرختا السهم زينا فوقه » ، سوابه من الحُجل، وتحوه في اللسان .

<sup>(</sup>٤) التكملة من المجمل .

<sup>(</sup>٥) كذا وردت هذه الجلة ، وأراها مقعمة .

إذا أذنَبَ وعُوقب عليه ، فقد نُشرِّد بتلك المقوبة غيرُه ، لأنّه يحذرُ مثلَ ما وقع بالمذْنِبِ فَيَشْرُد عن الذَّنْب ويَنْكُلُ . وألله أعلم .

#### ﴿ باب الشين والزاء وما يثلثهما ﴾

﴿ شُعْرَغُ ﴾ الشين والزاء والفين ليس بشيء . ويقولون إنّ الشِّزْغُ الضِّفَدَع . وهذا ممّا لامعنَى له .

رُ شَرَنَ ﴾ الشين والزاء والنون أصل واحد يدل على امتدادٍ ف شيء من ذلك قولهم للأرض الغليظة شرَزَن (١) . ويقولون : تَشَرَّنَ الشَّيء ، إذلا امتدَّ . فأمَّا تولهم كَرَل شُرَزَناً من الدار ، أي ناحيـة ، فهو قريب من الذي ذكرناه . قال ان أحمر :

## \* فلا يَرمين عَنْ شُزُن ٍ حَزِيناً (٢) \*

ويقولون إن الشَّزَنَ الإعياء من الحلفاً و ذلك ممّا يشتدُ على الإنسان . ﴿ شُورِب ﴾ الشين والزاء والباء ليس بأصل ، لأنّه من باب الإبدال . ويقال للشيء إدا يَبِس : شَرَب، والزاء مبدلةُ من السين، وقد ذُكر في موضعه . ورتما قالوا : مكان شازِب ، أي جاف (1) صُلب .

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: «شزن وشزن» بضم الشين فىالأولى وفتحها فىالثانية مع إسكان الزاى فيهما ... ولم أجد لذلك سندا . وأثبت مافى الحجمل والسان والقاموس وسائر المعاجم المنداولة .

<sup>(</sup>٢) صدره في اللسان ( شزن ) ومجالس ثملب ٢٦٢ :

<sup>\*</sup> ألا ليت المترل قد بلينا \*

وق الأصل : ﴿ مَنْ شَرَّنْ ﴾ ، صوابه في الحجل والرجبين السالفين .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل « من الجفاء ه، صوابه من الحجمل واللسان. وفي اللسان: «شزنت الإبل شزنات عيت من الحفاء » :

كذا ورد ضبطه في الأصل. والجفوة من لوازم اليس أيضا . ويصح أن تقرأ من الجفوف .

و شرر الشين والزاء والراء أصل صحيح مُنْقاس، يدلُّ على انفتال الله في الشيء عن الطريقة المستقيمة . من ذلك قو ُلهم : نظر إليه شَزْراً ، إذا نظر بمُؤخِر عينهِ متبغضاً . والطَّمنُ الشَّزْر : الذي ليس بسَجيج الطَّريقة . والحبل المَشْرُور : المفتول مما يلي اليسار . فأمّا أبو عبيد فقال : طَحَنَ بالرَّحَى شَرْرا ، إذا ذهب عن شِماله .

#### ﴿ باب الشين والسين وما يثاثهما ﴾

﴿ شَسِع ﴾ الشين والسين والعين يدلُ على أمرين : الأوَّل قلَّةُ وَالآخَر بُعد .

فَالْأُوَّل: قُولُ الْعَرْب: لَهُ شَمْعٌ مِن المَالَ ، أَى قَلِيلَ . وَلَعْلَ شَمِّعُ النَّعْلِ. مِن ذَلَك ، لقلَّتُه . يقال شَمَّعْتُ النَّعْلَ .

والآخَر: الشاسع: البعيد. وقد شَسَعت الدّارُ. وذكر ابن دريد كلةً إن. صحَّتُ فهو من القياس. قال: يقال شَسِع [الفرس (٣)]، إذا كان بين. ثناياه انفراج.

﴿ شَسَفَ ﴾ الشين والسين والفاء يدلُّ على قَحَل وُيبْس يقال. الشيء القاحل شاسف، وقد شَـنف يشْسِف • ولحمُ شسيفُ: قد كاد يَيْبَس .

<sup>(</sup>١) الانفتال: الانصراف. وفي الأصل: ﴿ القتالُ ﴿ عُرَيْفٍ.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « تبا ٤، صوابه بتقديم الباء كما في الحجمل واللسان ( بنت ) .

<sup>(</sup>٣) التكملة من المجمل وجهرة ابن دريد ( ٣: ٣ ) .

﴿ شُسَسِبَ ﴾ الشين والسين والباء هو من الذي قبله . يقال شَسِبَتِ القَوس، إذا قُطِعت حتَّى يذبُل قضيبها .

﴿ باب ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف وأوله شين ﴾

فَأُوَّلُ ذَلِكَ: (الشَّرْجَب)، وهو الطَّويل · فالراء فيه زائدة ، وقد قلنا عبد إنَّ الشُّجوب أعمِدة البُيوت ، فالطويل مشبَّه بذلك العمود الطويل .

ومنه (الشُّوْتَاب) والواو زائدة ، وقد مضى ذكره .

ومن ذلك قولهم : (شَبْرَ قُتُ) اللَّحمَ، إذا قطَّمته ، فالقاف منه زائدة ، كأنَّك قطَّمتَه شِبراً شِبرا . وشَبْرَ قْتُ الثَّوبَ ، إذا مزَّفتَه .

ومن ذلك (الشَّفَنَّحُ): العظيم الشَّفتَين · وهذا ثمَّا يزيدون فيه للتقبيح والتَّهويل · وإلاَّ فالأصل الشَّفَة، كما يقولون: الطِّرِمَّاح، وإلَّمَا هو من طرح ، وقد ذكرنا مِثْله .

ومن ذلك (الشُّمْرُج): الرَّقيق من الثِّياب وغيره في قول القائل<sup>(۱)</sup>: \* غَداةَ الشَّمالِ الشُّمْرُجُ المتنصَّحُ (۲) \*

فهذا مما زيدت فيه الرّاء. وقد قلنا إنّهم يقولون: شَمَجَ الثّوبَ، إذا خاط خياطةً متباعدة . فهذا إذا رقّ فكأنّ سِلكَه يتباعد بعضُه عن بعض .

<sup>(</sup>۱) هو ابن مقبل، كما فيديوانه ٣٦ واللسان والصحاح (شمرج)، واللسان والتاج (نصح). (۲) صدره :

<sup>\*</sup> ويرعد إرعاد الهجين أضاعه ه

ومن ذلك (الشَّرَنَبث): الطيظ الكَفَين . والأصل الشَّرَثُ، وهو غِلظ الأصابع والكَفَين ، وزيدت فيه الزِّيادات للتقبيح .

ومن ذلك ﴿ الشَّمَارِيخِ ﴾ : رءوس الجِبال ، فالراء فيــه زائدة ، و إنَّمَا هو مَن شَمَخ ، إذا علاً .

ومن ذلك (الشَّناعِيف)، الواحد شنِعاَف، وهي رءوسُ تخرُج من الجبل، وهـندا منحوتُ من كلتين، من شَدَف ونعَف. فأمَّا الشَّمَفة فرأسُ الجبل، والنَّمْف: ما ينسدُّ بين الجبلين، وقد ذكر في النون.

ومن ذلك ﴿ الشَّرْسُوف ﴾ ، والجمع الشَّراسِيف، وهي مَقَاطُّ الأضلاع حيث يكون النُضروفُ الدَّقيق . فالرَّاء في ذلك زائدة ، و إنَّما هو شسف ، وقد مرّ .

ومن ذلك (الشَّرُّذِمة) ، وهى القليل من الناس، فالذَّال زائدة ، و إَ مَا هَى مِن شَرَمْتُ الشَّىءَ ، إذا مزَّ قَتَه ، فكأنَّها طائفة أنمزَ قَت وانمارت عن الجماعة الحكثيرة . ويقال ثوب (شَرَاذِمُ) أى قِطَعُ .

ومن ذلك (الشَّمَيْذَر) ، وهو الخفيف السَّريع · وهذا منحوتُ من كلتين من شمذ وشمر ، وقد مر تفسيرهما .

ومن ذلك (الشِّندَارة): الرَّجل المتعرِّض لأعراض النّاس بالوقيعة (١)، والنون فيه ذائدة، والأصل التشذر الوَعيد، وقد مضى، ثمَّ أُبدلت الذّالُ طاء فقيل (شِنْظِيرة)، وقد (شَنْظر شَنْظَرةً).

<sup>(</sup>١) فسر في اللسان بأنه الغبور؟ ويقابله في المجمل « الشنظير ؛ الفاحش » . وفي القاموس : « رجل شنذلوة : غيور أو فاحش ، كشنذيرة » .

<sup>(</sup> ۲۸ - مقاییس ۲۸ )

ومن ذلك (الشُّبرُمُ )، وهو القَصير من الرجال ، والميم فيــه زائدة كأنَّه في قدر الشِّرْ .

رمن ذلك (الشَّمَرُ دَل) ، وهو الرَّجُل الخفيف في أمره، ويقال [الفتيُّ القويُّ من الإبل<sup>(۱)</sup>] . وأيَّ ذلك كان ، فهو من شَمر .

فأمَّا ما يقال ، أن (الشَّناتر) الأصابعُ بلفة الىمانييِّن فلعل قياسَهم غيرٌ على الله على الل

ومما وُضِع وضعاً (شَمَنصير)، وهو موضع، قال: معجا<sup>(۲)</sup> مستأرضاً بين بَطنِ اللَّيث أَيْمَنُهُ إلى شَمَنْهِ بِرَ غَيْثاً موسَلاً مَعِجا<sup>(۲)</sup> والله أعلم بصحّتها.

﴿ تم كتاب الشين ﴾

<sup>(</sup>١) النيكملة من المجمل.

 <sup>(</sup>۲) البیت لساعدة بن جؤیة الهذلی. اللسان (معج عشمصر) . وقصیدته ف القسم الثانی من تجوعة أشعار الهذلین ۳۷ وشرح السکری الهذلین ۸۷ . وسیأتی ف (لیث) .

# كَمَا الصَّادُ

#### ﴿ بِاسِ الصاد وما معها في الذي يقال في المضاعف والمطابق ﴾

﴿ صع ﴾ الصاد والعين أصل صحيح يدل على تفر ُق وحرَكة . يقال تصعصع القوم ، إذا تفر ًقوا . قال الخليل : يقال ذهبت الإبل صَعاصِع ، أى فرَقًا . ويقولون : صَعْصَعْتُ الشّيء فَتَصَعْصَع ، وذلك إذا حرّ كتَه فتحر ّك .

وتساويين شَينين في المَقَرّ. من ذلك الصَّف ، يقال وقفاً صفَّا، إذا وقف كلُّ واحد إلى وتساويين شَينين في المَقَرّ. من ذلك الصَّف ، يقال وقفاً صفَّا، إذا وقف كلُّ واحد إلى جنْب صاحبه . واصطف القوم وتصافوا . والأصل في ذلك الصَّفصَف ، وهو المستوى من الأرض ، فيقال المَوقف في الحرب إذا اصطف القوم : مصَف ، المستوى من الأرض ، فيقال المَوقف في الحرب إذا اصطف القوم : مصَف ، والمُع المصاف . والصَّفوف : النّاقة التي تَصُف ، أي تجمع بين مِحْلَبَين في حَلْبة . والصَّفُوف أيضاً : التي تصف يُدَيْها عند الحلَب .

وثمّا شذَّ عن الباب، وقد يمكن أن يُتطلّب له في القياس وجه ، غيرَ أنّا نكره القياس المتمَحَّل المستَكْرَه، وهذا الذي ذكرناه، فهو الصفيف، قال ٣٨٩ توم : هو القديد . وقال آخرون : هو اللَّحم يُحمَل في الأسفار طبيخًا أو شواء فلا يُنضَج . قال :

# فَظَلَّ طُهَاةُ اللَّحَمِ مِن بين مُنضج صَفِيفَ شِـواء أو قديرٍ مُفَجَّلِ<sup>(١)</sup>

وصك الصاد والكاف أصل بدل على تلاقي شيئين بقوّة وشدّة ، حتى كأنّ أحدَها بضرب الآخر ، من ذلك قولم : صَـكَكُتُ الشيءَ صكاً . والصَّـكَتُ البابَ (٢) : أغلقه والصَّـكَتُ البابَ (٣) : أغلقه بعنف وشدّة ، ويقال بعير مُصَكَانُ (١) ، إذا كان اللَّحمُ قد صُك فيه صَكاً . ورجل مصك : شديد ، ويقال ذلك في الخيل والخُمر وغيرها .

وأمَّا قُولُهُم: «جَنْتُهُ صَكَّةً عَى تُ<sup>(٥)</sup> » فإَّمَا يُراد أَنَّ الأَعْمَى يلقى مثلَهُ فيصطكان ، أى يصكُّ كُلُّ واحـ منهما صاحبَه. وذلك كلامُ وضَّهوه في الهاجرة وعند اشتداد الحرِّ خاصَّة.

﴿ صُلَّ ﴾ الصاد واللام أصلان : أحدها يدلُّ على ندَّى وماء قليل ، والآخر على صوت .

فأمَّا الأول فالصَّلَّة ، وهي الأرضُ تسمَّى الثَّرَى لِنداها . على أنَّ

<sup>(</sup>١) لامرى القيس في معلقته .

<sup>(</sup>٢) التَّكُملة من الحِمل .

<sup>(</sup>٣) التكلة من المجمل . وبين هاتين التكلتين في المجمل : و أَوَالَ منه صكاك . والصَّهُ: أشد الهاجرة » .

<sup>(</sup>٤) في المجدل «مصَّكَّ» ، وكلاها صحيح ، يقال: مصك ومصكوك ومصكك .

<sup>(</sup>٥) ممى أي هنا : تصفير ترخيم للأعمى .

من العرب من يسمِّى الصَّـلَّة النُّرابَ الندِي . ولذلك تُسمَّى بقيَّـةُ المـاء في الفدير صُلْصُلة .

ومن الباب : صِلال المَطَر : ما وقع منه شيء بعد شيء . ويقال للمُشْب المتفرِّق صِلال ، لأنَّه يسمَّى باسم المطرِ المتفرِّق . قال :

\* كَجْنْدَل أَبْنَ تَطَردُ الصَّلالا(١) \*

ومن الباب صَلَّ اللحمُ ، إذا تنيَّرَتْ رأْئحتُه وهو شواء أوطبيخ . وإنَّمَا هو من الصَّلَة ، كأنَّه دُفِن في الصَّلَة فتفيَّر . ومصدر ذلك الصُّلول . قال :

ذاك فتى يبذُلُ ذا قِدْرِهِ لا يُفسِدُ اللَّحَمَ لديه الصُّلول (٢٠)

وأمّا الصَّوت فيقال صَل اللِّجام وغيرُه ، إذا صَوَّت. فإذا كَثُر ذلك منه ، قيل صَلْصَل . وسِمِّى الَخرَفُ صَلْصالاً لذلك ، لأنّه يصوّت ويصلصِل .

وممَّا شذَّ من هذين البابين الصِّل : الدَّاهية ؛ والجمع أصلال . ويقال صَلَّتْهم الصَّالَة ، إذا دَهَتْهم الدّاهية .

وصم الصاد والميم أصل بدل على تضام الشَّى؛ وزوالِ الحرْق والسَّم. من ذلك الصَّمَ في الأُذن . يقال صَمِعْت ، وأنت تَصَمُ صَمَّما. ورَّبَما قالوا صُمَّ بمعنى صَمَّ . ويقال : أصمتُ الرَّجُلَ ، إذا وجدته أصمَّ . قال ابنُ أحمر :

<sup>(</sup>١) البيت للراعى ، كما في معجم البلدان ( لبن ) . وصَدره في اللسان ( صلل ) : \* سكفك الإله بمسمات \*

<sup>(</sup>٢) للحطيئة في ديوانه ٨٤ واللسان ( صلل ) .

أَصَمَّ دُعاه عاذِ لَتى تَحَجَّى بَآخِرِنا وتَنْسَى أُوَّلِي الْأَبِينِ وَمَن والصَّمَّةِ : الدَّاهِيةِ ، كَأَنَّهُ مِن الصَّمَ ، أَى هُو أُمرُ لَافُرْجةَ له فيه و ومن خلك اشتمالُ الصَّمَاء : أَنْ تلتحف بثوبك ثم تُلقى الجانب الأبسر على الأيمن . والعرب تقول في تعظيم الأمر : « صَمِّى صَمَامٍ » والأصل في ذلك قولهم: « صَمِّت حصاةٌ بدَمٍ » ، وذلك أن الدِّماء تكثر في الأرض عند الوغي ، حتَّى لو أُلقِيَت حصاةٌ لم يُسمَع لها وَقَع ، وهو في قول امرئ القيس :

بُدِّلتُ مِن وائلٍ وكِندة عَدوا نَ وفَهُما صَمِّى ابنة الجَبَلِ (٢)

يريد تعظيم ماوقع فيه وأدِّى إليه . وصام القارورة سمِّى بذلك لأنه يسدُّ الفُرْجة . وقولهم : صَمَّم في الأمر ، إذا مضى فيه راكباً رأسه ، فهو من القياس الذي ذكرناه ، كأنه لما أراد ذلك لم يسمع عَذْلَ عاذلَ ولا نَهْىَ ناه ، فَا أَراد ذلك لم يسمع عَذْلَ عاذلَ ولا نَهْىَ ناه ، فَا أَراد ذلك لم يسمع عَذْلَ عاذلَ ولا نَهْىَ ناه ، فَا أَرَاد ذلك لم يسمع عَذْلَ عاذلَ ولا نَهْىَ الله عَضَ فَى الله أَراد ذلك الله عَنْ السَّمْف الصَّمَام والصَّمَام قَدْ وَمِنْهُ صَمَّمَ ، اذا عَضَ فَى الله .

واشتُقَّ منه السَّيف الصَّمصام والصَّمصامة . ومنه صَمَّم ، إذا عَضَ في الشيء فأثبت أسنانه فيه . والصَّمَّانُ : أرضُ . وقال بعضهم : كُلُّ أرضٍ إلى جنب رَمُلة فهي صَمَّانةُ . وهذا صحيح ؛ لأنَّ الرّمل فيه خَلَل ، والصَّمَّانةُ ليست كذلك .

ومن الباب: الصِّمْصِمِ (٣): الرَّجُل الغليظ، وسَمِّى بذلك لما ذكرناه، كأنَّه لاوصول إليه كأنَّه ليست في لحمه فُرجة ولا خَرْق وكذلك الأسد صِمَّةُ ، كأنَّه لاوصول إليه من وجه .

<sup>(</sup>١) البيت في اللسان (صمم ؛ حجا ) .

<sup>(</sup>٢) البيت في اللسان (صمم ) ، وليس في ديوانه .

<sup>(</sup>٣) ويقال أيضا « صمصم » كعلبط .

ومن الباب الصَّمصِمة : الجماعة ، سمِّيت بذلك ، كأَنَّهَا اجتمعت حتَّى لاخلل فيها ولا خَرْق .

﴿ صن ﴾ الصاد والنون أصلان: أحدها يدلُّ على إباء وصَّمَرٍ من كِبر. من ذلك الرَّجُل المُصِنُّ، قالوا: هو الرَّافعُ رأسَه لا يلتفت إلى أحد. وقالوا: هو السَّاكَت. وقالوا: هو المتلىء غيظاً. قال الراجز (١):

أَى أَنَاخُذَ إِلِي لا يمنعُكَ زَجْرُ زاجِرٍ ولا تلتفت إلى أحد .

والأصل الآخر يدلُّ على خُبْث، أئحة . من ذلك الصِّنُّ ، و هو بول الوَ بْرِ ، ٣٩٠ في قول جرير :

تَطَلَى وهي سيَّنَهُ المَعَرَّى بِصِنِ الْوَبْرِ تَحْسَبُهُ مَلَاباً (٢) ثُمُ اشتَى منه [ الصُّنَان ] : ذَفَر الإبط · فأمّا قولُهُم إنَّ أحدَ أيّام المَجُوز بِمَا السَّنُ فهذا شيء ما رأيت أحداً يَضبِطه ولا يعلم حقيقتَه، فلذلك لم أذ كره . في الصاد والهاء كلة تقال عند الإسكات ، وهي صه (٢) ، ولا قياسَ لها .

﴿ صَى ﴾ الصاد والياء كلة واحدة مُطابَقة، وهي كُلُّ شيء يُتَحَصَّن به. من ذلك تسميتُهم الحصون صياحِي ، ثم شبّة بذلك ما يُحارِب ويتَحصَّن به الدِّبك [ وسُمَّى اصيحيَة ، وكذلك قَرن الثور يسمَّى بذلك؛ لأنه يَتحصَّن ويُحارِب به .

<sup>(</sup>١) هو مدرك بن حصن . اللسان ( صنن ، شنن ) ونوادر أبي زيد ٠٠ .

<sup>(</sup>٢) ديوان جرير٧٣ واللسان ( صنن) .

<sup>(</sup>٣) تقال بالسكون ، وبالكسر مع التنوين .

و صأ ﴾ الصاد والهمزة كامة واحدة . يقال صأصاً الجرو ، إذا حرّك عينيه ليفتحهما . وفي حديث بعض التابعين (^) : « فقَّ عنا وصأصأتم » . ويقال مأصأت النَّخْلة ، إذا لم تقبل اللَّقاح .

و صب ﴾ الصاد والباء أصل واحد ، وهو إراقة الشيء ، وإليه ترجم فروعُ البابِ كلَّة .

من ذلك صَببت الماء أصبه صَبًا . ويُحمَل على ذلك فيقال إِمَّا انحدَرَ من الأَرض صَبَبُ ، وجمعه أصباب ، كأنه شيء منصب في الحداره . وفي الحديث : «أنَّه كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا مشى فكأ نَّما يمشى في صَبَب » . وقال الراجز (٢٠) :

#### \* مِل بَلَّدٍ ذَى صُعُدٍ وأَصِبابُ \*

والصُّبَة: القطعة من الخيل ، كأنَّها تنصبُ في الإغارَة انصبابًا ، والقطعة من الفَّمَ أيضًا صُبَّة ، لذلك المعنى . ويقلل للحيَّات الأساود : الصُّبُّ ، وذلك أنَها إذا أرادت النكْرَ انصبَّتْ على الملدوغ انصبابًا . فأما الصَّبيب فيقال إنّه ماه ورق السِّمسِم ، ويقال بل هو عُصارة الحِنّاء . وقال الشَّاعر (٣) ، وهو يدلُّ على صحة القول الأوّل :

فأوردتُها ماء كأنَّ جِمامًه من الأَجْنِ حِنَّاءٌ مَمَّا وصَبيبُ

<sup>(</sup>١) هو عبيد اقه بن جعش ، كان أسلم وهاجر إلى الحبشة ، ثم ارتد وتنصر بالحبشة ، فسكان... يمر بالمهاجرين فيقول ذاك. اللمان ( صأصاً ) .

<sup>(</sup>٢) هو رؤبة . ديوانه ٦ واللمان ( صبب )٠.

<sup>(</sup>٣) هو علقمة بن عبدة الفحل. ديوانه ١٣٣ والمفضليات (٢: ١٩٣) والاسان (صيب)...

وقال قوم : الصَّبيب : الدَّم الخالص ، والمُصفُر المُخْلَص . والصُّبَابة : البقيَّة من الماء في الإناء . والصَّبَابة مِن صَب إليه ، ورجل صَب ، إذا عَلبَه الهوى ، وهو من انصباب القَلْب ، ويقال تصبَّب الحر : اشتدَّ ، كا نَّه شيء صُب على الأرض صباً . وتصبصب (۱) الشَّيء : ذَهَب ومُحِق ، كأنّه صُب صبًا . ويقال تصابَبتُ الإناء ، إذا شربت صُبابَتَه ، وكذلك تصابَبتُ الشيء ، إذا شربت صُبابَتَه ، وكذلك تصابَبتُ الشيء ، إذا شربت سُبابَتَه ، وكذلك تصابَبتُ الشيء ، إذا في نِلتَه قليلًا . قال الشَّاخ :

لَقُومٌ تَصَابَدْتُ المعيشة بعدَهِ أحبُ إلى من عِفاء تَفَيَّرَا (٢) هُرُ صَتَ ﴾ الصاد والتاء أصل يدلُّ على نِزاع وخصومة وافتراق، يقال للجَلَبَة الصَّتيت. وما زلتُ أَصاَتُ فلاناً، أَى أَخاصِهُ. والصَّتُ ، فيما يقال: الصَّدْم. والصَّتيت: الفِرْقَة. ويقولون إنَّ الصَّت الصَّدُّ.

وعلى الاستواء . من ذلك الصَّحَّة : ذَهاب السُّقْم ، والبراءة من كلِّ عَيب . وعلى الاستواء . من ذلك الصَّحَّة : ذَهاب السُّقْم ، والبراءة من كلِّ عَيب والصَّحِيح والصَّحَاح بمعنَى . والمُصِحُ : الذي أهله وإبله صِحَاحٌ وأصحَّاء . قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يُورِدَنَّ ذو عاهة على مصح » ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لا يُورِدَنَّ ذو عاهة على مصح » ، أي الذي إبله صحاح . والصَّحَصَح والصَّحَصَحانُ والصَّحَصَاحُ : المسكان المستوى . في الناد واخاء أصل يدلُّ على صوت من الأصوات . من ذلك الصَّاخَة يقال إنَّها الصَّيحة والمَّد أصمُ الآاذن . و يقال ضَرَ بنت الصخرة بمجر فسه متُ لها الصَّيحة وسه متُ المَّافَة يقال إنَّها الصَّيحة وسه متُ الآاذن . و يقال ضَرَ بنت الصخرة بمجر فسه متُ لها

<sup>(</sup>١) ف الأصل : « تصبب » ، صوابه ف المجمل والقاموس واللسان . وأنشد للمجاج : \* حتى إذا مايرمها تصبصبا \*

<sup>(</sup>٢) ديوان الشماخ ٢٧ واللسان ( صبب ) . وروى في اللسان أنه ينسب للأخطل .

حَمَيْتُوا() . ويقال صَخَّ الغُرَابُ بمنقارِه فِي دَبَرَة البَعير ، إذا طَعَن .

و صد الصاد والدال معظمُ بابِه يَوُول إلى إعراضٍ وعُدول . ويجيء بعد ذلك كلماتُ تَشِدّ . فالصَّدُّ : الإعراض : يقال صدَّ يصدُ ، وهو مَيل إلى أحد الجانبين . ثم تقول : صدَدْت فلاناً عن الأمر ، إذا عدَلَته عنه ، والصُّدَّان : جانبا الوادي ، الواحد صَدُ " ، وهو القياس ، لأنَّ الجانب ماثل لا محالة . ويقولون : إنّ الصَّد د نا الصَّد د ما استَقْبَل (٢) . يقال : هذه الدّار على صدَد هذه . ويقولون : الصَّدد : القرب . والصُّدَّ الطَّر يق إلى الماء . والصُّدُ : الجبَل . وهذه الكمات التي الأصل . وهذه المُحلة على الأصل .

ومما هو صحيحٌ وليس من هذا الباب، قولهم: صَدَّ يَصِدُّ، وذلك إذا ضَجَّ. وقرأ قومٌ (٤) : ﴿ إذا قَوْمُكَ منه يَصِدُّون ﴾ ، قالوا : يَضِجُّون . والصَّديد : الدّمُ المُختلِط بالقَيح ، يقال منه أصَدَّ الْجَرْح ·

و الله الحِرقة صُرَّة. والذي تعرفه العربُ الصِّرَار، وهي خِرقة تُشدُّ على أَطْباء النّاقة لله يَرضَعَها فَصِيلُها . يقال صَرَّها صَرَّا. ومن الباب: الإصرار: العَزْم على الشيء.

<sup>(</sup>١) في المجمل واللسان: « صخة » ، وكلاهما صحيح ؛ فإن « الصخ » كذلك والصخبخ بممنى الصوت .

<sup>(</sup>٢) في اللسان : « ما استقبلك » .

<sup>(</sup>٣) ضبط في الأصل والمجمل بضم الصاد ، وضبط في القاموس كرمان وكتاب .

<sup>(</sup>٤) قرأ بضم الصاد نافع وابن عامر والـكسائى وأبو جعفر وخلف ، وقرأ الباقون بكسرها. [تحاف فضلاء البشر ٣٨٦ في سورة الزخرف .

وإنما جعلْناه من قياسه لأن العَزْم على الشيء والإجماع عليه واحد وكذلك الإصرار: النَّبَات على الشيء .

ومن الباب : هذه يمين صرِّي (١) أي جد ، إنا ثابت عليها مُجمِع .

ومن الباب: الصَّرَّة ، يقال للجاعة صَرَّةٌ . قال امرؤُ المَّيس:

فأَتَلَقَنَا بِالْهَادِيَاتِ ودونه جَوَاحِرُها في صَرَّة لِم تَزَيَّلِ (٢)

ومن الباب: حافر مصرور ، أى منقبض ومنه الصُّر صُور ، وهو القَطيع الصَّخُم من الإبل ·

وأما الثانى، وهو من السَّمُو والارتفاع، فقولهم: صَرَّ الحَمَارُ أَذُنَه، إذا أقامها. وأَصَرَّ إذا لم تذكر الأذُن، وإن ذكرت الأُذُن قات أصَرَّ بأذنه، وأظنَّه نادراً. والأصل في هذا الصِّرار، وهي أما كن مرتفعة لايكاد الماء يعلوها. فأما صرار فهو المُ علَي، وهو جَبَل ، قال :

إِنَّ الفرزدق لن يُزايل اؤمَه حتى يَزُول عن الطريق صِرَ ارُ<sup>(٣)</sup>
وأما الثالث: فالبرد والحُرُّ، وهو الصِّرُّ. يقال أصاب النَّبَتَ صِرُّ ، إِذا أصابَه برد يُضُرُّ به. والصِّرُّ : صِرُ الرّبح الباردة. وربما جعلوا في هذا الموضع الحُرَّ قال قوم : الصَّارَّةُ شدة الحرِّ حرِّ الشمس . يقال قطع الجار صارَّتَه ، إِذا شرِب شر باً

<sup>(</sup>۱) في المجمل «صِرِّى وأصِرِّى» . ويقال أيضاً «صِرَّى» و «أصرَّى»

و « صُرِّی » و « صُرِّی » .

<sup>(</sup>٢) البيت من معلقته المشهورة .

<sup>(</sup>٣) البيت لجَرير في ديوانه ٢٠٦ واللسان ( صرو ) .

كَسَر عطشه . والصَّارَّة : الْعَطَش ، وجمعها صَوَارُّ . والصَّرِيرة : العطش، والجمع , صرائر . قال :

### \* وانصاعت الْحُقْبُ لَمْ يُقْصَعُ صَرَاتُو ُهَا (١) \*

وذكر أبو عبيد : الصارّة العطش ، والجمع صرائر . وهو غلط ، والوجه ماذكرنا .

وأما الرَّابِع، فالصَّوت. من ذلك الصَّرَّة: شِدَّة الصِّياح. صَرَّ الْجُنْدَبِ صريراً، وصَرْصَرَ الأُخْطَبُ صَرصرة. والصَّرَارِئُ : الملاَّح، ويمكن أن يكون. لرفه بِر صوتَه.

ومما شذَّ عن هذه الأصول كلمتان ، ولعلَّ لهما قياساً قد خَنِيَ علينا مكانه. فالأولى : الصَّارَّة ، وجمعها صو الرُّ،أى فالأولى : الصَّارَّة ، وجمعها صو الرُّ،أى حاجة ، والكلمة الأخرى الصَّرورة ، وهو الذي لم يحجُجُ ، والذي لم يتزوَّج ، ويقال : الصَّرُورة : الذي يَدَعُ النكاح متبتلًا . وجاء في الحديث : « لاصَرُورة في الإسلام » .

قال أبو بكر محمّد بن الحسن بن دُريد (٢): « الأصل في الصّرورة أنَّ الرجلَ في الجهلية كان إذا أحدَثَ حدَثًا فلجأ إلى الكمبة لم يُهجَجُ ، فكان إذا لقيّه ولى الدَّم بالحرّم قيل له : هو صرورة فلا تَهجُه ، فكثر ذلك في كلامهم حتّى جعلوا المتمبِّد الذي يجتنب النِّساء وطيب الطعام صَرورة ، وصروريًا. وذلك عَنى النابغة بقوله :

# لو أنَّهَا ءَرَضَتْ لأشمَطَ راهب عَرَضَتْ لأشمَطَ واهب عَرَضَتْ عَدِيدًا الإلَّه صرورة متعبِّد (١)

أى مُنْقبض عن النِّساء والطِّيب (٢) فلما جاءالله تعالى بالإسلام وأوجَبَ إقامة الحدود بمكة وغير ها سُمِّى الذي لم يحجَّ صَرورةً وصَرُوريًا، خلافًا لأمر الجاهليَّة. كأنَّهم جَعَلُوا أنَّ تَرْ كَه الحجَّ في الإسلام، كترك المتألِّه إتيانَ النِّساء والتَّنَّعُمَ في الجاهليَّة ».

وهذا الذى ذكرناه في معنى الصّرورة يحتمل أنّه من الصّرار، وهو الحِرقة التي تُشَدُّ على أَطْباء النّاقة لئلا يرضَعَها فصيلها . والله أعلم بالصّواب .

#### ﴿ باب والصاد والعين وما يثلثهما ﴾

﴿ صعف ﴾ الصاد والعين والفاء ليس بشيء. على أنهم يقولون الصَّقْف: شرابُ (٢)

وشدَّة صوت. من ذلك الصَّمْق ، وهو النصَّوت الشَّديد . يقال حمارٌ صَمِقُ وشِدَّة صوت. من ذلك الصَّمْق ، وهو النصَّوت الشَّديد . يقال حمارٌ صَمِقُ الصَّوتِ، إذا كان شديدَه . ومنه الصَّاعقة ، وهي الوقع الشَّديدُ من الرُعْد. ويقال إن الصَّماق الصَّوت الشديد . ومنه قولهم: صَمِق، إذا ماتَ، كأنَّه أصابته صاعقة .

<sup>(</sup>١) ديوان النابغة ٣١ وشرح العلقات للزوزي ١٩٨ واللسان ( صرر )..

<sup>(</sup>٢) في نسخة الجمهرة: « والتنعم » .

 <sup>(</sup>٣) فى اللــان : « الصعف والصعف : شراب أأهل اليمن . وصناعته أن يشدخ العنب ثم يلقى
 فى الأوعية حتى يغلى ٥ .

قال الله تعالى : ﴿ وَنَفُخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن ۚ فِي السَّمَٰوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاء اللهُ ﴾ .

و صعل ﴾ الصاد والعين واللام أُصَيلُ يدلُّ على صِفَرٍ وانجراد . من ذلك الصَّمْل ، وهو الصّغير الرَّأْس من الرِّجال والنَّمام . وقال :

\* صَمْلِ الرَّأْسِ قُلْتُ له<sup>(١)</sup> \*

ويقال حمار صَعْل : ذاهب الوبر . ويقال رجلُ أصَعَلُ وامرأَةٌ صعاده · والصَّعْلة من النَّخْل : العَوجاء الجرداءُ أصول السَّعَف .

و صعن ﴾ الصاد والدين والنون أُصيْلُ يدلُ على لُطْف فى الشَّى . يقال : فلانُ صِعْوَنُ الرأس : دقيقُه . ويقال أذُنْ مُصْعَنَّة . وقال : \* والأذْن مُصْعَنَّة كالقَلَمُ (٢) \*

﴿ صعو ﴾ الصاد والدين والحرف الممتل كامةٌ واحدة ، وهي الصَّمُوَّة ، وهي عصفورة ، والجمع صِعاء ·

ويقال أصعب ﴾ الصاد والعين والباء أصل صحيح مطَّرد، يدلُّ على خِلاف. السهولة. من ذلك الأمر الصَّعْب: خلافُ الذَّلول. يقال صُعب يصعُب صُعوبةً. ويقال أصعَبْتُ الأمر: ألفَيتُه صعبًا.

<sup>(</sup>۱) لم أجد تتمته . ولهله التبس عنده ببيت ذى الرمة : وخافق الرأس فوق الرحل قلت له زع بالزمام وجوز الليل مركوم

 <sup>(</sup>۲) لمدى بن زيد في اللسان (صمن) . ويروى: « مُصَعَّنة » . والبيت ببامه :
 له عنق مثل جذع السحوق وأذن مصعنة كالفلم

ومن الباب المُصعَب، وهو الفَحل، وسمِّى بذلك القُوَّته وشدَّته ويقال أَصْعَبنا الجُمل، إذا تركناه فلم تركبُه. وذُكر أنَّهم يقولون: أصعبُتُ النَّاقة، إذا تركتَها فلم تَحمِل عليها. وهذه استعارة. وفي الرَّمْل مَصاءِبُ .

ومشقة من ذلك الصَّمُود خلاف الحدُور . ويقال صَعِد يَضْعَد. والإصعاد: مقابلة ومشقة من ذلك الصَّمُود خلاف الحدُور . ويقال صَعِد يَضْعَد. والإصعاد: مقابلة الحدُور من مكان أرفع . والصَّمود : العقبة الكوُّود، والمشقة من الأمر . قال الله عالى : ﴿ سَأَرْهِقَهُ صَعُودًا ﴾ . قال :

نَهَى التَّيْمِيُّ عُتْبِةٌ والمعلَّىٰ وقالا: سوف يَنهرك الصَّمُودُ

وأما الصَّعدات فهى الطَّرُق ، الواحد صَعيد . وقال رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم: «إِيّا كم والقعود بالصَّهدات إلا مَن ادَى حَقَهَا». ويقال صعيد وصُعد وصُعد وصُعدات ، وهو جمع الجمع ، كا يقال طريق وطرُئُق وطرُقات . فأمّا الصعيد فقال قوم : وجه الأرض . وكان أبو إسحاق الزَّجّاج ، يقول : هو وجه الأرض ، ولل كان عليه تراب أو لم يكن . قال الزّجّاج : ولا يختلف أهل الله أله أنّ الصَّعيد وللم بالتَّراب . وهذا مذهب يذهب إليه أصحاب مالك بن أنس . وقولهم إنّ الصَّعيد وجه الأرض سوالا كان ذا تراب أو لم يكن ، هُو مذهبنا ، إلاّ أنّ الحق أحق أحق أن أبا عبيد حكى عن الصَّعيد وجه أنّ الصَّعيد أنّ الصَّعيد أنّ الصَّعيد أنّ الصَّعيد أنّ الصَّعيد ، والأمر بخلاف ما قاله الزّجّاج . وذلك أنّ أبا عبيد حكى عن الأصمعي أنّ الصَّعيد التراب . وفي الكتاب المعروف بالخليل ، قولهم تيمّم بالصَّعيد ،

ومن الباب الصُّمَداء ، وهو تنفُّسُ بتوجُّع ، فهو نفَسُ يعلو ، فهو من قياس الباب . وأما الصَّمود من النَّوق فهى التى يموت حُوارها فتُرُفَع إلى ولدها الأوّل فتدرُّ عليه . وذلك فيما يقال أطيبُ للبنها . ويقال : بل هى التى تُلقى ولدها . وهو تفسير قوله :

#### \* لها لَبَنُ الْحَلَيْةِ والصَّمُودِ (١) \*

ويقال: تَصَعَدَنى الأمرُ ، إذا شقَّ عليك . قال عمر: « ما تَصَعَدَنَى خطبةُ النَّـكَاحِ<sup>(٢)</sup> » . وقال بعضهم: « الخطبة صُعُد ، وهي على ذي اللَّبِّ أَرْبَى » . ومنه ومما يقارب هذا قولُ أبى عمرو: أصَعَد في البلاد: ذهب أينا توجَّه ، ومنه قولُ الأعشى:

فإن تسألى عبنى فيارُب سائل حَنِي عن الأعشى به حيث أصعداً (٣) ومما لا يبعد قياسه الصعدة من النّساء: المستقيمة القامة ، فكا نها صعدة ، وهي القناة المستوية تنبت كذلك ، لاتحتاج إلى نثقيف .

٣٩٣ ﴿ صعر ﴾ الصاد والعين والراء أصل مطرد يدل على مَيَل في الشيء . من ذلك الصَّمَر ، وهو المَيَل في المُنْق . والتصمير : إمالة الخدِّ عن النَّظَر عُجْبا . ورَّبَما كان الإنسان والظَّلمُ أصمَرَ خِلقة. قال الله تمالى: ﴿ وَلاَ نُصَمَّر \* خَدَّكَ لِلنَّاسِ ﴾ . وهو من الصَّيعِرية ، وهو اعتراض ُ البَعِير في سيره . والصَّيْعِرية ُ : سِمَة ُ من سِمات النَّوق في أعناقها ، ولعلَّ فيها اعتراضاً . قال المسيّب :

<sup>(</sup>۱) لخالد بن جعفر الـكلاني . وصدره كا في اللسان (صعد) : \* أمرت لها الرعاء ليكرموها \*

<sup>. (</sup>٢) القول بمامه: «ماتصعدني شيء ماتصعدتني خطبة النكاح».

و(٣) ديوان الأعشى ١٠٢ واللسان ( صعد ) .

# \* بِنَاجِ عليه الصَّيْعِرِيَّةُ مُكُدَّمِ (١) \*

فأما الحديث: « ليس فيهم إلا أصعَرُ أو أبتر » ، فمعناه ليس إلا معجبُ ذاهبُ أو ذَليل . وإنّما قيل له ذلك لأنه إذا عظم مال .

ومما شذَّ عن الباب قولهم : قَرَبٌ مُصْفَرَثُ، أَى شَديد . قال :

\* وقد قَرَ بْنَ قَرَ بَا مُصْعَرَ ّا<sup>(٢)</sup> \*

والله أعلم بالصُّواب .

## ﴿ باب الصاد والغين وما يثلثهما ﴾

﴿ صَغُوى ﴾ الصاد والفين والحرف المعتل أصل صحيح يدل على المثيل ، من ذلك قولهم : صِغُو فلان معك ، أى ميله . وصَفت النجوم : مالت للغيوب . وأصفى إليه، إذا مال بسمعة نحوه . وأصفيت الإناء أمملته . ومنه قولهم للذين يميلون مع الرّجُل من أصحابه وذوى قُرْ باه : صاغية . وحُكى: صَغُوْتُ إليه أَصْنَى صَغُواً وصَغَى ، مقصور .

( ۱۹ – مقاییس – ۲)

<sup>(</sup>١) صدره كما في اللسان ( صمر ) :

<sup>\*</sup> وقد أتناسى الهم عند احتضاره \*

٠ (٢) بعده في اللسان :

<sup>\*</sup> إذا الهدان حار واسبكرا 🕳

و صغر ﴾ الصاد والنين والراء أصل صعيح بدل على وَلَةٍ وحقارة .. من ذلك الصَّفر: ضد الكربر. والصَّفير: خلاف الكبير. والصَّغر: الرّاضى بالضَّم صُغْراً وصَغارا. ويقال أصغرت النّاقة وأكبرَت . والإصغار: حنينها [ الخفيض : والإكبار (١) : ] العالى. قالت الخنساء:

#### لها حنيفان إصفار و إ كبار (٢) ...

والأصل فيه السين: سَفِلٌ. والله أعلم بالصواب.

وتمَّا مُحِلَ على ذلك الصَّفَقُ ، وهو الماء يُصَبُّ على الأديم الجديد فيخرج مُصفرًا .

ومن الباب أيضاً: الشّراب المصفّق ، وهو أن يُحوّل من إناء إلى إناء ، كأنّه صَفَق الإناء إذا لاقاه ، وصُفِقَ به الإناء . ومنه صَفَقالإبل ، إذا حوَّلها مِن مرعّى إلى مرعّى .

<sup>(</sup>١) هذه التكلة من المجمل

<sup>(</sup>٢) صدره كما في الديوان ٤٠ واللسان (وصفر ) :

<sup>🗰</sup> فما مجول على يو تطيف به 🗱

ثم مُحِل على ذلك فقيل لـكلِّ منبسط صَفَقُ و إِن لم يُضربُ به على شيء . فيقال لجانِبَى المُنُق صفقانِ ، ولـكلِّ ناحية صفق وصُفْق (١) . ويقال للجِلد الذي بلي سوادَ البطن صُفْق .

ومما شذَّ عن الباب ، وقد يمكن أن يُخرّج له وجه ، قولهم : قَوسٌ صَفوقٌ ، إذا كانت ليّنة راجعة .

و صفن ﴾ الصاد والفاء والنون أصلان ِ صحيحان ، أحدها جنس من القيام ، والآخر وعالا من الأوعية .

فَالْأُوّل : الصَّفُون ، وهو أن يقوم الفرس على ثلاثِ قوائم و يرفع الرّابعة ، إلاّ أنّه ينالُ بطرَف سُنْبُكِها الأرض . والصَّافن : الذي يصفُّ قدمَيه . وفي حديث البَرَاء : « قمنا خَلْف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صُفُوناً » . ومنه تصافَن القوم [الماء (٢)] ، وذلك إذا اقتسموه بالصَّفْن ، والصَّفْن : جلدة يُستَقَى بها . قال :

فلمـــا تصافَناً الإداوة أجهشت

إِلى أَ غُصُونُ الْمَنْبَرَى الْجُرَاضِمِ (٢) ويقال إِنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونَ عَلَى الْمُقْلَة ، يُسقى أحدُهم قَدْر ما يغمُرها . ومما شذَّ عن الأصلين : الصَّافَن ، ومعو عر<sup>ق (٤)</sup> .

<sup>(</sup>١) وصفق أيضًا ، بالتحريك ، كما في المجمل .

<sup>(</sup>٢) التركملة من المجمل واللسان.

<sup>(</sup>٣) البيت للفرزدق في اللسان ( صفن ، جرضم ) .

<sup>(</sup>٤) في اللسان : « عرق في باطن الصلب طولا ، متصل به نياط القلب ، ويسمى الأكحل ، .

صفو الصاد والفاء والحرف المعتل أصل واحد يدل على خلوص من كل شوب. من ذلك الصّفاء ، وهو ضد الكدّر ، يقال صفا يصفو ، إذا خَلَص . يقال لك صَفو هذا الأمر وصِفْوته . ومحمّد صفوة الله تعالى وخير تُه من من خَلْقه ، ومُصطفاه صلّى الله عليه وآله وسلّم . والصّفي : ما اصطفاه الإمام من المَعْني الله عليه وقد يسمّى بالهاء الصّفيّة ، والجمع الصّفايا . قال :

لَكُ الْمِرْ بَاعُ منهـ والصَّفَايِلَ وحُكُمْكُ والنَّسَيطةُ والفُضُولُ (٢) والصَّفِيَّة والصَّفِيّ ، وهو بغير الهاء أشهر : النّاقةُ الكثيرة اللّبَن، والنَّخْلة الكثيرةُ الحُمْل ، والجمع الصَّفايا ، وإنَّمَا سُمِّيت صفيًّا لأنّ صاحبَها يصطفيها .

ومن الباب قولهم · أصْفت الدَّجاجةُ ، إذا انقطع بيضُها ، إصفاء . وذلك كأنَّها صَفَت أى خَلَصت من البَيْض ، ثم جُعِل ذلك على أفْعَلَتْ فرقاً بينها وبين سائر مانى بابها ، وشبة بذلك الشَّاعِرُ إذا انقطع شِعْرُه .

ومن الباب الصَّفاَ ، وهو الحجر الأمْلَس ، وهو الصَّفُو انُ ، الواحدة صَفُو انهُ . وسُمِّيت صفوانَةً لذلك ، لأنَّها تَصفُو من الطِّين والرَّمْل . قال الأصمعيُّ : الصَّفُو ان والصَّفُو اه والصَّفاَ ؛ كله واحد . وأنشد :

> \* كَمَا زَلَّتِ الصَّفُواء بالمتنزِّلِ (٢) \* ويقال يوم صفوان ، إذا كان صافي الشمس شديد البَرْدِ .

<sup>(</sup>١) فالأصل: « من الغنم » ، وأثبت ماف المجمل .

<sup>(</sup>٢) البيت لعبد الله بن عنمة الضبى ، كما سبق في ( ربع ) . وهو من أبيات ثمانية رواها أبو عام في الحماسة (٢٠٠١) . وأنشده في اللسان (ربع، صفاء نشط، فضل). وسيأتى في ( نشط) ـ (٣) لامرئ القيس في معلقته . وصدره :

<sup>\*</sup> كميت يزل اللبد عن حال متنه \*

وعِرَض مَضْح ﴾ الصاد والفاء والحاء أصل صحيح مطَّرد يدلُّ على عَرْض وعِرَض من ذلك صَـُفح الشَّىء : عُرْضُه . ويقال رأس مُصْفَح : عريض والصفيحة : كلُّ سيف عريض . وصفحتا السَّيف : وَجْهاه . وكلُّ حجر عريض صفيحة ، والجمع صفارِّع . والصُّفَّاح : كلُّ حجرٍ عريض . قال النَّابِفة : تقدُّ السَّوق المضاعف تســحه

ويُوقِدْن بالصُّفَّاح نارَ الْحُبــاحب (١)

ومن الباب: المصافحةُ باليد، كأنّه ألصق يدّه بصَفحة يد ذاك . و الصّفح: الجنْب. وصَفحا كلّ شيء: جانباه . فأمّا قولهم: صفح عنه، وذلك إعراضه بمن ذنبه، فهو من الباب ؛ لأنّه إذا أعرض عنه فكأنه قد ولاّه صَفحته وصُفحه، أي عُرضه وجانبة ، وهو مَثَلَه.

ومن الباب: صفَحت الرّجلَ وأصفحتُه ، إذا سألك فمنعتَه (٢) . وهو من أنّك أربتَه صَفحتَك مُعْرِضًا عنه . ويقال: صفحتُ الإبلَ على الحوض ، إذا أمررتَها عليه ، وكأنّك أربتَ الحوضَ صَفَحاتِها ، وهي جُنوبُها .

ومما شذّ عن الباب قولهُم : صفحت الرجل صفحاً ، إذا سقيتَه أيَّ شرابٍ كان ومتى كان .

والآخَر شَدَّ بشيء .

<sup>(</sup>١) ديوان النابغة ٧ برواية : « وتوقد » .

<sup>(</sup>٢) فرق بينهما ابن الأثير فقال : ﴿ يَقَالُ صَفَعِتُهُ ﴾ إذا أعطيته ، وأصفعته إذا حرمته ، ب

فَالْأُولَ الصَّفَد ؛ يقال أصفدتُه ، إذا أعطيتَه . قال :

هَا عَرَضَتُ أَبِيتَ اللَّمِنَ بِالصَّفَدِ<sup>(1)</sup>

وأما الصَّفْد فالغُلّ ، ويقال الصَّفْد التقييد (٢). والأصفاد : الأقياد . والصِّفاد : القَيد أيضًا . قال :

هَلاَّ مننتَ على أخيكَ مَعْبَدِ والعامريُّ يقودُه بصِفادِ (٦) وفي الحديث: « إذا دخل شهرُ رمضانَ صُفِّدت الشياطينَ » .

﴿ صَفُو ﴾ الصاد والفاء والراء سنَّة أوجه:

فالأصل الأوّل لون من الألوان . والثانى الشَّىء الخالى . والثالث جوهر من جواهر الأرض . والرّابع صَوت . والخامس زَمان · والسادس نَبْت .

فَالْأُوَّلَ : الصُّفرة في الألوان . و بنو الأصفر : مُلوك الرُّوم ؛ لصُفرة ما اعتَرَت أباهم . والأصفر : الأسود في قوله :

الله خَيْلِي منه والله ركابي هنَّ صُفر الولادُها كالزَّ بيبِ(١)

<sup>(</sup>١) للـابغة فيديوانه ٢٧ واللسان ( صفد ) . والرواية فيهما : « فلم أعرض » .

<sup>(</sup>٢) كذا ضبطت العبارة في المجمل . وفي اللسان بفتح فاء الصفد . والظاهر أن النقبيد بسكون الفاء، والفل بفتعها. يؤيده عبارة اللسان: «والاسم من العطية الصفد ــأى بالتحريك ــ وكذلك من الوثاق » .

<sup>(</sup>٣) البيت لعوف بن عطية التيمى ، يعير لفيط بن زرارة بموت أخيه معبد في الأسر . اللسان ( بدد ) . وروايته في ( بدد ) : « ألا كررت على ابن أمك معبد » . وروايته في ( صفد ) كروايته هنا ، مع تحريف في عجز البيت .

<sup>(</sup>٤) البيت الأعشى في ديوانه ٢١٩ واللسان (صفر ) .

والأصل الثانى: الشيء الخالى ، يقال هو صِفْر · ويقولون فى الشتم : ماله صَفْر إناؤه ، أى هلكت ماشيئه . ومن الباب قولهُم للذى به جنون : إنه لنى صُفْرة وصِفْرة ، بالضم والكسر ، إذا كان فى أيام يزول فيها عقله . والقياس صحيح ؛ لأنه كأنه خال بين عقله .

والأصل الثالث: الصُّفر من جواهر الأرض ، يقال إنّه النَّحاس ، وقد يقال الصُّفر ، وقد أخبرنى على بن إبراهيم القطَّانُ ، عن على بن عبد العزيز ، عن أبي عُبيد قال : قال الأصمعى : النُّحاس الطَّبيعة والأصل، والنُّحاس هو الصُّفر الذي تعمل منه الآنية ، فقال « الصُّفر » بضم الصاد . قال أبو عبيد مثلًه ، إلا أنّه قال الصَّفر ، بكسر الصاد .

وأَمَّا الرَّابِعِ فَالصَّفِيرِ لَلطَّائِرِ . وقولهم : مابِها صافر ُ ، من هذا ، أَى كَأَنَّهُ يصوِّت .

وأمَّا الزمان فصَفَر: اسم هذا الشهر · قال ابنُ دريد (١): الصَّفَرَانِ \* شهرانِ ٣٩٥ في السَّنة ، سمِّى أحدُهما في الإسلام المحرَّم. والمصَّفَري ، نباتُ يكون في أوّل الخريف. والصَّفَري في النَّتاج بعد اليفظي .

وأمَّا النَّبَاتَ فالصَّفَار ، وهو نبتُ ، يقال إنَّه يبيس المُهْمَى . قال :

فبتنا عُرَاةً لدى مُهـــونا ننزِّعُ من شَفَتيه الصَّفَارا(٢)

﴿ صفع ﴾ الصاد والفاء والمين كلة واحدة ممروفة .

<sup>(</sup>١) الجميرة (٢: ٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) البيت لأبي دواد الإيادى ، كما فحواشي الجهرة . وسيأتي منسوبا في ( عرى ) .

#### ﴿ باب الصاد والقاف وما يثلثهما ﴾

و صقل الصاد والقاف واللام أُصَيلٌ بدلُ على تمليسِ شيء ، ثم يقاس على ذلك . يقال صَقَلْتُ السَّيفَ أَصَفُله . وصائغ ذلك الصَّيقل ، والصَّتِيل : القرسُ في صِقاله ، أي صوانه ، وذلك إذا أحسن القيامُ عليه ، كأنّه يُصَقَّل صقلاً ويُصنَع .

ومن الباب الصُّقل من الإنسان والفرس ، وهو الجنب ، والجنب أشدُّ الأعضاء ملاسةً ، فلذلك سمِّى صُقلا ، كأنَّه قد صُقِل · ويقال منه فرس صَقِل ، أي طويل الصُّقلين .

﴿ صفب ﴾ الصاد والقاف والباه لا يكاد يكون أصلاً ؛ لأن الصَّاد يكون مرَّةً فيه السين ومرَّةً بالصاد ، مرَّةً يقال بالسين ومرّةً بالصاد ، إلاّ أنَّه يدلُّ على القرب ومع الامتداد مع الدّقَة .

فأمّا القُرب فالصَّقَب. وجاء في الحديث: « الجار أحقُّ بصَقَبه » يراد في الشُّفعة. والصَّاقب ؛ القريب. والرَّجُلان يتصاقبان في الحُلّة ، إذا تقارَيا.

وأما الآخر فالصَّقْب: العمود يُعمَد به البيت، وجمعه صقوب. قال ذو الرُّمَّة: ه صَقْبان لم يتقشَّر عنهما النَّجَبُ (() \*

وأما قولهم : صقبت الشيء ، إذا ضربته فلا يكون إلاّ على شيء مُصْمَت

<sup>(</sup>١) صدره كما في ديوان ذي الرمة ٢٨ والحيوان (٤: ٣١٢): \* كأن رجليه مسما كان من عشر \*

يابس. فمكنُ أن يكون من الإبدال ، كأنه من صقعته ، فيكون الباء بدلا من العين .

﴿ صَفَرَ ﴾ الصاد والقاف والرَّاء أُصَيل يدلُّ على وقع شيء بشدّة . من ذلك الصَّقْر ، وهو ضر بُك الصَّخرة بمعول ، ويقال المعول الصَّقُور . ويجوز أن يدخل فيه الهاء فيقال الصاقُورة .

والصَّقر هذا الطائرُ ، وسمِّى بذلك لأنه يَصقُرُ الصَّيد صقراً بقُوَّة . وصَقَرات الشَّمس : شدَّة وقَعْها على الأرض . قال :

إذا ذابت الشَّمسُ انَّق صَقَرانِهِ السُّقرَ وَالْبَقَر ، إذا جاء بالكَذِب. وحكى عن العرب (٢): جاء فلان بالصُّقَر والبُقَر ، إذا جاء بالكَذِب.

فهذا شاذُّ عن الأصل الذي ذكرناه · وكذلك الصَّاقورة في شعر أميَّة بن أبي الصَّلْت (٢) من الشَّاذ ، ويقال إنها السَّماء الثالثة ، وما أحسب ذلك من صحيح كلام العرب ، وفي شعر أميَّة أشياه ، فأما الدِّبْس وتسميتُهم إلَّياه صَقْرًا فهو من كلام أهل المدر ، وليس بذلك الخالص من لغة العرب .

﴿ صَفَعَ ﴾ الصاد والقاف والعين أصــول ثلاثة : أحدها وقّع شيء على شيء كالضّرب ونحوه ، والآخر صَوت ، والثالث غِشْيانُ شيء لشيء . فالأوّل : الصَّقْع وهو الضَّرب ببُسْط الكفِّ . يقال صقمه صقْماً .

<sup>(</sup>١) البيت لذى الرمة . وقد سبق بتخريجه في (خوب ) .

<sup>(</sup>٢) بدله في المجمل : ﴿ قَالَ ابن دريد ﴾ . انظر الجمهرة ( ٢ : ٧٥٧ ) .

<sup>(</sup>٣) هي في قول أمية في ديوانه ٢٤:

الصفدين عليهم صاقورة صماء ثالثة تماع إلى ممد

وأمَّا الأصل الثالث، في غِشيان الشَّيءَ الشيء، فالصِّقاَع، وهي الخروة التي تتفشاً ها المرأة في رأسها، تتى بها خِمَارَها الدُّهنَ. والصقيع: البَرْد الحرق للنَّبات فهذا يصلح في هذا، كأنَّه شيء غَشَّى النَّبات فأحرَقه، ويصلح في باب الضَّرب،

ومن الباب المُقاب الصَّقْماء: البيضاء الرّأس: كَأَنَّ البياضَ عَشَّى رأسَها. ويقال الصِّقاَع البُرْقُع. والصِّقاَع: شيء يشدُّ به أنفُ الناقة. قال القُطامى : إذا رأسُ رأيتُ به طِماحاحاً شددتُ له الفائمَ والصِّقاعا(٢)

إدا رأس رايت به طماحاً شددت له الماهم والصفاعاً ومنه الصَّقَع، مثل العَشَى يأخذ الإنسانَ من الحر"، في قول سويد:

\* أخُد \* السَّائر فيها كالصَّفَع (٢) \*

497

ومن الباب الصاقِمة ، فمكن أن تُسمَّى بذلك لأنها تَغْشى . وممكن أنَّ يكون من الضَّرْب . فأما قولُ أوس :

يابًا دُلَيْجة من كلى مفرَد صقيع من الأعداء في شَوَّال (٢) فقال قوم: هذا الذي أصابه من الأعداء كالصاقعة. والصَّوقَعة: العامة ؟ لأنَّها تُعَشِّى الرأس.

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ الصَّمْمِ ﴾ ، تحريف .

<sup>(</sup>٢) ديوان القطاى ٥٥ والسان ( صقع ) .

<sup>(</sup>٣) صدره كما في المفضليات (١ : ١٩١ ) واللسان ( صقع ) :

<sup>\*</sup> في حرور ينضج اللحم بها \*

<sup>(</sup>٤) في ديوان أوس بن حجر ٢٣ واللسان (صقم ) : « أأبا دليجة » ورواية المفاييس هذه بحذف عمزة الأب ، كما جاء في موله :

يابا المفيرة والدنيا مفيرة ولمن من غرت الدنيا لمفرور

وما بقى من الباب فهو من الإبدال ؛ لأن الصُّقْع النَّاحية . والأصل ، فيا ذكر الخَليل ، السِّين كأنه في الأصل سقع ، ويكون من هذا الباب قولهم : ما أدرى أين صقّع ، أى ذهب ، والمعنى إلى أى صقّع يذهب . وقال في قول أوس « صقع من الأعداء » هو المُتنَحِّى الصُّقع.

### ﴿ باب الصاد والكاف وما يثانهما ﴾

﴿ صَمَّمَ ﴾ الصاد والكاف والميم أصلُ واحد يدلُ على ضربِ الشَّىٰ ، بشدة . فالصَّكْمَة : الصَّدْمة الشديدة . والمرب تقول : صَمَّة بهم صواكم الدَّهر . والفرس يصْكُمُ ، إذا عَضَّ على لجامه مادًّا رأسه . وقال الفرّاء : صَمَّه ، إذا صَرَ به ودفَمه .

## ﴿ باب الصاد واللام وما يثلثهما ﴾

﴿ صَلَمَ ﴾ الصاد واللام والميم أصلُ واحد يدل على قطع واستئصال . عِمَالُ صَلَمَ أَذُنَهُ ، إذا استأصلها . واصْطُلُمِتَ الأُذُن . أنشد الفرّاء :

مثل النَّمامة كانت وهى سالمة أَذْناء حتَّى زهاهَا اَلَخِيْنُ والْجَبُنُ (') جَاءت لتشرَى قَرِناً أَو تَمَوِّضَه والدَّهر فيه رَبَاحُ البيع والفَبَنُ فَقيل أَذْناكِ ظُمْمُ ثُنَّ اصطُلِمِت إلى الصَّاخ فلا قَرْنُ ولا أَذُن فقيل أَذْناكِ ظُمْمُ ثُنَّ ولا أَذُن والصَّيْلِ : الدَّاهية ، والأمر العظيم ، وكأنّه سِّى بذلك لأنّه يَصْطَلِم . فأمّا

<sup>(</sup>۱) كذا جاء على الصواب فى الأصل واللسان (جنن) . والجنن بضمتين : الجنون. وفى المجمل: \* والجبن » تحريف . وفى أمثال الميدانى عند قولهم : (كطالب القرن جدعت أذنه ) : « حتى يزهاها الحين والحبن » ، تحريف أيضا .

الصَّلاَمة ، ويقال بالكسر الصِّلاَمة ، فهي الفِرقة من النّاس ، وسمّيت بذلك لانقطاعها عن الجماعة الكثيرة. قال:

لأمِّكُم الويلاتُ أنّى أنيتُمُ وأنتم صِلاً ماتُ كثيرٌ عديدُها (١) وأنتم صِلاً ماتُ كثيرٌ عديدُها (١) وما أشبها من الحمَّى ، والآخر جنسٌ من العبادة .

فَأَمَّا الأَوَّل فَقُولِهُم: صَلَيْتُ الهُودَ بِالنَّارِ (٢). والصَّلَى صَـلَى النَّارِ. واصطليتُ بِالنَّارِ. والصَّلاَه: ما يُصْطَلَى به وما يُذكى به النَّارِ ويُوقَد. وقال (٣):

تَجْمَلُ العودَ واليَلنَجُوجَ والرَّنْ دَ صِلاَةٍ لهـا على الـكانون (١) وأما الثانى : فالصلاَةُ وهمى الدُّعاء . وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا دُعِيَ أحدُ كم إلى طمام فليُجبُ ، فإن كان مفطراً فليأ كل ، وإن كان صائماً فليصل » ، أي فليَدْعُ لهم بالخير والبركة . قال الأعشى :

تقول بِنْتِي وقد قرَّبَتُ مُرْ تَحَـُلاً ياربِّ جنِّبُ أَبِىالأُوصَابَ والوَجَعَا<sup>(ه)</sup> عليكِ مثلُ الذى صَلَّيَتِ فَاغَتَرْضِى نُومًا فَإِنَّ لَجَنْبِ المرَّ مُضطَجَعًا وقال في صفة الحمر :

وقابَلَهَا الرِّيحُ في دَبُّها وصلّى على دَبُّها وارتَسمُ (٢) والصلاة من الرّي على دَبُها والسَّجود وسأر حدود الصلاة من الركوع والسُّجود وسأر حدود الصلاة من

<sup>(</sup>١) في الأصل : «أي أنيتم صلامات » ، وتستجيحه ولم كاله من المجمل .

<sup>(</sup>٢) زاد في المحمَل : ﴿ إِذَا لَيْنَهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) هو أبو دهبل الجمعي كافي شرح القصائد السبع لابن الأنباري في البيت السابع من القصيدة... السادسة .

<sup>(</sup>٤) الرند: المود الذي يتبخر به . وفي الأصل : « الزند » ، تحريف .

<sup>(</sup>ه) ديوان الأعشى ٧٣.

<sup>(</sup>٦) ديوان الأعشى ٢٩ واللسان ( رسم ) . وروى في الديوان : ﴿ وَارْتُمْمُ ﴾ .

وَأَمَّا الصَّلاة من الله تعالى فالرَّحمة ، ومن ذلك الجديث : « اللهمَّ صلِّ على آل أبي أو في م يريد بذلك الرَّحمة .

ومما شذَّ عن الباب كلة جاءت في الحديث: ﴿ إِنَّ لَلشَّيطَانَ فُخُوخًا ومَصَالِيَ ﴾ قال: هي الأشراك ، واحدتها مِصْلاً أنَّ .

والآخر جنس من الوَدَك .

فَالْأُوَّلِ الصَّلَبِ، وهو الشيء الشَّديد . وكذلك سُمِّى الظَّهر صُلْبًا لقوّته . ويقال إِنَّ الصَّلَبَ الصَّلْبُ ، ويُنشَد : .

\* في صَلَبِ مثلِ العِنان المُؤدَّم (١) \*

ومن ذلك الصَّالب من الْحُمَّى ، وهي الشَّديدة . قال :

وماؤكما العــذب الذي لوشربتُهُ وبي صالبُ الحقَّى إذاً لشَّفَاني (٢)

وحكى الكسائي : صَلَبَتْ عليه الحمَّى ، إذا دامت عليه واشتدَّت ، فهو مصلوبٌ عليه ،

ومن الباب الصُّلْبَيَّة : حجارة المِسَنَّ<sup>(٢)</sup>، يقال سِنان مصَلَّبُ ، أى مسنون . ومنه التَّصليب، وهو \*بلوغ الرُّطَب اليُبُس ، يقال صَلَّبَ ومن الباب الصَّليب، وهو \*۲۹۷ العَلَم . قال النابغة :

<sup>(</sup>١) الييت للمجاج كما في إصلاح المنطق ٤٦ ، ٩٨ . وايس في ديوانه .

<sup>(</sup>٢) لطهمان بن عمر و الكلابي، كما في معجم البلدان(دمخ) من أبيات سبق أحدها ( دمخ).

<sup>(</sup>٣) شاهده قول امرى القيس :

<sup>\*</sup> كحد السنان الصلبي النعيض \*

أراد بالسنان : السن .

ظلّت أقاطيعُ أنعام مؤبّلة لدى صَلِيب على الزوراء منصوب (١) وأما الأصل الآخر فالصّليب ، وهو وَدَك العَظْم . يقّال اصطَلَب الرجُل ، إذا تَجَمَع العظامَ فاستخرج وَدَ كَها ليأندِم به . وأنشد :

### \* وبات شَيخ العيال يصطلبُ (٢) \*

قالوا: وسمّى المصلوبُ بذلك كأنَّ السّمَن يجرى على وجهه (٢). [ والصايب: المصلوب]، ثمَّ سمّى الشيء الذي يُصلَب عليه صَليباً على المجاورة. وثوب مُصلَّب مه إذا كان عليه نقش ُصَليب. وفي الحديث في الثوب المصالب، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم «كان إذا رآه في ثوب قضّبه »، أى قطّمه. فأمَّا الذي يقال ، إنَّ عليه وآله والبَّذُر بُنْثَرَ على وجه الأرض ثم يُكرَبُ عليه ، فمن الكلام المولد. الذي لا أصل له .

و صلت ﴾ الصاد واللام والتاء أصل واحد يدلُّ على بروزِ الشيء ووضوحه من ذلك الصُّلْت ، وهو الجبين الواضح ؛ يقال صَلْت الجبين ، يُمدَح بذلك . قال كُفَيِّر :

صَلْت الجبين إذا تبسَّم ضاحكاً غلِقَتْ لضَحْكَتَهِ رقابُ المالِ وهذا مأخوذُ من النَّيف الصَّلْت والإصليت، وهو الصَّقيل. يقال: أَصْلَتَ فلانْ سيفَه، إذا شامهُ من قِرابِه.

<sup>(</sup>١) ديوان النابغة ١١.

<sup>(</sup>٢) للسَّميت الأسدى ، في اللسان ( صلب ١٦ ) وإصلاح المنطق ٤٦ . وصدره ، \* واحتل برك الشتاء منزله \*

<sup>(</sup>٣) في المجمل : « لأن ماء السمن يجرى فيه » .

ومن الباب الصَّلت (۱) وهو السَّكَين، وجمعه أصلات ويقال: ضَرَبه بالسيف. صَلْقًا وصُلْقًا. ومن الباب: الحمار الصَّلَقان، كأنه إذا عدا انصلت، أى تبرَّز وظَهَر. ومن الباب قولهم: جاء بمرَف يَصْلِت، إذا كان قليلَ الدَّسَم كثيرَ المَاء. وإنَّمَا قيل ذلك لبُروز مائه وظُهُوره، من قلَّة الدَّسَم على وجهه.

﴿ صَلَّمَ ﴾ الصاد واللام والجيم ليس بشيء ، لقلَّة ائتلاف الصاد مع الجيم . وحكيت فيه كلماتُ لا أصل لها في قديم كلام المرب. من ذلك الصَّولَج ، وهي فيما زعموا الفضَّة الجيدة . يقال هذه فضَّة صو لج . ومنه الصَّولِجَان . ويقال الأصلح : الأملس الشَّديد . وكلُّ ذلك لامعني له .

و صلح الصاد واللام والحاء أصل واحدٌ يدل على خِلاف الفَساد . يقال صلّح الشّىء يصلُح صلاحاً . ويقال صَلَح بفتح اللام . وحكى ابنُ السكّيت. صلّح وصلُح . ويقال صَلَح صُلوحا . قال :

وكيف بأطرافي إذا ماشتمتني وما بعد شَتْم الوالدَينِ صُلوحُ (٣) وقال بعض أهل العلم: إنَّ مكة تسمَّى صَلاحًا (٣) .

و صلح ﴾ الصاد واللام والخاء فيه كلة واحدة. يقال إنّ الأصلَخَ الأصمّ . قال سَلَمَة : قال الفرّاء : « كان الـكميتُ أصمَّ أَصْلَخَ » .

ويُبُس . من ذلك الحجر الصَّلْد ، وهو الصَّلْب . ثم يُحمَل [عليه] قولهُم: صَلِدَ

<sup>(</sup>١) يقال بفتح الصاد وضمها .

<sup>(</sup>۲) إصلاح المنطق ۱۲۴. وقال: وأطرافه: أبواه ولمخوته وأعمامه وكل قريب له محرم، مــ وق اللسان ( صلح ): « بإطراق ، تحريف. وسيأتى في ( طرف ) .

<sup>(</sup>٣) ويقال أيضا : « صلاح » كقطام .

الزّ ندُ ، إذا لم يُخرِج نارَه. وأصْلَدته أنا ومنه الرّ أس الصَّلْد الذي لا يُنبِت شعراً، كالأرض التي لا تنبت شيئاً قال رؤبة :

## \* بر" أق أصلاد ِ الجبين الأجله (١) \*

ويقال للبخيل أَصْلَد ، فهو إِمّا من المكان الذي لا يُنبت ، أو الزَّنْد الذي لا يُنبت ، أو الزَّنْد الذي لا يُورِي . ويقال ناقة صلود ، أي بَكِيئَة قليلة اللّبَن غليظة جلد الضّرع . ومنه الفَرسُ الصَّلُود ، وهو الذي لا يَعرَق . فإذا نُتَجِت النّاقة ولم يكن لها لبن قيل ناقة مصلاد .

﴿ صلع ﴾ الصاد واللام والهين أصل صحيح يدل على ملاسة من الصّخر ذلك الصّلَع في الرّأس ، وأصله مأخوذ من الصَّلَاع ، وهو العريض من الصّخر الأملس ، الواحد صُلَّاعة . وجبل [ صليع (٢) ] :أملس لاينبت شيئًا . قال عرو ابن معد يكرب :

[ وزحفُ كتيبة لِلقاء أخرى كأن زهاءَها رأسُ صليع (٢) ] معقال للدُ فُطة إذا سقطت روم سُ أغصا نيا صلعاء مرسم الداهمة صاماء،

و يقال للمُرفَطة إذا سقطت رءوسُ أغصانِها: صَلماء . و تسمَّى الداهية صلعاء ، أى بارزة ظاهرة لا يَخْنَى أمرُها . والصَّلْمة (٤) :موضع الصَّلَع من الرَّأْس. والصَّلماء والصَّلمة من الرمال : مالا 'ينبِتُ شيئاً مِن نَجْم ولا شجر . ويقال \* لجنسٍ من الحيات : الاَّصَيْلِع ، وهو مثل الذي جاء في الحديث : « يجيء كنْزُ أحدهم يومَ القيامة الاَّصَيْلِع ، وهو مثل الذي جاء في الحديث : « يجيء كنْزُ أحدهم يومَ القيامة

<sup>(</sup>١) قبله في ديوانه ١٦٥ واللسان ( جله ):

<sup>\*</sup> لما رأتني خلق الموه \*

<sup>(</sup>٢) التكلة من جهرة ابن دربد (٣: ٧٧).

 <sup>(</sup>٣) البيت ساقط من الأصل ، وليس في المجمل ، وإثباته من الجمهرة في الموضع السالف ، وفي
 الأصمعيات ٤٤ : « وسوق كتيبة دلفت لأخرى » .

<sup>(</sup>٤) تقال بالتحريك ، وبالضم أيضا .

شجاعًا أَقْرَعُ (١) هـ . ويريد بذلك الذي المارُ (٢) شَمَرَ رأسه ، لكثرة سِمَنه . قال الشاعر :

قَرَى السُّمَّ حَّى انمــارَ فروةُ رأسِهِ عن العظم صِلُّ فاتكُ اللَّسْمِ ماردُ<sup>(٢)</sup>

﴿ صَلَعَ ﴾ الصاد واللام والغين ليس بأصل ؛ لأنَّه من باب الإبدال · ويقال للذي تَمَّ سِنَّهُ من الضَّانُ في السَّنَة الخامسة : صالغ . وقد صَلَغ صُلُوغًا .

وَكَرْازة . من ذلك الصَّلَف، وهو قِلّة نَزَلِ الطَّمَام (٤) . ويقولون في الأمثال : « صَلَفٌ تحت الرّاعِدة»، يقال ذلك لمن يُكثِر كلامه ويَمدح نفسَه ولا خيرعنده . ومن الباب : قولهم : صَلَفت المرأة عند زوجها ، إذا لم تَحُظَ عنده . وهي بينّة الصَّلَف . قال :

### \* وآبَ إليها الحزنُ والصَّلَفُ (٥) \*

١) سبق الحديث في مادة ﴿ شجم ﴾ س٢٤٨ .

<sup>·(</sup>٢) في الأصل : ﴿ أَعَازُ ﴾ في هذا الموضع والبيت التاليء تحريف . وأنمار الشعر : انتنف .

<sup>(</sup>٣) قري السم : جمع . وفي الأصل: « ترى » ، تجريف .

<sup>(</sup>٤) النزل ، بالتحريك وبالضم : البركة ، وفي الأصل : « ترك الطمام » تحريف ، صوابه في المجمل واللسان .

<sup>(</sup>ه) من بیت للأعشی ، وهو بتمامه کما فی الدیوان ۲۱۰ بوالجمهرة (۳: ۸۱): اذا آب جارتها الحسناء قیمها رکضا وآب الیها الحزن والصلف هو بروی : « الشکل والتلف » .

قال الشيباني : يقال للمرأة : أصلَفَ اللهُ رُفْنَها (١) . وذلك أن يبغضُها إلى زوجها .

و الأصل في هذا الباب قولهم للأرض الصُّلبة صُّلفاء، والمكان الصُّلب أصلف. والصَّليف (٢٠) عُرُض المُنتى، وهو صلْب والصَّليفان : عُودان يعترضان على الغبيط ثُشَدُّ بهما المَحامل . قال :

## \* أقبُّ كأنَّ هادِية الصَّليفُ (٣) \*

فأمّا الرّجل الصَّلفِ فهو من هذا ، وهو من السكرَ ازة وقِلّة الحير . وكان الحليل يقول : الصَّلف مجاوزة قدر الظّرف ، والادِّعاء فوق ذلك .

وصدمة وما أشبَه ذلك ، فالصَّلْق : الصوت الشَّديد ، قال رسول الله صلى الله على والله وسلم : « ليس مِنَّا مَن صَلَق أو حَلَق » . يريد شدّة الصَّياح عند المصيبة تَنْزِل . والصَّلَّق والمِصلاق : الشديد الصوت. والصَّلْقة: الصَّدْمة والوقعة المُنكرة . قال لبيد :

فَصَلَقْنَا فِي مُرادِ صَلْقَةً وصُداء أَلِحْتَهُم بِالثَّلَلُ<sup>(1)</sup> قال الكساني : الصَّلْقَة الصِّياح ، وقد أُصلَقُوا إصلاقًا . واحتج بهذا البيت.

<sup>(</sup>١) الرفغ ، بالضم : واحد الأرفاغ ، وهي ألمنابن من الآباط وأصول الفخذين . وفي الأصل: و رفعها » تحريف. وفي المجمل واللّمان: « رفعك » .

<sup>(</sup>٢) بدلها فى الأصل : ﴿ وَهُو ﴾ ، وأثبت مافي المجمل واللسان مـ

<sup>(</sup>٣) صدره في تاج المروش :

و يحمل بزه في كل هيجا \*
 (٤) سبق البيت وتخريجه في ( ١ : ٣٦٩ ) .

وقال أبو زيد : صَلَقَهُ بالعصا : ضرَبَه . والصَّلْق : صَدم الخيلِ في الغارة . ويقال صَلَق بنو فلان بني فلان ، إذا أوقعوا بهم فقتلوهم قتلًا ذَريعا . ويقال تصلَقت الحامل ، إذا أخذها الطَّلْق فألقت بنفسها [على ] جَنْبَيْها(١) مرَّة كذا ومرَّة كذا . والفحل يُصْلِق بنابه إصلاقًا، وذلك صَر يفُه . والصَّلَةَات: أنياب الإبل التي تَصلِق . قال :

لَمْ تَبَكِّ حولك نِيبُهُ وتقاذفَتْ صَلَقاتُهُ الْأَشجار (٢)

فأمّا القاع المستدير فيقال له الصَّلَق ، وليس هو من هذا ، لأنّه من باب الإبدال وفيه يقال السَّلَق ، وقد مضى ذركره . وينشد بيت أبى دوّاد بالسين والصاد :

تُرى فاه إذا أقب لل مثل الصَّلَقِ الجَدْبِ<sup>(٣)</sup> ولا أنكر أن يكون هذا البابُ كلَّه محمولًا على الإبدال. فأمّا الصَّلائق فيقال هو الخبز الرَّقيق، الواحدة صليقة، فقد يقال بالراء الصريقة، ويقال بالسين السَّلائق. ولعلَّه من المولَّد .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « جبينها ،، وتصحيحها والتكملة فيلها من المجمل واللمان.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « لمنابت الأشجار »، صوابه من اللسان ( صلق ) .

<sup>(</sup>٣) البيت مع قرين له في اللسان ( صلق ) .

## ﴿ باب الصاد والمم وما يثاثهما ﴾

و صمى الصاد والميم والحرف المعتل أصل واحد بدل على السُرعة في الشرعة في الشيء . يقال للرَّجُل المبادر إلى القتال شَجاعة : هو صَمَيانُ. وهو من الصَّمَيان وهو الوثب والتقلُّب . ويقال انصى الطائر ، إذا انقض . ويقال أصمى الفرس ، إذا مضى على وجُهه عاضًا على لجامه .

ومن الباب: رمى الرَّجُل الصَّيدَ فأصمى، إذا قتله مكانه، وهو خلاف أنتى . ومن الباب: رمى الرَّجُل الصَّيدَ فأصمى، إذا قتله مكانه، وهو خلاف أنتى . والتاء أصلُ واحد يدلُّ على إبهام وإغلاق . من ذلك صَمَت الرَّجُل، إذا سكت ، وأَصْمَت أيضاً. ومنه قولهم: « لقيتُ فلانا ببلدة إصْمِتَ»، وهي القفر التي لا أحد بها، كأنها صامتة ليس بها ناطق. ويقال: « ماله صامت ولا ناطق » . فالصَّامت: الذَّهب والفضّة ، والنَّاطق: الإبل والغنم « ماله صامت ولا ناطق » . فالصَّامت: الذَّهب والفضّة ، والنَّاطق: الإبل والغنم هما والخيل . والصَّمُوت: الدِّرْع \* الليِّنة التي إذا صَبَّها (١) الرَّجُل على نفسه لم يُسمَع لها صوت. قال:

وكُلِّ صموت نثرة تُبَهِم أَعْلَاقه . والصامت من اللبن: الخاثر؛ وسمِّى وبابُ مُصْمَت : قد أُبْهِم إغلاقه . والصامت من اللبن: الخاثر؛ وسمِّى بذلك لأنه إذا كان كذا فأفرغ في إناء لم يُسمع له صوت ويقال: بِتُّ على صات ذلك م أى على قَصْده . فيمكن أن يكون شاذًا، ويمكن أن يكون من الإبدال، كا نَه مأخوذٌ من السَّمْت ، وهي الطَّريةة . قال :

<sup>(</sup>۱) صبها، أى لبسها. وفي الأصل: « صلبها » ، تحزيف. وفي المجمل : « إذا صبت » . (۲) البيت للنابغة في ديوانه ٦٤ واللسان ( صمت ) . ورواية الديوان واللسان : « نثلة » وما سيان .

وحاجة بتُ على صِاتِها () أنيتُها وَحْدِى من مَأْناتها وَعْدِى من مَأْناتها ويقال : رمَاه بصِماتِهِ ، أى بما أصمته · وأعطى الصَّبَّ صُمْتَةً ، أى مايسكنه ·

﴿ صمح ﴾ الصاد والميم والجيم ايس بشيء ، على أنَّهم يقولون : الصَّمَحِ : الفناديل ، الواحدة صَمَحِة . وينشدون :

\* والنَّجم مثل الصَّمَج الرُّوميَّات (٢) \*

﴿ صمح ﴾ الصاد والميم والحاء أُصَيلُ يدلُّ على قوّةٍ في الشيء،أو طُول . يقال الصَّمَحْمَح : الطَّويل . ويقولون إنَّ الصُّمَاح السَّكِيّ . والصُّمَاح : النَّتن . والصِّمَحاءَةُ : المسكان الخشن .

﴿ صمخ ﴾ الصاد والميم والحاء أصلُ واحد وكلة واحدة ، وهو الصَّاخ : خَرْق الا نُذُن . يقال صَمَخْتُهُ ، إذا ضربتَ صِماخَه .

﴿ صمك ﴾ الصاد والميم والدال أصلان : أحدهما القَصْد ، والآخَر الصَّلابة في الشَّيء .

فَالْأُوَّلَ : الصَّمْد : القصد . يقال صَمَدَّاً و فلان مُصَمَّدٌ ، إذا كان سيِّداً يُقصد إليه في الأمور . وصَمَد أيضاً . والله جل ثناؤه الصَّمد؛ لأنه يَصْمِد إليه عبادُه بالدُّعاء والطَّلَب . قال في الصَّمَد (٢) :

<sup>(</sup>١) البيت في اللسان (صمت ٣٦١).

<sup>(</sup>٢) البيت الشماخ ، كما في اللسان ( صمح ). وفي ديوانه ١٠٣ أوجوزة البيت وليس فيها البيت.

<sup>(</sup>٣) بدله في المجمل : « أنشدني أبي رحمه الله » .

علوتُه بحُسَامٍ ثم قلتُ له خذُها حُذَيفُ فأنت السيِّد الصَّمَدُ<sup>(۱)</sup> وقال في المصَّمَّد طرَّفَة :

وإنْ ياتتِق الحَيُّ الجَمِيعُ تُلاقِنِي إلى ذِروة البيت الرَّفيع المصمَّدِ<sup>(۲)</sup> والأصل الآخر الصَّمَّد، وهو كلُّ مكان صُلْب. قال أبو النَّجم:

\* يفادِرُ الصَّدُ كَظَهُرُ الْأَجِزَلِ (٣) \*

﴿ صَمَرَ ﴾ الصاد والميم والراء ، قال ابن دريد ( ، ) : فعل ممات ، وهو أصل بناء الصَّمير . يقال رجل صَمير : يابس اللَّحم على العِظام .

ويقال الصَّمْرُ : النَّتْن . ويقال المتصمِّر : المتشمِّس. ويقولون: لقيتُه بالصَّمير، أي وقت غُروب الشَّمس . وفي كلِّ ذلك نظر .

﴿ صمع ﴾ الصاد والميم والمين أصلُ واحد ، يدلُ على لطافةٍ في الشّىء وتضام م قال الخليلُ وغيره : كلُّ منضم فيهو متصمّع . قال : ومن ذلك الشّعاق الصّومعة . ومن ذلك الصّمع في الأذنين . يقال هو أصمع ، إذا كان ألصق (٥) الأذنين . ويقال البُهمَى إذا ارتفعت ولم الأذنين . ويقال البُهمَى إذا ارتفعت ولم تتفقأ : صَمعًا . وذلك أنّها [إذا] كانت كذا كانت منْضَمَّة لطيفة . وإذا تلطّخ الشّيء بالشيء فتجمّع كريش السّهم فهو متصمّع . قال :

<sup>(</sup>١) أنشده في اللسان ( صمد ) بدون نسبة .

<sup>(</sup>٢) البيت من معلقته المشهورة .

<sup>(</sup>٣) أنشده في اللسان (صمد ، جزل ) . وقد سبق في (جزل ) حيث نبهت على أن صواب روايته « «تفادر » بالتاء . ويؤيد هذا الصواب أيضا أنها رويت بالتاء في «أم الرجز » المنشورة في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق في العدد ٨ سنة ١٣٤٧ .

<sup>(</sup>٤) في الجهرة (٢: ٩٥٩).

 <sup>(</sup>٥) كذا وردت هذه التـكملة. وفي الحجمل: « الأصمع: اللاصق الأذنين » .

فرَى فأنفذَ من نَحُوص عائط سبماً فحر وريشه متصمع مر(۱) أى متلطّخ بالدّم منْضم والكلاب صُمْعُ الكعوب،أى صِفارُها ولطافها. عال النابغة :

# \* صُعْعُ الـكُموبِ بريثات من الحرّ دِ (٢) \*

﴿ صمغ ﴾ الصاد والميم والغين كلة واحدة ، هي الصَّمع ) .

و صمك ﴾ الصاد والميم والسكاف أُصيل يدل على قوة وشدة . من «ذلك الصمكمك» وهو القوى وكذلك الصّمكوك: الشّىء الشديد. والصّمكيك : كلُّ شيء لزج كاللّبان ونحوه. ويقال اصاك الرّجل، إذا تفضب (١٠) وهو ذاك القياس . واصاك اللّبن ، إذا خَثُر حَّى يشتد فيصير كالجبن .

وكان الحليل يقول: لا يقال ذلك إلا أصل واحد يدل على شدة وصلابة . يقال صَمَل الشيء صُمُولًا ، إذا صب واشتد . ورجل صُمُل : شديد البَضْعة . وكان الحليل يقول: لا يقال ذلك إلا للمجتمع السن . واصمأل النبات ، إذا قوى والتف . والصامل من كل شيء : اليابس وصَمَل الشّجر، إذا لم يجد ريًا فخشن ويقال صَمَله بالعصا، إذا ضَرَبه . والله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>١) لأبى ذؤيب الهذلى في ديوانه ٨ والمفضليات ( ٢ : ٢٢٥ ) واللسان ( صمع )

<sup>(</sup>٢) صدره كما في الديوان ١٩ واللسان (صمم):

<sup>\*</sup> فينهن عليه واستمر به ا

<sup>(</sup>٣) الصمغ ، بسكون الم ، وقد تفتع .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ﴿ تَفَضَّتُ ﴾، صوا ٩ ق الحجمل .

#### ( باب الصاد والنون وما يثلثهما )

ومما شذَّ عن هذا الأصل الصِّنُو: مثل الرَّدْهَة تُحُفَر في الأرض ، وتصفيره-صُبَى . قالت ليلي :

أنابِعَ لَم تَنْبَعْ وَلَم تَكُ أُوَّلًا وَكَنْتَ صُلَيًّا بِينَ صُدَّيْنَ بَعْهَلاً (٢) وَ صَنْدَ فَ الصَادُ والنون والدال أصل صحيح، يدلُّ على عظم قدر وعظم بيشم. من ذلك الصِّنديد، وهو السَّيِّد الشَّريف، والجمع صناديد. ويقال صناديد البَرَد : باباتُ منه ضخام. وغيثُ صنديدُ : عظيم القَطْر، ويقال للدَّواهِي الكبار صناديد . ويروى عن الحسن في دعائه : « نَمُوذُ بك من صناديد القَدَر » أي دواهيه .

﴿ صَمْرً ﴾ الصاد والنون والراء ليس بأصلٍ ، ولا فيه مايمول عليه

 <sup>(</sup>١) ف الأصل : « نخرج » .

<sup>(</sup>٢) أنشده في اللسان ( صنا ) . تقوله للنابغة الجهدى -

لقلَّة الرَّاء مع النون · على أنَّهم يقولون الصِّناَرة بلغة البين : الأذُن . والصِّناَرة : حديدة ولي المُغتقَّفة . وليس بشيء .

و صنع ﴾ الصاد والنون والعين أصل صيح واحد، وهو عملُ الشيء صنعاً. وامرأة صَنَاعٌ ورجلٌ صَنَعٌ، إذا كانا حاذقَين فيما يصنعانه. قال:

خَرَقَاء بِالخَيْرِ لَا تَهِدِي لَو جُهَتِهِ وَهِي صَنَاعُ الأَذَى فِي الأَهلُ والجَارِ والصَّنيعة: مَا اصطنعته مِن خَيْر ، والتصنَّع : حُسن السَّمْت ، وفرسُ صَنيعٌ : صَنَعَهُ أَهلُهُ بِحُسْنِ القِيامِ عليه ، والمَصانع : ما يُصنع من بئر وغيرِها للسَّقي . ومن الباب : المُصانعة ، وهي كالرِّشُوة .

وممَّا شذَّ عن هذا الأصل الصِّنْع ، يقال إِنَّه السَّفُّود . وقال المَرَّار (١٠) :

و صنف ﴾ الصاد والنون والفاء أصل صحيح مطرد في معنيين ، أحدهم الطَّائفة من الشِّيء ، والآخر تمييز الأشياء بعضها عن بعض .

فَالْأُوَّلُ الصَّنْف ، قال الخليل : الصَّنْف طائفة من كلِّ شيء . وهذا صِنْفُ من الأصناف أنى نوع. فأمّا صنفة الثَّوب<sup>(٢)</sup> فقال قوم: هي حاشيتُه. وقال آخرون: بل هي النّاحية ذات الهُدُب .

والأصل الآخَر ، قال الخليل : التَّصنيف : تمييز الأشياء بعضها عن بعض .

<sup>(</sup>١) كذا ورد الـكلام مبتورا . وفي المجمل : ﴿ وَالْصَنَّمُ فِي شَمَّرُ الْمُرَارُ السَّفُودِ ﴾ . ولم أُجد. شاهدا إلا قول الشاعر في اللَّسان ( صنع ) :

<sup>\*</sup> صنع اليدين بحيث يكوى الأصيد \*

<sup>(</sup>٢) يقال صنفة ، بفتح فكسر ، وبكسر فسكون .

مولملَّ تصنيف الكتاب من هذا · والنريب المصنَّف من هذا ، كأنّه مُيِّزَت أبوابُه فَجُعِل لَكُلِّ بابِحَيِّزُه . فأمَّا أصله في لفة العرب فمن قولهم صَنَّفَت الشَّجرةُ ، إذا أخرجت ورقها · قال ابن قيس الرُّقيّات :

سَقْيًا ُ لَحُلُوَانَ ذَى الْـكُرُومَ وما صَنَّفَ من تينه ومن عِنَبِه (١) وصنق ﴿ صنق ﴾ الصاد والنون والقاف كلة إن صحّت. يقولون إنّ الصَّنَق: النَّـفر. وحكى بعضُهم: أصنَقَ الرجلُ في ماله، إذا أحسَنَ القيامَ عليه.

﴿ صَمْمَ ﴾ الصاد والنون والميم كلمة واحدة لافرع لها ، وهي الصَّنَم . وكان شيئًا يُتَخَذَ من خشب أو فضّة أو نُحاس فيُمبَد .

﴿ صَنْجٍ ﴾ الصاد والنون والجيم ليس بشيء · والصَّنْج دَخِيل .

#### ﴿ باب الصاد والهاء وما يثلثهما ﴾

وهو ذلك العبرة ، وهو متعد الفارس مِن ظَهْر الفَرَس . والعبرة على علوت . من خلك العبرة ، وهو متعد الفارس مِن ظَهْر الفَرَس . والعبرة وات أعالى الرّوا بِي، ربا الله خَذَت فوقها بُرُوج ، الواحدة صَهُوة . وقال الشيباني : العبراء : مناقع الماء الواحد صهوة . وهذا وإن كان صحيحاً فإن القياس أن يكون مناقع في أما كن عالية . ومن الباب أن يصيب الإنسان جُرْح ثم يَنْذَى دائماً ، فيقال صَهِي يَعْمَى ، وهو ذلك القياس ؛ لأنه ندًى يعلو الجرح .

<sup>(</sup>١) ديوان ابن قيس الرقيات ٨٢ واللسان ( صنف ) .

و الآخر على إذابة شيء .

فالأوّل الصّهْر ، وهو الْحَاتَن · قال الخليل : لا يقال لأهل بيت الرجل إلاّ أَخْتَانُ ، ولا لأهل بيت المرأة إلا أصهار. ومن العرب من يجعلهم أصهاراً كلمّهُم . قال ابن الأعرابي : الإصهار : التّحَرُّم بجوار أو نَسَب أو تَزَوَّج. وفي كلّ ذلك مُيتأوَّل قولُ القائل :

قود الجياد و إصهار الملوك وصب روفى مواطن لو كانوا بها سنموا<sup>(1)</sup> والأصل الآخر: إذابة الشَّىء. يقال صَهَرْتُ الشَّحمة . والصَّهارة: ماذاب منها. واصطهرتُ الشَّحمة . قال:

وكنتَ إذا الوِلدانُ حَانَ صهيرُهم

صَهَرَت فلم يَصْهَر كصهر ك صاهر ال

يقال صَهَرته الشّمسُ ، كأنّها أذابته . يقال ذلك للحِرباء إذا تلألاً ظَهَرُهُ عن شدّة الحرّ . ويقال إنهم يقولون : لأَصْهَرنَّهُ بيمينِ مُرَّة . كأنه قال : لأَذْ يبَنَهُ .

﴿ صهد ﴾ الصاد والدال والهاء بناء صحيح يدلُّ على ما يقارب البابَ الذي قبله . يقولون : صَهَدَته الشَّمس مثل صَهَرته الشَّمس . ثم يقال على الجوار

<sup>(</sup>۱) البيت لزهير في ديوانه ١٦١ واللسان ( صهر ) . وقبله : فضاله فوق أقوام وبجده مالن ينالوا وإن جادوا وإن كرموا (۲) أنشده في المحمل أيضا .

لَاسَّراب الجاري صَيْهَد ، قال الهذلي (١٦) في صيهد الحر":

وذكرها فَيْحُ نَجْمِ الفُرو ع من صَيْهدِ الصَّيْفِ بَرْدَ الشَّمالِ<sup>(٢)</sup>

و صهب الساد والهاء والباء بناء صحيح ، وهو لون من الألوان . من ذلك الصّهبّة : مُحرة في الشّعر . يقال رجل أصهب . والصّهباء : الخمر لأن لونها شبيه بهذا . والمُصَهّب من اللحم : ما اختلطت محرته ببياض الشّحم وهو يابس . وأمّا الصُّخور فيقال لها الصّياهي ، فمكن أن يكون ذلك اللّون ، ويمكن أن يكون لشدتها ، أو يكون من الصّيغد ويصير من باب الإبدال . ويقولون لليوم الشّديد البرد : أصهب ، وذلك لما يعلو الأرض من الألوان .

﴿ صَهِلَ ﴾ الصاد والهاء واللام أصل صحيح ، وفروعه قليلة ، ولعلَّه ليس فيه إلاّ صَهَل الفرس، وفرسٌ صَهَّال .

﴿ صهم ﴾ الصاد والهاء والميم أصل صحيح قليل الفروع ، لكنَّهم يقولون : الصِّهْميم : السيّئ الخُلق من الإبل ، ويشبِّهون به الرّجُلَ الذي لايثبت على رأي واحد . والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) هو أمية بن أبى عائد الهذلى. وقصيدته في شرح السكرى للهذايين ۱۸۰ ونسخة الشنقيطى ۷۹ مـ (۲) في اللسان (صهر): « فأوردها فيج » . وأنشده في (فرع) بروايتنا هذه وقال : «هى فروع الجوزاء بالعين، هو أشد ما يكون من الحر. فإذا جاءت الفروغ بالغين، وهى من تجوم الدلوء. كان الزمان حينشذ بارداً ولا فيح يومئذ » .

#### ﴿ باب الصاد والواو وما يثلثهما ﴾

وصوى الصاد والواو واليا، أصل صيح يدل على شدة وصلابة مويبس، عن ابن دريد (۱): « صَوَى الشيء ، إذا يَبِس ، فهو صاو ، ويقال صوى مَصوَى » . والصَّوَّانُ : حجارة فيها صلابة . وربَّها استُعير من هذا و حُمِل عليه فقيل صَوَّيْت لإبلى نَحْلاً ، إذا اخترته لها ، ولا يكون الاختيارُ وحدَ ، تصويةً ، الكن يُصنَع لذلك حتَّى يقوى ويصلُب . قال :

\* صَوَّى لَمَا ذَا كِنُدْنَةً جُاٰذِيًّا (٢) \*

وهذا مشتقٌ من التَّصوية فى الشتاء ، وذلك أن 'بيَبَّس أخلاف' الشَّاة ليكون أَسَمَنَ لها . يقال صوّاها أصحابُها .

ومن الباب الصُّوَى ، وهى الأعلام من الحجارة . وقول من قال إنّها تُخْتَلَفُ الرّياح فالأعلام لاتكون إلاّ كذا . قال :

\* وهبَّتْ له ريح مختلَف الصُّوى (٣) \*

والماء أصل صحيح يدلُّ على نزولِ شيء والماء أصل صحيح يدلُّ على نزولِ شيء واستقرارِه قَرَارَه . من ذلك الصَّوَابُ في القول والفعل ، كأنَّه أمر نازل مستقر والمعار . وهو خلاف الخطأ . ومنه الصَّوْب ، وهو نزول المطر . والنازل صَو تُ

<sup>(</sup>١) الجهرة (٣: ١١).

<sup>(</sup>٢) الكدنة ، بضم السكاف وكسرها . وانبيت لانقصى ، كما في اللسان (صوى) . وأنشده في (جهانه ) بدون نسبة .

 <sup>(</sup>٣) لامری القیس . وعجزه في الدیوان ٤٥ واللسان (ضوی) :
 (٣) لامری القیس . وعجزه في الدیوان ٤٥ واللسان (ضوی) :

أيضاً . والدّليلُ على صحّة هذا القياس تسميتُهم للصّواب صَوْباً . قال الشاعر(1) :

ذَرِينِي إِنَّمَا خَطْئَى وَصَوِبِي عَلَى ۖ وَإِنَّمَا أَنْفَقَتُ مِالِي (٢) وَيَقَالُ اللَّهِ تَعَالَى : ﴿ أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ لَا اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى : ﴿ أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ عَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ اللَّهُ وَلَ . قَالَ :

فَكَسْتَ لَأْنسَى ولكن لَلْأَلَةِ تَـنَزَّلَ مَن جَوِّ السَّمَاءَ يَصُوبُ (٣)
ويقال للأمر إذا استقرَّ قرارَه على الـكلام الجارى تجرى الأمثال ::
«قد صابت بقُرَ » . قال طرَفة :

٤٠٠ سادراً \* أحسَبُ غَمِّى رشَداً فتناهيتُ وقد صابَت بِقُرُ ( ) والتَّصويب: حَدَبْ في حَدور ، لا يكون إلاَّ كذا. فأمّا الصُّيَّابة فالخِيار من كلِّ شيء ، كأنه من الصَّوب ، وهو خالصُ ماء السَّحاب ، فكأنَّها مشتقة .
من كلِّ شيء ، كأنه من الصَّوب ، وهو خالصُ ماء السَّحاب ، فكأنَّها مشتقة .

﴿ صوت ﴾ الصاد والواو والتاء أصلُ صحيح، وهو الصَّوت، وهو جنسٌ لـكلِّ ما وقَرَ في أذُن السَّامع. يقال هذا صوتُ زَيد. ورجل صيِّت،

<sup>(</sup>١) هو أوس بن غلناه ، كما في اللسان ( صوب).

 <sup>(</sup>۲) كذا ورد إنشاده. وصوابه : «وإن ماأهلكت مال» ، بالفافية المرفوعة الروى . وقبله-كما في اللسان :

ألا قالت أمامة يوم غول تقطم بابن غلفاء الحبال

<sup>(</sup>٣) قال ابن برى: « البيت لرجل من عبد القيس عدح النممان . وقيل هو لأبى وجزة عدج، عبد الله بن الزبير ، وقيل هو لملقمة بن عبدة » .

<sup>(</sup>٤) ديوان طرفة ٧٥.

إذا كان شديد الصَّوت ؛ وصائتُ إذا صاح . فأمّا قولهم : [دُعَى (١) ] فانصات (٢)، فهو من ذلك أيضاً ، كأنه صُوِّتَ به فانفَعل من الصَّوت ، وذلك إذا أجاب . والصِّيت : الذِّكر الحسن في النَّاس . يقال ذهب صِيتُه .

﴿ صُوحٍ ﴾ الصاد والواو والحاء أُصَيْلُ يدلُّ على انتشارٍ فى شيء بعد يُبْس . من ذلك تصوَّح البقلُ ، وذلك إذا هاج وانتثَرَ بعد هَيجه . وصوَّحتُه الرِّيخ ، إذا أيبسَتْه وشقَّته و بثَرَتْه . قال ذو الرَّمة :

وصَـوَح البَقْلَ تَـتَآجُ بَجِيء به هَيْفُ يَمانية في مرها تَـكبُ (٣) ومَـون الباب أنَّهم يسمُّون عَرَقِ الخيل الصُّوَاح . فإن كان صحيحًا فلا يكون إلاّ إذا يَبِس ، ويسمُّونه اليبيس يبيس الماء . قال الشاعر في الصُّواح : جلبْنا الخيل دامِيَةً كُلاَها يُسَنُّ على سنابكها الصُّواحُ (١) ثم يقال تصوَّح الشَّهَر ، إذا تشقَّق وتناثر .

ومما يجوز أن يُحمَل على هذا القياس الصُّوح : حائط الوادى ، وله صُوحانِ . و إَنَّمَا سُمِّي صُوحًا لأنَّه طينٌ يتناثر حتّى يصير ذلك كالحائط .

وليس هذا الباب ببابِ قياس ولا اشتقاق. وقد مضى فيما كتبناه مثله (٥).

<sup>(</sup>١) التكملة من المجمل.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ وانصاتا ﴾، صوابه من المجمل .

<sup>(</sup>٣) ديوان ذي الرمة ١١ واللسان (صوح).

<sup>(</sup>٤) أنشده في اللمان ( صوح ) بدون نسبة .

<sup>(</sup>٥) أي في تباين أصوله .

ومما ينقاس منه قولهُم صِورَ يَصُورَ ، إذا مال · وصُرْت الشَّىءَ أَصُورُه ، وأَصَرْتُ الشَّىءَ أَصُورُه ، وأَصَرْتُهُ ، إذا أَمَلته إليك . ويجى قياسُه تَصَوَّر ، لِمَا ضُرِب ، كأنَّه مال وسقط . فهذا هو المنقاس ، وسوى ذلك فكلُّ كلةٍ منفردةٌ بنفسها .

من ذلك الصُّورَة صُورة كلِّ مخلوق ، والجمع صُور ، وهى هيئة ُ خِلْقته . والله تعالى البارئ المُصَوِّر . ويقال : رجل صَيِّر إذا كان جميل الصورة. ومن ذلك الصَّور : جماعة ُ النَّخُل ، وهو الحائش . ولا واحد َ للصَّوْر من لفظه . ومن ذلك الصَّوار ، وهو القطيع من البقر ، والجمع صِيران . قال :

فظَـلَ الصِـبران الصَّريم عَماغِم يُدَاعِسُها بالسَّمْهرى العَـلَبِ (١) ومن ذلك الصُّوار، صُوار المِسْك، وقال قوم: هو ربحه، وقال قوم: هو وعاؤه. ويُنشِدون بيتًا وأخلِقْ به أن يكون مصنوعًا، والـكلمتان صحيحتان:

إذا لاح الصَّوار ذكرتُ ليلَى وأذكرُها إذا نَفَح الصَّوارُ<sup>(۲)</sup>
ومنذلك قولهم: أجِدُ في أمي صَوْرة، أي حِكَّة ومن ذلك شيء حكاه
الخليل، قال : عصفور صَوَّار ، وهو الذي إذا دُعي أجاب . وهذا لا أحسبه
عربيًّا ، ويمكن إنْ صح أن يكون من الباب الذي ذكرناه أو لا أ لأنه يميل
إلى داعيه . فأمّا شَعَر النّاصية من الفرّس فإنه يسمى صَوْرا . وهذا يمكن أن يكون
على معنى التشبيه بصَوْر النَّخل ، وقد ذُكرَ . قال :

\* كَأَنَّ عِرِقًا مَاثُلاً مِن صَوْرُهُ \* ويقال: الصَّارَةُ: أرض ذات شجَر.

<sup>(</sup>١) البيت لامرى القيس في ديوانه ٨٧ واللسان (غلب) بدون نسبة .

<sup>(</sup>٢) وكذا أنشده في المجمل واللسان بدون نسبة .

<sup>(</sup>٣) في اللسان ( صور ) :

كأن جذعاً خارجا من صوره مابين أذنيــه إلى ســــنوره

﴿ صوع ﴾ الصاد والواو والدين أصلٌ صحيح ، وله بابان : أحدهما بدلُ على تفرُّق وتصدُّع ، والآخر إناء .

·فَالْأُولُ قُولُهُمْ : تَصَوَّءُوا ، إذَا تَفَرَّقُوا . قَالَ ذُو الرُّمَّة :

\* نَظُلُّ بِهَا الْآجَالِ عَنِّى تَصَـَّوَّعُ (١) \*

ويقال تصوّع شَهَره، إذا تشقق . كذا قال الخليل · وقال أيضًا : تصوَّعَ النَّبْت : هاج . ويقال انصاع القوم سِراءًا : مَرُّوا .

فأمًّا الإناء فالصَّاع والصُّوَاع، وهو إناء يشرب به. وقد يكون مكيال من المسكايل من السكايل صاعًا، وهو من ذات الواو، وسمِّى صاعًا لأنَّه يدور بالسكيل.

ويقال إنَّ الكُمَّمِيَّ يَصُوع بأقرانه صَوْءًا ، إذا أتاهم من نَوَاحيهم . والرَّجل يَصُوع الإِبل .

ومن الباب: الصَّاع، وهو بطن من الأرض، في قوله:

\* بِكُفَّى ماقطٍ في صاع ِ (٢) \*

ومنه صاعُ جؤُجُو ِ \* النَّمَامَة ، وهو موضعُ صَدْرِهَا إذا وضَّمَتْه بالأرض. ع.٠

﴿ صوغ ﴾ الصاد والواو والذين أصل صحيح، وهو تهيئة على شيء على مثال مستقيم. من ذلك قولهم: صاغ الحُلْمَى يصُوغُهُ صَوَعًا. وها صَوْغان، إذا كان

<sup>(</sup>١) صدره في الديوان ٣٤٦: \*عسفت اعتساف الصدع كل مهيبة \*

وفي اللسان ( صوع ) : \* عسفت اعتسافا دونها كل مجهل \*

 <sup>(</sup>۲) البیت العسیب بن عاس من قصیدة فی المفضلیات ( ۱ : ۲۰ ) . وهو بتمامه :
 مرحت یداها للنجاء کآنما تکرو بکنی لاعب فی صاع
 (۲۱ — مقاییس — ۳ )

كُلُّ وَاحْدِ مَهُمَا عَلَى هَيِئَةَ الْآخَرِ. ويقال للـكَذَابِ: صَاغِ الـكَذَبَ صَوَغًا ، إِذَا اخْتَلَقَهُ. وعلى هذا تفسير الحديث: «كَذُبة كَذَبَهُ الصَّوَّاغُونَ »، أراد الذين يَصُوغُونَ الأَحَادِيثَ ويَختلقونَها.

وصاف ، والباب كله يَرجع إليه . يقال كبش أصوف وصوف وصائف وصائف وصائف وصائف وصاف ، والباب كله يَرجع إليه . يقال كبش أصوف وصوف وصائف وصاف ، إذا وصاف ، كل هذا أن يكون كثير الصوف ويقولون : أخذ بصوفة قفاه ، إذا أخذ بالشّعر السائل في نقرته . وصوفة : قوم كانوا في الجاهليّة ، كانوا يحدمون الكعبة ، ويُجيزون الحاج . وحُكى عن أبي عُبيدة أنّهم أفناه القبائل تجمّعوا فتشبّكوا كا يتشبّك الصوف . قال :

وَلا يَرَ يِمُونَ فِي النَّمْرِيفِ مَوقِفَهُم حَتَّى يَقَالَ أَجِيزُوا آلَ صُوفَانا (١) فَأَمَا قُولُم : صاف عن الشَّرِّ (٢) ، إذا عَدَل ، فهو من باب الإبدال ، يقال صَابَ (٢) إذا مال . وقد ذُكِر فِي بابه .

و عَلُو . وعَلُو . وعَلُو . وعَلَو و اللام أصل صحيح ، يدل على قَهْرٍ وعَلُو . يقال : صال عليه يَصُول صَولةً ، إذا استطال : و صال المَيْر ، إذا حَمَل على العانة يَصُول صَو لا وصِيالًا . و حُدكى عن أبى زيدشى م إن صح فهو شاذ . قال: المِصُول هو الذى يُنقَع فيه الحنظلُ لقَدْهب مرارتُه .

<sup>(</sup>١) البيث لأوس بن مفراء السعدى ، كما في اللسان ( صوف ) .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « الشمر »، وفي اللمان: « صاف عني شرفلان، وأصاف الله عني شره» .

<sup>(</sup>٢) ف الأمل: « صاف » .

و صوك ﴾ الصاد والواو والكف كلمة واحدة . يقال : لقيتُه أوَّل صَوْكٍ ، أَى أُوِّلَ وَهْلة .

. ﴿ صوم ﴾ الصاد والواو والميم أصلُ يدلُ على إمساكِ وركودٍ في مكان. من ذلك صَوم الصَّائم ، هو إمساكُه عن مَطعَمه ومَشربه وسائر مامُنِمَهُ. ويكون الإمساكُ عن الـكلام صوماً ، قالوا في قوله تعالى : ﴿ إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّ حَمْنِ صَوْماً ﴾ إنّه الإمساكُ عن الـكلام والصّمتُ . وأمَّا الرُّ كود فيقال للقائم صائم ، قال النابغة :

خيل صيام وخيل غير صائمة على الله عند المرا الله ما ال

والصَّوم: رُكود الرِّيح. والصَّوم: استواء الشَّمس انتصافَ النَّهارَ ، كَأُنَّهَا رَكَانَهُارَ ، كَأُنَّهَا رَكدت عند تدويمها (٢) . وكذلك يقال صامَ النَّهارُ . قال امرؤ القيس :

\* إذا صامَ النَّهَارُ وَهَجَّرَا (٢) \*

ومَصَامُ الفَرَس : موقفِه ، وكذلك مَصَامَتُه . قال الشَّمَاخ :

\* إذا ما استاف منها مَصَامَةً (١) \*

<sup>(</sup>١) البيت في اللسان (صوم) وليس في قصيدته التي على هذا الروى في ديوانه ه ٦. وسيأني في (عالك).

<sup>(</sup>٢) ف الأصل: « نديمها »، تحريف. وتدويمها: دورانها.

 <sup>(</sup>٣) قطعة من بيت لامرئ القيس في دبوانه ٩٧ واللسان ( صوم ) . وهو بهامه .
 فدعها وسل الهم عنك بجسرة ذمول إذا صام النهار وهجرا

<sup>(</sup>٤) قطعة من بيت للشماخ في ديوانه ٦٧ . وهو بتمامه :

كروف إذامااستاف منها مصامة له من ثرى أبوالهن نشهوق

و صون كُنُ وحفظ من ذلك صُنت الشيء أصونه صوناً وصيانة . والصُّوان : صُوان الثَّوب ، وهو من خلك صُنت الشيء أصونه صوناً وصيانة . والصُّوان : صُوان الثَّوب ، وهو ما يُصان فيه . فأمَّا قولهم للفرس الغائم صائن، فلَملَّه أن يكون من الإبدال ، كأنه أريد به الصَّائم ، ثمَّ أبدلت المي نونا . قال النابغة :

وما حاولتُما بقِيادِ خيل بَصونُ الوَردُ فيها والكُميتُ (١) وماً شذاً عن الباب الصَّوَّان ، وهي ضربٌ من الحجارة ، الواحدةُ صَوَّانة .

#### ﴿ باب الصاد والياء وما يثلثهما ﴾

وصيع الصاد والياء والهمزة. بقال صيّات رأسي تصييئاً ، إذا بَالْتُهُ . وصيح الصاد والياء والحاء أصل صحيح ، وهو الصّوت العالى . منه الصّياح ، والواحدة منه صَيْحة . يقال : لقيتُ فلاناً قبلَ كلّ صَيْح و نَفْر . فالصّيح : الصّياح . والنّفر : التفرّق . وتما بُستمار من هذا قولهم : صاحت فالصّيح : الصّياح . والنّفر : التفرّق . وتما بُستمار من هذا قولهم : صاحت الشّجرة ، وصاح النّبت، إذا طال ، كأنه لما طال وارتفع جُمِل طولُه كالصّياح الذي يدلُ على الصائح . وأمّا التصيّح ، وهو تشقّق الخشب ، فالأصل فيه الواو ، وهو التصوّح ، وقد مضى . ومنه انصاح البَرقُ انصياحاً ، إذا تصدّع وانشق . قال :

# \* مِن بَينِ مُرتَةِي منها ومُنصاح (٢) \*

<sup>(</sup>١) البيت في اللسان ( صون )، وليس في ديوان النابغة .

<sup>(</sup>٢) لعبيد بن الأبرس في ديوانه ٧٧ واللسان ( صبح ) . وصدره :

<sup>\*</sup> وأمست الأرض والقيمان مثرية \*

﴿ صبيخ ﴾ الصاد والياء والحاء كلمة واحدة . يقال أصاخ يُصيخ ، إذا استمع . قال :

## \* إصاخة النَّاشد للمُنشد (١) \*

وهو ركوبُ الشَّىء رأسَه ومُضِيَّه غيرَ ملتفتٍ ولا مائل. من ذلك الصَّيدُ، وهو وهو ركوبُ الشَّىء رأسَه ومُضِيَّه غيرَ ملتفتٍ ولا مائل. من ذلك الصَّيدُ، وهو أن بكون الإنسانُ ناظراً أمامَه. قال أهلُ الله : الأصيّد: المَلِك، وجمعه الصِّيد. قالوا: وسمِّى بذلك لقلَّة التفاتِه. ومن الناس مَن بكونُ أصيدَ خِلقةً. واستقاق الصَّيد من هذا، وذلك أنّه يمرُّ مرَّا الايعرِّج، فإذا أُخِذ قيل قد صيد. فاشتُق ذلك من اسمه. كا يقال رأست الرَّجُلَ، إذا ضربتَ رأسَه، وبطَنتُه، فاشتُق ذلك من اسمه. كا يقال رأست الرَّجُلَ، إذا ضربتَ رأسَه، وبطَنتُه، إذا ضربتَ بطنَه. كذلك إذا وقعتَ بالصَّيد فأخذته قلتَ صِدُته. وممّا يدلُ على صحِحة هذا القياس قولُ ابن السَّكيت إن الصَّيدانة من النَّساء: السيِّنة الْخاق. وسمِّيت بذلك لفاتِ النَّال : العُول.

﴿ صَبِيرَ ﴾ الصاء والياء والراء أصل صحيح، وهو المآلُ والمرجِع. من ذلك صار يصير صَبْراً وصَبرورة. ويقال: أنا على صِبرِ أمرٍ، أى إشرافٍ من قضائه، وذلك هو الذي يُصار إليه. فأمّا قولُ زهير:

وقد كنت من سَلْمَى سنينَ ثمانياً على صِيرِ أمرِ ما ُبَرُّ وما يَحلُو<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>۱) المثقب العبدى ، كما في البيان والتبيين (۲: ۲۸۸) وحواشى الجهرة (۲: ۲۷۰) . وصدره (۲) ديوان زهير ۹٦ واللمان (صبر).

فإِنَّ صِيرِ الأَمْرِ مَصِيرُه وعاقبتُه . والصَّيرِ (١) كَالحَظَائِر يُتَخَذَ للبقر ، والواحدة صيرة ، وسمَّيت بذلك لأَنها تَصير إليه . وصَيُّور الأَمْرِ : آخِره ، وسمِّى بذلك لأنه عُيصار إليه ، ويقال : لا رأْى لفلان ولا صَيُّورَ ، أَى لاَشَىءَ يَصِيرُ إليه من حزم ولا غيره . وتصيَّر فلان أباه : إذا نَزَع إليه في الشَّبه . وسمِّى كذا كأنه صار إلى أبيه .

ومما شذّ عن الباب الصِّير ، وهو الشَّقّ . وفى الحديث : « مَن نَظَرَ فى صِيرِ باب بنير إذْن فعينُه هَدَر » . فأمّا الصَّير ، وهو شيء يقال له الصَّحْناة ، فلا أحسبه عربيًّا ، ولا أحسب العربَ عرفَتْه . وقد ذكره أهلُ اللَّغة ، ولا معنى له .

ر صيف ﴾ الصاد والياء والفاء أصلان: أحدها يدلُّ على زمانٍ ، والآخر يدلُّ على زمانٍ ، والآخر يدلُّ على مَيْلِ وعُدول .

قالأوَّل الصَّيف، وهو الزَّمانُ بعد الرَّبيع الآخِر. ويقال للمطر الذي يأتى فيه: الصَّيف. وهذا يومُ صائف ، وليلة صائفة . وعاملته مُصايفة ، أى زمانَ الصَّيف، كا يقال مُشاهَرَة . والصَّيفيُّون: أولاد الرَّجُل بعد كِبَره . ووَلَدُ فلان ِ صيفيُّون. قال :

إِنَّ بَنِيَّ صِبْنِيَةٌ صَيفيُّونْ أَفْلَحَ مَن كَانَ لَه رِبْمِيُّونْ (٢)
وأمَّا الْآخَرِ فصاف عن الشيء، إذا عَدَلَ عنه. [وصاف السَّهْمُ عن الهدف (٣)]
يَصِيف صَيْفا، إذا مال. قال أبو زُبَيْد :

<sup>(</sup>١) يقال صير، بالكسر وبكسر ففتح .

<sup>(</sup>٢) الرجز لأكثم بن صيني ، أو سعد بن مالك بن ضبيعة . اللسان ( صيف ) .

<sup>(</sup>٣) التكملة من المجمل.

كُلَّ يُوم ترميه منها برشق فصيب أوصاف غير بعيد (١) فأمّا صائف ، في قول أوس:

\* تَنَكَرَّ بعدى من أُمَيمة صائف (٢) \*

فاسمُ موضع .

و صيق ﴾ الصاد والياء والقاف. يقال فيه إنّ الصَّيْق النُبار، وقد فتح روّبة عن الدّواب .

﴿ صَمِّكَ ﴾ الصاد والياء والكاف ، يقال صاك يَصِيك ، إذا لزم ولضق . قال الأعشى :

ومثلك مُعْجَبَة بالشَّبا ب صاكَ العبيرُ بأجسادِها(١) وقال الخليل: أراد صَيْك فايَّن الهمزة. ويقال صَيْك الدّمُ، إذا جَمَد.

\* \* \*

واعلم أنّ الألف في هذا الباب مُبدَلة ﴿ فَالصَّابِ : شَحَر ۚ مُر ۗ مُحَمَّلُ ۖ أَن يكون من الواو . قال :

إِنِّي أَرِقْتُ فَبِتُ الَّايْلَ مِرْتَفَقًا كَأَنَّ عَيْنِيَ فَيَهَا الصَّابُ مِذْبُوحُ (٥)

<sup>(</sup>١) سبق البيت وتخريجه في ( رشق ) .

<sup>(</sup>٢) مطلم قصيدة له في ديوانه ١٤. وعجرُه:

<sup>\*</sup> قَبُون وَأَعْلَى تُوابِ وَالْحَالُفِ \*

<sup>(</sup>٣) يعنى قوله فى ديوانه ١٠٦ واللسان ( صيق ) :

<sup>\*</sup> يتركن ترب الأرض مجنون الصيق \*

<sup>(</sup>٤) وكذا في المحمل مادة ( صاك ) . وفي مادة ( صيك ) « بأجلادها »، كما جاء في اللسان ( صيك ) . ورواية الديوان ١ « تطابق رواية المقاييس .

<sup>(</sup>ه) لأبي ذؤيب الهذل في ديوانه ١٠٤ واللسان (صوب، ذبح، شجر) وقد سبق في (شجر).

والصَّادُ : قدور النَّنحاس ، والألف مُبدَلة . قال حسان : \* رأيتَ قُدُورَ الصَّادِ حولَ بُيُو تِنا<sup>(۱)</sup> \*

#### ﴿ باب الصاد والباء وما يثلثهما ﴾

واحد مطرد الوهو لون من الألوان الله الحمرة . قالوا : وسمّى الصّباح مُصباحاً الحمرة . كا سمّى المِصباح مِصباحاً لحمر ته . كا سمّى المِصباح مِصباحاً لحمر ته . كا سمّى المِصباح مِصباحاً لحمر ته . قالوا : ولذلك بقال وجه صَبيح . والصّباح: نُورُ النَّهار. وهذا هو الأصل مُم مُنفرً ع . فقالوا لِشُرْب الفَداة الصّبوح ، وقد اصطَبَح ، وتلك هي الجاشِرِيّة . قال :

وبقال: «أكذَبُ من الأخيذ الصَّبْحَانَ»، يعنون الأميرُ من الأزدِ (٢) وبقال: «أكذَبُ من الأخيذ الصَّبْحَانَ»، يعنون الأسير المصطَبِح، وأصله أنَّ قوماً أسرُوا رجلاً فسألوه عن حَيِّه فكَذَبَهُمْ وأوماً إلى شُقَّةٍ بعيدة، فطعنوه فسبَقَ اللّبَنُ الذي كان اصطبحه الدَّمَ، فقالوا: « أكذَبُ من الأخيذ الصَّبْحَانَ ». والمَصِباح: النافة تَبْرُكُ في معرَّسِها فلا تَذْبَعَتُ حتى تُصْبِح . والتَّصَبُّح: النَّوْمِ بالفداة: ويوم الصَّباح: يوم الفارة، قال الأعشى:

به تَرْعُفُ الأَلْفَ إِذَ أَرْسِلَتْ غَدَاةَ الصَّبَاحِ إِذَا النَّقْعُ ثَارِاً السَّبَاحِ إِذَا النَّقْعُ ثَاراً

<sup>(</sup>١) مجزه في الديوان ٣٧٠ والاسان ( صيد ) :

<sup>#</sup> قنا بل سعم في المحلة صم به

<sup>(</sup>٢) للفرزدق في اللسان ( جشمر ) . وليس في ديوانه .

<sup>(</sup>٣) ديوان الأعشى٠٤٠ وقد سبق مم تخريجه في ( رعف ) .

ويقال أنيته أصبوحة كلِّ يوم ، ولقيتُه ذا صَبوح · والمصابيح: الأقداح التي يُصطَبَح بها . ويقال أنانا لصُبْح خامسة وصِبْح ِ خامسة .

ومن الكلمة الأولى: الصَّبَح: شدّة مُحرةٍ في الشمَر؛ يقال أسدُ أُصبَحُ. ومن الكلمة الأولى: الصّبر ﴾ الصاد والباء والراء أصول ثلاثة: الأول الحبس، والثاني أعالى الشيء، والثالث جنس من الحجارة.

فَالْأُولَ : الصَّبْر ، وهو الحَبْس . يقال صَبَرْتُ نَفْسَى عَلَى ذَلَكَ الْأَمْرِ ، أَى حَبَسْتُهَا . قال :

فصَبَرْتُ عارِفةً لذلك خُرَّةً ترسُو إِذَا نَفْسُ الجَبَانِ تَطَلَّعُ (()
والمصبورة (٢) المحبوسة على الموت. ونَهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
عن قتل شيء من الدواب صَبْراً.

ومن الباب: الصَّبير ، هوالكَفيل، و إَنَّمَا سَمِّى بذلك لأنّه 'يصبَرُ على الفُرم. يقال صَبَرت نفسى به أصبُر صَبْراً ، إذا كَفَلْتَ (٣) به ، فأنا به صبير · وصبرتُ الإنسانَ ، إذا حلَّفْته بالله جَهْدَ القَسَمِ ·

وأمّا النانى فقالوا: صُبْر كلِّ شيء: أعلاه. قالوا: وأصبار الإناء: نواحيه ، والواحد صُبْر. وقال:

#### \* فَلاُّتُهَا عَلَقًا إِلَى أَصِبَارِهَا \*

<sup>(</sup>١) البيت لمنترة في ديوانه ١٥٨ واللمان (صر).

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « والصبورة »، صوابه في الحجمل واللسان.

 <sup>(</sup>٣) ف الأصل: « كلفت به » • صوابه في الحجمل . وأول العبارة في الحجمل: ه صبرت بفلان.
 أصر به صبرا » .

وأمَّا الأصل الثالث فالصُّبرة من الحجارة: ما اشتد وغاُظ، والجمع صِبارٌ. وفي كتاب ابن دريد (١): «الصُّبَارة: قطعة من حديدٍ أو حجر» في قول الأعشى (٢): من مَبْلغ عَمْرًا بأن المرء لم يخْلَق صُبارَه

قال ابن درید: وروی البغدادیُّون: «صَباره »، وما أدری ما أرادوا بهذا . قلنا: والذی أراده البغدادیُّون ما رُوِی أنَّ الصِّبَار ما اشتدَّ وغاُظ. وهو فی قول الأعشى:

# \* قُبِيلَ الصُّبحِ أصواتُ الصِّبَارِ (٢) \*

فالذى أراده البغداديون هذا ، وتـكون الهاء داخلةً عليه للجمع .

قال أبو عُبيد: الصُّـُر: الأرض التي فيها حصباء وليست بفليظة، ومنه قيل للحرّة: أمُّ صَبَّار .

وبما حُمِل على هذا قول العرب: وقَعَ القومُ في أمّ صَبُّور، إذا وقعوا في أمر عظيم .

﴿ صَمِع ﴾ الصاد والباء والدين أصل واحد ، ثمّ يستعار . فالأصل إصبع الإنسان، واحدةُ أصابعه . قالوا: هي ،ؤنّة . وقالوا: قديد كَر . وروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: « هل أنت إلّا إصبعُ دميت، وفي سبيل الله

<sup>(</sup>١) في الجهرة (١: ٢٦٠).

<sup>(</sup>۲) الذي في الجهرة أنه عمرو بن ملقط الطائي . وكذا صح نسبة الشمر ابن برى ، كما في اللسان . وانظر ديوان الأعشى ١١١ حيث قصيدة البيت ولم يرو فيها .

<sup>(</sup>٣) صدره كما في ديوان الأعشى ٢٤٤ واللسان ( صبر ) :

<sup>\*</sup> كأن ترنم الهاجات فهما \*

ما لقيت (١) ». هكذا على التأنيث. ويقال: صَبَع فلان بفلان ، إذا أشار نحوه بإصبعه، مُغْتابًا له .

والإصبع: الأثر الحسَن ، وهذا مستعارٌ . ومثلُ يقال: لفلان في ماله إصبَع ، أَى أَثَرُ جميل . ويقال للرَّاعي الحسنِ الرَّعْيَة الإِبل ، الجميلِ الأثر فيها : إن له عليها إصبعاً . قال الرَّاعي يَصِفُ راعياً :

ضعيف العَصاَ بادِى العُروق ترى له عليها إذا ما أُجدَبَ النَّاسُ إصبعا<sup>(٢)</sup> والصَّبْع: إراقتُكُ مانى الإناء من بين إصبعَيك.

و صبغ الصاد والباء والغين، أصل واحد، وهو تلوين الشَّىء بلون ما . تقول: صبغته أصبغه (٢). و يقال للر طَبة: قد صَبَّغَتْ. فأمّا قولُه تعالى: ﴿ صِبْغَة الله ﴾ فقال قوم: هي فطرته لخلقه. وقال آخرون: كل ما تُقُرِّب به إلى الله تعالى صِبغة . والأصبغ: الفرس في طرف ذَنبِه بياض. وذلك دون الأشكل (١) ، والأول مشبّه بالشيء يُصبَغ طرَفُه .

ر صبى ﴾ الصاد والباء والحرف المعتل ثلاثة أصول صحيحة : الأول يدل على صغر السّن ، والثانى ريخ من الرياح ، والثالث [ الإمالة (٥) ] .

<sup>(</sup>١) هذا من الحديث الذي وافق وزن الشعر ، وليس به .

<sup>(</sup>٢) أنشده في اللسان ( صبم ) وفال : « أي حاذق الرعية لايضرب ضرباً أشديداً ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « يقول لصبغه » . ومضارعه يقال بفتح الباء وكسرها وضمها .

 <sup>(</sup>٤) الأشعل ، بالعين المهملة . وفي الأصل : « الأشغل » ، تحريف .

<sup>(</sup>٥) هذه الـكلمة مبيض لها في الأصل . والـكلام بعد يقتضيها أو يقتضي شبيهها .

2.3 فالأوّل واحد الصِّبْية والصِّبيان . ورأيته في صباه ، أي صغره . والمصبّي : الكثير الصِّبيان . والصَّباء ، ممدود الصبّا ، ويمدُّ مع الفتح (۱) . أنشد أبو عرو : أصبحت ُ لا يَحمِل بعض بعضا كأنما كان صَـبَائى قَرْضاً (۲) ومن الباب : صبا إلى الشّيء يصبُو ، إذا مال قلبُه إليه . والاشتقاق واحد ، والاسم الصَّبُوة . وقال العجّاج في الصّبًا :

\* و إنما يأتى الصِّبا الصَّبيُّ السَّبيُّ السَّبيُّ السَّبيُّ

والثانى : ربح الصَّباَ ، وهي َ التي تستقبل القبلة . يقال صبَتْ تصبُو. الثالث : قول العرب : صَابِيْتُ الرُّمح (١) .

فأمّا الهموز فهو يدلُّ على خروج وبروز . يقال صبأ من دين إلى دين، أى خرج . وهو قولهم : صبأ نابُ البمير، إذا طلع . والخارجُ من دين إلى دين صابئ ، والجمع صابئون وصُبَّالا .

#### ﴿ باب الصاد والتاء وما يثاثمما ﴾

﴿ صَمَّعُ ﴾ الصاد والتاء والمين كلتان : إحداهما تُخْتَلَفُ في تأوياها ، والأُخْرِي تُردُّدُ في الشَّيء .

قال أبن دريد: « الصَّتَع ، أصل بناء الصُّنْتع (٥) » · ثم اختلف قولُه وقولُ الخليل : الصَّتَع : الشَّابَ الفليظ · وأنشد :

<sup>(</sup>١) أي إذا مد كان مفتوح الصاد .

 <sup>(</sup>٢) أنشده ف المجمل أيضاً وقال: « وهذا لو قصر لم يضر » .

<sup>(</sup>٣) ديوان العجاج ٦٦ . وأنشده في اللسان (١٩: ١٧٣ ) بدون نسبة .

 <sup>(</sup>٤) فسره في المجمل بقوله: « هيأنه للطعن » . وفي اللسان: « أملته للطعن » .

<sup>(</sup>٥) بعده في الجهرة (٢: ١٨): ٥ النون زائدة. ظليم صنتم: صغير الرأس دقيق العنق ٥٠

\* وما وصال الصَّنَع القُمدِّ () \* وقال ابن درید: الصُّنْت الظَّامِ الصَّفیر الرأس .

والكامة الأخرى : التَّصَتُّع : التردّد في الأمر مجيئًا وذَهابًا .

و صتم الصاد والتاء والميم أصل صحيح يدلُّ على تمام وقوة . قال أبن حريد (٢) : الصَّيْمَة (٦) : الصَّخَرة . قال : وأعطيتُه أَلفاً صَتْماً . وأمّا الصَّمَ فالشَّاب القويُّ الخَلْق .

# ﴿ باب الصاد والحاء أوما يثلثهما ﴾

و الآخر لونُ من الألوان . والحاء والراء أصلان : أحدهما البَرَاز من الأرض ، والآخر لونُ من الألوان .

قالأوّل الصحراء: الفضاء من الأرض. ويقال أصحر القَومُ ، إذا بَرَزُوا. ومن الباب قولُهم : القيته صَحْرَةَ بَحْرَةَ (1) ، إذا لم يكن بينك وبينه سِـتْر. والصُّحْرة: الصَّحراء في قول أبي ذؤبب :

سَبَى مِن يَرَاعَتِهِ نفاه أَتِي مُدَّهُ صُحَرٌ ولُوبُ<sup>(ه)</sup> والأصل الآخر: الصُّحْرة، وهو لونُ أبيضُ مُشرَبُ حمرةً. وأتانُ صحراه:

<sup>(</sup>١) قبله في اللسان (صتم ) :

ياابنة عمرو قد منحت ودى والحبل مالم تقطعي فيلم

<sup>(</sup>٢) الجهرة (٢: ١٩).

<sup>(</sup>٣) وكدنا في المجمل. وفي اللسان والجمهرة والقاموس: ه الصنيمة ».

<sup>(</sup>٤) صحرة بحرة بالتركيب ، كما ضبط في المجبل. وقال في اللسان : « وهي غير مجراة . وقبل لم يجريا لأنهما اسمان جملا اسما واحداً » . ويقال أيضاً بالتنوين فيهما، كما في اللسان والقاموس. ويضم أولهما أيضا في الهة .

<sup>(</sup>٥) ديوان أبى ذؤبب ٩٢ واللمان ( صحر ).

فى لونها صُحْرة، وهى كُهبةٌ فى بياضٍ وسواد. ويقال: اصحارٌ النّبتُ، إذا هَاج؛ وذلك أنّ لونَه يتغيّر ويختلط .

وَسَعَةٍ . يقال إِنَّ الصَّحِيفَ : وجهُ الأرض . والصَّحِيفَة : بِشَرَةُ وجهِ الرجل . والصَّحِيفة : بِشَرَةُ وجهِ الرجل . قال البَعِيث :

وكلُّ كُلَيْتِي صحيفةُ وجْهِهِ أَذَل لأقدِام الرِّجال مِن النَّعلِ ومن الباب: الصَّحيفة، وهي التي ُبكتَب فيها، والجمع صحائف، والصُّحفُ أيضاً، كأنَّه جمع صحيف. قال:

لما رأَوْا غُدُوَةً جَبَاهَهُمُ حنّتُ إِلِينَا الأَرْحَامِ وَالصُّحُفُ والصَّحْفَة: القَصَعَة المُسْلَمْطِحَة. وقالِ الشَّيبانيّ: الصِّحَافَ مَنَا قِعُ صَغَارُ تُتَّخَذُ للماء، الجُمْع صُحُف .

و صحل الصاد والحاء واللام كلة ، وهي بَحَثُ في الصَّوت . يقال الأُبحِّ الأَصِل ، والمصدر الصَّحَل، وهو صَحِلْ، قال الأعشى :

## \* صَحِل الصوت أبَحَ (١) \*

وَ صَحَمَ ﴾ الصاد والحاء واليم أَصَيلُ صحبح بدلُ على لون . فالأَصْحَم: الأَغبر إلى السَّواد ، وبلدةٌ صَحْاه : مغبَرَّة . واصحامَّت البَقْلة : اخضارَّت . وإنَّمَا قبل لها ذاك لأنبها إذا رَويت فكأنها سوداء ، ولذلك يقال : إِدْهامَّتُ .

 <sup>(</sup>۱) البيت من قصيدة الأعشى في ديوانه ١٥٩ . وهو بمامه:
 فتراه زيما من خلفها ذا راين صحل الصوت أبح .

و الساع في شيء . من ذلك الصَّاد والحاء والنون أصَيلُ يدلُ على اتَّسَاع في شيء . من ذلك الصَّحْن : وَسُط الدَّار . ويقولون : جَوْبَة تنحاب في الحَرَّة · وبذلك شُبِّه الدُسُّ العظيم فقيل له صَحْن .

ومما شَـذَ عن الباب قولهم : صَحَنْتُ بِينَ القوم ، إذا أصلحتَ بينهم . وربَّمَا قالوا صحنتُه شيئًا ، إذا أعطيتَه . ويقولون : صَحَنَه صَحَناتٍ ، أى ضَرَبَه ضَرَبَات . وناقة صَحُونٌ ، أى رَمُوح .

و صحو السَّدُو : خِلاف المعتل أصلُ صحيح بدلُّ على انكشاف شيء . من ذلك الصَّدُو : خِلاف السُّكُر . يقال صحا يصحو السَّكُرانُ فهو صاح . ومن الباب : أَصْحَت السَّاء فهى مُصْحِيَة . وروى عن أبى حاتم قال : العامّة تظنُّ أَنَّ الصَّحَو لا يكون إلا ذهابَ الغَيم ، وليس كذلك ، إنَّمَا \* الصحو ٤٠٧ ذَهابِ البَرْدِ ، وتفرُّقُ الغَيم .

ومما شذًّ عن هذا الأصل المِصحاةُ ، كالجام يُشرَب فِيه .

ومقاربته . من ذلك الصَّاحب والجمع الصَّحْب ، كما يقال راكب ورَكْبُ . ومقاربته . من ذلك الصَّاحب والجمع الصَّحْب ، كما يقال راكب ورَكْبُ . ومن الباب: أصحب فلان : إذا انقاد . وأصْحَبَ الرَّجُل ، إذا بلغ ابنه . وكلُّ شيء لاءم شيئًا فقد استصحبه ، ويقال للأديم إذا تُرك عليه شَوَرُه مُصْحَبُ . ويقال أصحب الماء ، إذا علاه الطَّحْلَب .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ مَقَارِبَةً ﴾ فيكون مابعده تسكرارا .

#### ﴿ باب الصاد والخاء وما يثلثهما ﴾

وغيره · فالصَّيْخَد : شدَّة الحرِّ . و بقال الصَّيخَد : عين الشَّمس . واصطَخَدَا لِحُرْباء : تَصَلَّى بحرُّ الشَّمس . ويوم صَخَدان ، على فَعَلان (١) : شديد الحرِّ . و يقال : صَخَد النهار يَصْخَد من شدَّة الحرِّ ، وصَخِد يَصْخَد (٢) . والصَّخْرة الصَّيخود : الشَّديدة .

ومما يقارِب هـذا في باب الشَّدَّة قولهم : صَخَد الصُّرَد، إذا صاح صِياحًا شديدًا . وكذلك صَخَد الرَّجُل .

و صخر ﴾ الصاد والحاء والراء كلة صحيحة ، وهي الصَّخْرة : الحِجَرَةُ الطَّجَرَةُ . الطَّجَرَةُ الطَّجِرَةُ . الطَّعِمَةُ . ويقال صَخْرَةٌ وصَخَرَةً .

و صخب الصاد والخاء والباء أصلُ صحيحٌ بدلُ على صوتِ عال . من ذلك الصَّخَب : الصَّوْت والجَلَبة . وقال بعضُهم : رجلُ صَخْبانُ : كثير الصَّخْب . ومالا صَخْبُ الآذِيُّ ، إذا كان له صوت .

﴿ صخم ﴾ الصاد والخاء والميم كلمة . يقال للمنتصب مُصْطَخِم .

﴿ صَحْى ﴾ الصاد والخاء والياء كلة ، يقال : صَخِى َ الثَّوبُ يَصْخَى؛ وهو وسَخْ ودَرَن، فهو صَخ ٍ . والاسم الصَّخَى .

<sup>(</sup>١)كذا ضبطت الكامتان في المجمل. وأجازوا إسكان الحاء عن ثماب.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «وصخد يصخد يصخد» ، بضبط المضارع الأول بكسر الحاء والثاني بفتحها . وأرى فيه تحريفا وتكرارا .

<sup>. (</sup>٣) في الأصل : ﴿ وَمَا صَعْبُ الَّذِي ﴾ .

#### ﴿ باب الصاد والدال وما يثلثهما ﴾

﴿ صدر ﴾ الصاد والدال والرّاء أصلان صحيحان، أحدُهما يدلُّ على خلاف الوِرْد، والآخر صَدْر الإنسان وغيره .

فَالْأُوَّلُ قُولُهُم : صَدَرَ عَنِ المَـاءِ ، وصَدَر عَنَ البِلادِ ، إذَا كَانَ وَرَدَهَا ثُمَّ شَخَصَ عَنْهَا .

وقال الأُحْمَر (1): يقال صَدَرت عن البِلاد صَدَراً، وهو الاسم، فإن أردْتَ المصدر جزمت الدّال. وأنشد:

و ليلة قد جَعَلْتُ الصُّبح موعدَها صَدْرَ المطيَّة حَتَّى تَعرِ فَ السَّدَفَا<sup>(٢)</sup> صَدْر المطية مصدر .

وأمَّا الآخر فالصَّـدر للإنسان ، والجمع صُدور ، قال الله تعالى : ﴿ وَلَـكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فَى الصَّدُور ﴾ . ثم يشتقُّ منه . فالصِّدَار : ثوبُ يفطًى الرَّأْس والصَّدْر . والصِّدَار : سَمِةٌ على صدر البعير . والتَّصدير : حبل يُصدَّر به البعير لئالاَّ يُورَدَّ حُـلُهُ إلى خَلْفه . والمُصَّدر : الأسَد، سُمِّى بذلك لقوّة صَدْرِه . والمصدور : الذي يشتكي صَدْرَه .

و صدع ﴾ الصاد والدال والمين أصل صحيح يدلُّ على انفراج في الشيء . يقال صَدَّعُتُهُا . ودليل هاد

<sup>(</sup>١) هو خلف الأحمر . وفي الأصل : «الآخر »، صوابه في المجمل .

<sup>(</sup>٢) البيت لابن مقبل ، كما في اللسان، ( صدر ) .

<sup>(</sup> ۲۲ – مقاییس – ۳ <u>)</u>

مِصدَع . والصَّدْء : النّبات ؛ لأنه يَصدَع الأرض ، [ف] قوله تعالى : ﴿وَالأَرْضَ ذَاتِ الصَّدْع ﴾ •

ومن الباب: صَدَع بالحقّ ، إذا تَكلّم به جهاراً . قال سبحانَه لنبيّه عليه السلام: ﴿ وَأَصْرَعْ بِمَا تُوْمَرُ ﴾ . ويقال تصدَّع الفَوْمُ ، إذا تفر قُوا . والصِّدْعَة من الإبل: قطعة كالسِّبِّين و بحوها ، كأنَّها انصدعت عن العَـكر العظيم . ومما شذَّ عن الباب: الصَّدَع: الفَيتُ من الأوعال .

وَ اللَّهُ عَلَى ضَمْف . والدال والفين أصلان ، أحدهما عضو من الأعضاء ، والآخر يدلُّ على ضَمْف .

فالأُوّل الصُّـدْغ، وهو ما بين خَطِّ العين إلى أصل الا دُن . يقال صَدَغْت الرّجل، إذا حاذيتَ صُدْغَه بصُدْغِك في المشيى. والصِّداغ: سِمَة في الصَّدْغ .

والأصل الآخر الصَّديغ: الرجل الضَّعيف. يقال مايَصْدَغ نملةً من ضَّعْف (١)، أي ما يقتُل . ويقال إنَّ الصَّديغ الولدُ إلى أن يستَكملَ سبعة أيام (٢) .

ومما شذَّ عن البابين قو كُم : صدغتُه عن الشيء، أي كففتُهُ عنه .

﴿ صدف ﴾ الصاد والدال والفاء أصلان : [ الأوّل ] يدلُّ على المَيْلِ ، والثاني ءَرَضٌ من الأعراض .

فَالْأُوّلُ قُولُم ، صَدَف عن الشيء، إذا مال ° عنه وولَى ذاهباً . قال الله تعالى : ﴿ سَنَجْزِى اللَّهِ بِمَا يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِناً ﴾ . والصَّدَف من البعير : أن يميل خُفُّهُ من

<sup>(</sup>١) في الحجمل : ٥ من ضعفه ٥ .

<sup>(</sup>٢) في اللسان : « سمى بذلك لأنه لايشند صندغاه إلا إلى سبعة أيام » .

اليد أو الرَّجْل إلى الجانب الوَحشى (١) ؛ وقد صَدِفَ. ويقال للإبل التي تقف عند أعجاز الإبل على الحوض تنتظر انصراف الشّاربة لتدخُل: هي الصَّوادف. قال: \* النّاظراتُ المُقَبَ الصَّوادفُ (٢) \*

والصَّدَف : جانب الجبَل ، وإنما سُمِّى لمَيْله إلى إحدى الجِهَتين . وأمَّا الآخر فالصَّدَف المَحارة ، هي معروفة .

وغيرَه . من ذلك الصّدْق : خلاف المكذب، سمّى لقوته في نفسه ، ولأنّ المكذب لا قُوتُه في نفسه ، ولأنّ المكذب لا قُوتُه له ، هو باطلّ . وأصل هذا من قولهم شيء صَدْق ، أى صُلْب . ورُمْح صَدْق . ويقال صَدَقُوهم القِتال ، وفي خلاف ذلك كَذَبوهم . والصّدِّيق : ولا مُحَدِق . والصّدِّيق : الملازم للصّدْق . والصّدَاق : صَدَاق المرأة ، سُمّى بذلك لقوته وأنه حق يلزم . ويقال صَدَاق وصُدُقة وصَدُقة (٢) . قال الله تعالى : ﴿ وَآتُوا النّساءَ صَدَقَ بِهُ المره عن نفسه وقر نت : ﴿ صَدَق بِهُ المره عن نفسه وقر نت : ﴿ صَدَق بِهُ المره عن نفسه وماله . وأمّا المُصدِّق بِهُ المره عن نفسه وماله . وأمّا المُصدِّق : فا يتصدَّق به المره عن نفسه وماله . وأمّا المُصدِّق : فا يتصدَّق به المره عن نفسه وماله . وأمّا المُصدِّق : فا يضمُهُ النّاس غير موضعه قولهم : هو يتصدَّق ، إذا أعطى ، ويتصدّق ويتصدّق ، إذا أعطى ، ويتصدّق

<sup>(</sup>١) في الأصل : « من جاب الوحشي» ، صوابه في الحجمل واللسان .

 <sup>(</sup>۲) أنشده في المجمل واللسان ، وسيأتى في (عقب) . وقبله في تاج العروس :
 \* لارى حتى تنهل الروادف \*

<sup>(</sup>٣) كذا ضبطت الكلمتان في الأصل . وزاد في اللسان والقاموس « صدقة » بالفتح » وبنتحتين وبضمتين . ويقال أيضا : « صداق » ككتاب .

 <sup>(</sup>٤) لم تضبط أى كلمة منهما فى الأصل. وقد قرأ الجمهور: «صدقاتهن» بفتح الصاد وضم الداله و وترأ قتادة بإسكان الدال وضم الصاد ، وقرأ بجاهد وموسى بن الزبير وابن أبى عبلة وفياض
 ا.ن غزوان بضمهما . تفسير أبى حيان ( ١٦٦٣٣ ) .

إذا سأل . وذلك غلط ، لأن المتصدِّق المُعطى . قال اُلله تعالى فى قصة من قال : ﴿ وَتَصَدَّقُ علينا ﴾ . وحدَّ ثَنا هذا الشيخ عن المَعْدَانيِّ عن أبيه ، عن أبى مُعاذ ، عن اللّهيث ، عن الخليل قال : المُطْعِم مُتَصَدِّق والسَّائل متصدِّق . وها سواء . فأمَّا الذي في القرآن فيو المعطى . والمُصَدِّق : الذي يأخذ صَرَقات الغنم . ويقال : هو رجلُ صدق (١) . والصَّدَاقة مشتقة من الصِّدق في المودّة . ويقال صَرِيق المواحد وللاثنين وللجاعة ، والمرأة . وربما قالوا أصدقاه ، وأصادق . قال :

فلازِلْنَ حَسْرَى ظُلَّمًا لِمْ حَمْلْنَهَا إلى بلدِ ناء قليل الأصادق (٢) و صدم الصّده، وهو ضَرْب الصاد والدال والميم كلة واحدة، وهي الصَّدْه، وهو ضَرْب الشَّيء الصَّلْب بمثله .

﴿ صَادَنَ ﴾ الصاد والدال والنون أصالُ ضعيف . يقولون الصَّيْدَن : ثَمْاَت .

﴿ صدى ﴾ الصاد والدال والحرف المعتل فيـه كلم متباعدة القياس، لا يكاد يلتقى منها كلمان في أصل فالصَّدَى : الذَّ كَرُ من البُوم، والجمع أصداء. قال :

فليس الناسُ بعدَكَ في نقيرِ وماهم غيرَ أصداء وهام <sup>(٣)</sup> والصَّدَى: الدِّماغُ نفسُه، ويقال بل هو الموضع الذي جُمِل فيه السَّمْع من

<sup>(</sup>۱) كذا ضبط ق المجمل الإضافة. ويقال أيضا «رجل صدق» بالوصف ، مم كسر الصادوفتحها . (۲) لم ، أى لاذا . وفي الأصل : « لم يحملنها » ، صوابه من المخصص (۲۰ : ۳۰) ، حيث أنشد البيت . وأوله عنده ، « فلا زلن دبرى » .

<sup>(</sup>٣) البيت للببد في ديوانه ١٣٥ واللسان (صدى ، نقر ) . في نقير ، أي ليسوا بعدك في شيء . وفي الأصل : « من نقر ، مصوابه في الديوان واللسان .

الدِّماغ، ولذلك بقال: أَصَمَّ ٱللهُ صَدَاه. ويقال بل هذا صَدَى الصَّوْت، وهو الذّى يُجيبك إذا صِحْت بقُرْب جَبَل. وقال بصف داراً:

صَمَّ صداها وعفا رسمُهِ والسَّمَعُمَّ عن منطقِ السَّائِل (١) والسَّمَّ عن منطقِ السَّائِل (١) والسَّدَى : الرَّجُل الحِسَنُ القِيام على ماله ، يقال هو صَدَى مالٍ . ولا يقال إلاّ بالإضافة ، والصَّدَى : العَطَش ، يقال رجل صَد وصاد ، وامرأة صادية . وتصدَّى فلانُ للشَّى السَّمَ بستشرفه ناظراً إليه . والتَّصدية : التَّصفيق باليدين . قال الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ صَلاَتُهُمْ عِندَ البَيْتِ إلا مُكاءً وَتَصْدِيةً ﴾ . فأمَّا الصَّوادى من النَّخُل فهي الطوال . ويقال : صاديتُ فلاناً ، إذا دَارَيْتَهَ . وصاديت [فلاناً مُصاداةً : عاملتُه بمثل صَنيعِه (٢)] .

و إذا كان بعد الدَّال همزة تفيَّر المهنى ، فيكون من الصَّدَأ صدا الحديد . يقولون : صاغِرٌ صَدِئٌ من صدأ العار<sup>(٣)</sup> .

و صدح ﴾ الصاد والدال والحاء أَصَيلُ بدلُّ على صوت . يقال صدح الدِّيكُ والفُراب . وكان اللِّحياني يقول : إِنّه لَصَيْدَحٌ ، أَى مرتفع الصَّوت . ويقولون ـ وليس هو من هذا القياس : إِنَّ الصُّدُ ءَة خَرَزَة يُوَّخَذ بها . ويقال الصَّدَح : الإكام (1) . وأَللهُ أعلم .

<sup>(</sup>١) لامرى القيس في الديوان ١٤٨ واللسان ( صدى ) .

<sup>(</sup>٢) التكملة من الحجمل ، وقد بيض لها في الأصل .

<sup>(</sup>٣) في اللسان : « وفلان صاغر صدى الذا ازمه صدأ العار واللوم » .

<sup>(</sup>٤) وكذا في المجمل . وفي اللسان : « الأزهري : الصدمان آكام صفار صلاب الحجارة واحدها صدح » .

#### ﴿ باب الصاد \* والراء وما يثلثهما ﴾

2 . 9

وصرع الصاد والراء والمين أصلُ واحد يدلُّ على سقوطِ شيء إلى الأرض عن مراس اثنين، ثم يُحمَل على ذلك ويشتقُ منه . من ذلك صرَعْتُ الرّجل صرَعًا ، وصارعتُه مصارَعَة ، ورجلُ صَبِريع . والصَّريع من الأعصان : ما تَهَدَّلَ وسقط إلى الأرض ، والجمع صُرُع . وإذا جُمِلَتْ من ذلك السّاقط قَوْسُ فهي صَريع .

وأمّا المحمول على هـذا فقولُم : ها صِرْعان ، يقال إِنَّ معنى ذلك أُمَّهَما يقعان معاً . وهذا مثَلُ وتشبيه . وكذلك مِصْراعا البابِ مأخوذانِ من هذا ، أى هما متساويان يقعان معاً . والصّرعانِ : إبلان يختلفان في المشّى ، فتذهب هذه وتجيء هذه لكثرتها . قال :

فَرَّجْتُ عنه بِصَرْعينا لأرملة أو بائس جاء معناه كمعناه أدُوةً ومَصارع النَّاس: مَسَاقِطُهُم . وقال أبو زيد : أتانا صَرْعَي النَّهار ، غُدُوةً وعَشَيّة . وهذا محمولُ على ما ذكرناه ، من أنّ الصِّرعَين المِثلان . والقياس فيه كلَّه واحد .

وصرف الساد والراء والفاء معظم بابه يدلُّ على رَجْع الشيء . من ذلك صَرفْتُ القومَ صَرفاً وانصرفوا، إذا رجَمْتُهم فرَجَعوا والصَّرِيف: اللّبَن ساعة يُحلَب ويُنصرَف به . والصَّرْف في القُرْآن : التَّوبة (٢) ؛ لأنّه يُوجَع به

<sup>(</sup>١) البيت مم قرين له فى اللسان ( صرع ) .

<sup>(</sup>٢) في الآية ١٩ من سورة الفرقان : ﴿ فَقَدَ كَذَبُوكُم بَمَا تَقُولُونَ فَاتَسْتَطْيَمُونَ صَرَفًا وَلانْفُسُرا ﴾ .

عن رتبة المذنبين . والصَّرْفة : نجم . قال أهلُ اللغة سمِّيت صرفة لانصراف البرد عند طاوعها . والصَّرْفة : خَرَزة يؤخَّذ بها الرِّجال ، وسمِّيت بذلك كأبُّهم يصرفون بها القلب عن الذي يريده منها . قال الخليل : الصَّرْف فَضْل الدِّرهم على الدِّرهم في القيمة . ومعنى الصَّرف عندنا أنَّه شيء صُرف إلى شيء ، كأنَّ الدِّينارَ صُرف إلى الدراهم ، أى رُجِم إليها ، إذا أخذت بدله . قال الخليل : ومنه اشتُق اسمُ الصَّرف"، لتصريفه أحدها إلى الآخر . قال : وتصريف الدراهم في البياعات كلِّها ؛ إنفاقها . قال أبوعبيد : صَرف الكلام : تزيينه والزِّيادة فيه ، و إنَّ عاسمُي بذلك لأنّه إذا زيِّن صرف الأسماع إلى استاعه . ويقال كلدَث الدَّهْر صَرف ، والجم ضروف ، وسمِّي بذلك لأنه يتصرف بالناس ، أى يقلِّهم ويردِّدهم . فأمّا حرْمة شروف ، وسمِّي بذلك لأنه يتصرف بالناس ، أى يقلِّهم ويردِّدهم . فأمّا حرْمة شَروف ، وسمِّي بذلك لأنه يتصرف بلها الصِّراف ، وهو عندنا من قياس الباب ، لأنها الشَّرَاف ، وهو صوت ناب البعير . قصَّرَف أي بذلك لأنه يردِّده ويرجَّعه . فأمّا قول القائل ;

رَبِي غُدانة مَا إِن أَنتُمُ ذَهِبًا ولا صريفًا ولكن أنتُم الخَزَفُ (١) فقال قومُ : أراد بالصَّريف البَضَة · فإن كان صحيحاً فسمِّيت صريفاً من قولهم: صرَّفت الدِّينارَ دراهم ، ليس له وجه عير هذا

وممَّا أُحسِبَه شاذًا عن هذا الأصل : الصَّرَفَانُ ، وهو الرَّصاص . والصَّرَفَانُ في قوله :

## \* أمّ صرقاناً باردا شديدا(٢) \*

<sup>(</sup>١) البيت في اللسان ( صرف ) والحزانة ( ٢ : ١٣٤ ) بدون نسبة فيهما .

<sup>(</sup>٢) من الرجز المقول على لسان الزباء . اللسان (صرف) .

مختلفٌ فيه ، فقال قوم هو الرَّصاص . وقال آخَرُ ون : الصَّرَفانُ : جنس من التَّمر . وأنشدوا :

\* أَكُلَ الزُّبد بالصَّرَفان(١) \*

قالوا: ولم يكن يُهدَى للزّباء شيء من الطرّف كان أحبّ إليها من التمر . وأنشدوا:

ولما أتنه الدير قالت أبارد من التَّمْرِ أم هذا حديدٌ وجندلُ (٢)
ومما شذَّ أيضًا الصِّرْف: شيء من الصِّبْغ يُصبَغ به الأديم. قال:
كمَنْتُ غير مُعْلِفةٍ ولكنْ كلون الصرّفِ عُلَّ به الأديم (٢)
وعلى هذا يُحمَّل قولهم: شرب الشراب صِرْفًا، إذا لم يمزُّجُه، كأنّه
تُرك على لونِه وحُمْرته.

و صرم المجران. والصّريمة: العزيمة على الشيء، وهو قَطْعُ كُلِّ عُلْقَةً مِن ذلك صُرْم الهُجْران. والصّريمة: العزيمة على الشيء، وهو قَطْعُ كُلِّ عُلْقَةً دونة. والصّرام: آخر اللّبَن بعد التفزير، إذا احتاج الرّجل إليه حلبَه ضرورة . قال شيم:

أَلاَ أَبِلِغُ بَنِي سَعَدٍ وَسُولاً وَمُولاهُمْ فَقَدْ خُلِبَتْ صُرَامُ (١)

<sup>(</sup>۱) قطعة من بيت لعمران الـكلبي في اللمان (صرف). وهو بتمامه: أكنتم حسبتم ضربنا وجـلادنا على الحجر أكل الزبد بالصرفان (۲) البيت في الحجمل واللمان (صرف).

 <sup>(</sup>٣) لسلمة بن الخرشب الأبماري في المفضليات ( ١ : ٣٨ ) . ونسب في اللسان ( صرف ) لملحة البربوعي .

<sup>(</sup>٤) المفضليات ( ٢ : ١٣٥ ) واللسان ( صرم ) .

وهذا مثل ، كأنه يقول: قد بُلِع من الشر آخر ، وآخر الشيء عند انقطاعه . ويقال : أكل فلان الصَّيْرَم ، وهي الوَجْبة ؛ لأنه إذا أكلها قطع سائر يومه . ويقال صَرَمْتُه صَرْماً ، بالفتح وهو المصدر ، والصَّرْم الاسم · فأمًا الصَّريم فيقال إنه اسم الصَّبح وأسم اللّيل . وكيف كان فهو من القياس ؛ لأنَّ كلَّ واحد منهما يصرم صاحبه وبنصرم عنه . قال الله تعالى : ﴿ فأصبحَتْ كالصَّرِيم كالسَّريم كالسَّريم كالسَّريم عنه . قال الله تعالى : ﴿ فأصبحَتْ كالصَّرِيم كالسَّريم عنه . قال الله تعالى : ﴿ فأصبحَتْ كالصَّرِيم كاللَّيل . فهذا فيمن قاله إنه اللَّيل . وأمّا الصَّبح فقال بشر :

فباتَ يقول أصبح ليلُ حَتى تَجَلَى عن صَرِيمِهِ الظَّلامُ (١) والصَّرِم: الظَّلامُ (١) وقت صَرْم والصَّرِم: الرَّمل ينقطع عن الجدّد والأرض الصَّلبة والصَّرِمة: القطيع من الإبل نحو الأعذاق . وقد أصرام النخلُ : حان صِرامُهُ . والصَّرْمة: القطيع من الإبل نحو من الثَّلاثين والصِّرَم: القِطع من السَّحاب ، واحدتها صِرمة . قال النابغة : وهبَّت الريحُ من تبلقاء ذي أَرُل تُرْجِي من اللَّيل من صُرَّادِها صِرَما (٦) والصَّرْم : طائفة من القوم ينزلون بإبلهم ناحية من الماء ، فهم أهل صرم . والصَّرْم : طائفة من القوم ينزلون بإبلهم ناحية من الماء ، فهم أهل صرم . والصَّرْم : الماضي في الأمور كالسَّيف الصَّارم . وناقة مصر مَّمة ، أي يُصَرَّم طَبْهُما فيفُسُدُ الإحليل فييبس ، فذلك أقوى لها ؛ لأنَّ اللبن لايخرج . ويقال إنَّ التَّصريم يكون بكي خلفين . والصَّر ماء : الأرض لا ماء بها. ويقال إنّ الصَّر يمة الأرض الحصودُ زرعُها (٢) . فأمّا قوله :

ومَوماةٍ بِحَارِ الطَّرُّفُ فيهـا ﴿ إِذَا امتنعَتْ علاها الأصرَمان ﴿ ا

<sup>(</sup>١) المفضليات (٢: ١٣٥) واللسان (صرم)

 <sup>(</sup>۲) وكذا في ديوانه ٦٦ ومعجم البلدان (أول) - وفي اللــان : « ذي أرك » اتحريف ...

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ أَرْضَهَا ٤٥ وَصُوابِهِ فِي الْحِبْلِ -

<sup>(</sup>٤) أنشده المحى ل جنى الجنتين ٧٠ .

فإنَّ الأصرمَينِ الذِّئب والغراب ، سُمِّيا بذلك لقطعهما الأنيس .

﴿ صَرَى ﴾ الصاد والراء والحرف المعتل أصل واحد صحيح يدلُّ على الجمع . 'يقال : صَرَى الماء يصرِيه ، إذا جمعه . ومالاصَرَّى : مجموع . قال :

رأت غلامًا قد صَرَى في فقرته ماء الشَّباب عُنفوانُ شِرَّتُه (١) وكمُّنَّ الصَّرَاة (٢) مشتقةً مأخوذة من هذا . وسمِّيت الْصَرَّاةُ من الشَّاء وغير ها لاجتماع اللبن في أخلافها . قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: « لاتُصَرُّوا الإبلَ والغنم . ومَن اشترى مصر امَّ فهو بآخر النَّظَرَين (٢) ، إن شاء ردَّها وردَّ معها صاعاً .ن تمر » . ويقال صَرَيْت مابينهم : أصلحته ، وذلك هو القياس؛ لأنه يجمع الـكامةُ الشُّنَّةُ . وتقول : صَرَيت الرَّجُل ، إذا منعته مايريدُه . قال : \* وليس َ صاريَهُ عن ذِ كُرها صار (١)

والقياس ذلك؛ لأنَّه إذا مُنع الشيء فقد حُبس (٥) دو نه وجُمــم عنه. ويقولون: صراه الله ، كما يقولون : وقاه ، أي لانَشرَ أمرَه ، بل جَمَع مالَه . وصَرَى فلانُ [ في يد فلان ، إذا بقي <sup>(٦)</sup> ] في يده رَهْمنا محبوساً .

<sup>(</sup>١) للأغلب المجلى . وقد سبق الكلام عليه وعلى تخريجه في (رد ٣٨٧) .

<sup>(</sup>٢) الصراة : تهران بفداد ، انصراة الكرى والصراة الصفرى . ياقوت .

<sup>(</sup>٣) في اللسان: « فهو بخير النظرين » .

<sup>﴿</sup> ٤) لابن مقبل في اللسان ( صرى ) . وصدره : أُ يَ الله الله الله الفؤاد براء أرضها أبداً \*

<sup>(</sup> a ) في الأصل : « حين » .

<sup>· (</sup>٦) التكملة من المجمل.

وشذّ عن الباب الصَّرَاية: الحنظل، في قوله:

\* أو صرَاية ُ حَنْظَلِ (١) \*

و صرب الصاد والراء والباء أَصَيْلُ صحيح بدلُ على مثل مادلَّ على مثل مادلَّ على مثل مادلَّ على مثل مادلَّ عليه الباب الذي قبله . وزاد الخليل فيه وصفاً آخر ، قال : الصريب : اللَّبن الذي قد حُقِن : والوَطْب مُصرَّب . وقال ابنُ دُريد : كُلُّ شيء أُملسَ فهو صرَب . وهذا الذي قاله ابنُ دريدٍ أَفْيَس ، لأَنَّهم يسمُّون انصَّمع الصرَب ، وينشدون : وهذا الذي قاله ابنُ دريدٍ أَفْيَس ، لأَنَّهم يسمُّون انصَّمع الصرَب ، وينشدون : أرض عن الخير والسُّلطان نائية ُ

والأطيبان بها الطُّرْ مُوثُ والصَّربُ (٢)

والصَّمَعٰ فيه مَلاسَة. والذي قاله الخليل فَفَرْعُه قولهُم للصليِّ إِذَا احتبَس بَطْنُهُ: صرَب ليَسْمَن ، وذلك عند عَمِّدِه شَحْمه . والصَّرَّب: اللَّبَن الحامض .

و صرح الصاد والراء والحاء أصل منقاس ، يدل على ظهور الشّىء وبرُوزه . من ذلك الشّىء الحريج . والصريح : الحيض الحسَب ، وجمعه صرَحاء . قال الخليل : ويجمع الخيل على الصرائح ، قال . وكل خالص صريح . يقال هو بَيِّنُ الصَّر احة والصَّر وحة ، وصر َّحَ بما في نفسه : أَظْهَرَه . ويقال : ٤١١ كأس صراح ، إذا لم تُشَب بمزاج . وصر َ حت الخر ، إذا ذهب عنها الاَ بد . قال الا عشى :

كُميت تكشف عن مُحْرة إذا صرَّحَت بعد إزبادها(٢)

<sup>(</sup>١) لامرى القيس في معلقته . والبيت بتمامه :

كأن سراته الدى البيت فائما فداك عروس أو صراية حنظل (٢) أنشده في اللسان (ضر) وإصلاح المنطق ه:

<sup>(</sup>٣) في ديوان الأعشى ٨٣ واللسان ( صرح ) : ﴿ كَلِينَا ﴿ .

ويقال: جاء به صُرَّاحا، أى جِهارا . ولقيت فلاناً مُصارَحة وصِراحاً ، أى كِفاحا . ويقال صرَّح الحقُّ عن مَحْضه، أى انكشف الأمرُ بعد غُيوبه . والصَّرْحة : المسكان ، ويقال بل هو المَّن من الأرض . ويقال بومُ مُصرِّح ، إذا كان لاسحاب فيه ، وهو في شعر الطِّرِمّاح (١) . والصَّرْح : بيتُ واحدُ مُنفرداً ضخماً طويلا في السَّماء . وكلُّ بناء عالٍ فهو صر ح .

و صرخ الصاد والراء والحاء أصيل يدل على صوت رفيع . من ذلك الصراخ ، يقال صرخ يصرخ ، وهو إذا صوت . ويقال الصّارخ : المعتفيث ، والصارخ : المغيث ، ويقال بل المُغيث مُصرِ خ ؛ لقوله تعالى فى قصة من قال : ﴿ مَا أَنَا يُمُصرِ خِ عَم وما أَنتم يُصرِ خِي ﴾ .

﴿ صرد ﴾ الصاد والراء والدال أصولُ ثلاثة : أحدها البرد، والآخر الخلوص، والآخر القِلَّة .

فَالاَّ وَلَا : الصَّرْد: البَرْد؛ ويومْ صرِدْ ؛ وقد صرِد الرَّجل ورجلُ مِصرادُ: جَرُوع مِنَ البَرْد. والاسم الصَّرد. قال الشاعر:

رِنَهُمَ شِمَارُ الْفَتَى إِذَا بَرَدَ اللَّهِ لِلَّهِ سُحِيراً وَقَفَقَفَ الصَّرِدُ (٢) ومن الباب قولهم: صرد القلبُ عن الشيء، إذا انتهى عنه . وذلك أنَّه يسلو عنه ويُبرد ويَصرَد. والصُّرَّاد: غَم رقيق .

<sup>(</sup>١) يسنى ثوله فى ديوانه ٨٥ واللسان ( صرح ) :

إذا امثل يهوى قلت ظل علاه مخاهة ورى الربح في أعقاب يوم مصرح

<sup>(</sup>٢) أنشده الكامل في المرد ١٣٧ ليبك. وبعده:

زينها الله في النؤاد كما ﴿ زَيْنَ فِي عَيْنِ وَاللَّهِ وَلَهُ ۗ

وأمَّا الخلوص فاتَّصرُد : البَحْت الخالص · ويقال كذبُ صرَّد . وأُحِبُّكُ حُبُّا صَرِّد . وأُحِبُّكُ حُبًّا صَرِّداً · وشر ابُ صرِّد : خالص · قال :

فإِنَّ النَّبيذ الصردَ إِن شُرْبَ وحْده على غير شيء أوجع السَكبدَ جُوعُها (١) ومن الباب: صررَ د السَّهمُ من الرّميَّة ، إذا نفذ حَدُّه . و نَصْلُ صارد . وأنا أصردته ، وهو الخلوص من الرَّميَّة .

والباب الثالث: التصريد في السَّقْي دُون الرِّيِّ . وشرابٌ مصرَّد، أي مَقَالَ . وصرَّد له العَطاء ، إذا قالَّهُ

ومما شذَّ عن الباب الصُّرَد : طائر . والصُّرَدَانِ : عِرقانِ تحت اللَّسان . وصرط ﴾ الصاد والراء والطاء وهو من باب الإبدال ، وقد ذكر في السين ، وهو الطَّريق . قال :

أكرُ على الحرورِيِّينَ مُهْرَى وأحملُهم على وَضَح الصِّراطِ (٢) ﴿ بَاسِبُ مَا جَاء مِن كَلَام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف أوله صاد ﴾ فالذي جاء منه على القياس ، الذي تقدَّم ذكره . [ وأمّا المنحوت ] فقولهم (الصَّفنب) الصَّفير الرّأس، فهذا مما زيدت فيه الباء ، وأصله الصاد والعين والنون، وقد قلناه في الصَّفون ، ومضى تفسيره (٣) .

ومن الباب : ( اصْمَقَرَ ٓ ) اللَّبنُ ، إذا اشتدَّت ُحموضته . وهذا منحوتٌ من

<sup>(</sup>۱) فى الأصل: «الصردان بشرب وحده »، صوابه فى المجال واللسان ( صرد ) . وشرب » هى شرب، بالبناء للمجهول سكن منه الراء للضرورة كقوله : \*لوعصر منه البان والمسك انعصر \* (۲) أنشده فى المجال واللسان ( صرط ) .

<sup>(</sup>٣) مادة ( صعن ) ص ٢٨٦ .

كلتين . من صقر ومقر . أمّا مقر فهو الحامض ، ومن ذلك يقال سمك مقور . وأما صقر فمن الخثورة، ولذلك سمِّي الدِّبْس صقراً ، وقد مر .

ومن ذلك قولهم : بعير (صاخد (١) أى صُلْب ، فاللام فيه زائدة ، و إنَّمَا هو من صَخَد والصَّخْرةِ الصَّيْخُود ، وقد فسر ناه .

ومن ذلك : ( الصَّنْقُمَ ) ، وهو الشديد المض . وهذه منحو ته من كلمتين : من صَلَقَ وَلَقَم ، كُأْنَه يجعل الشَّيءَ كَاللَّقُمة . والصَّلْق من الأنياب الصَّلَقات، وقدمضى ومن ذلك : ( الصِّرْداح ) و ( الصَّرْدَح ) ، وهى الناقة الصُّلْبَة . وهذا مما بيدت فيه الدَّال . وأصله من الصَّرْح ، وهو البناء العالى القوى .

ومن ذلك كلمة ذكرها ابن دريد (٢) ، وهي في القياس جيّدة صحيحة . قال: « ناقة صَيْلَخود : صُلْبة شديدة » ، وقد فسر ناها في الصّاخد .

ومن ذلك ( اصمَمَدَّ ) الرّجل : ذهب في الأرض. وهذا ممّا زيدت فيه الميم. و إنّما هو من أَصْعَدَ في الأرض ، وقد فسّر ناه .

ومن ذلك (صَلْفَع) رأسَه، إذا حلقه . والفاء فيه زائدة، وهو من الصَّلَع. وقال قومٌ: صلفَعَه، إذا ضرب عنقَه. وهو قرببٌ، إلّا أنّ الأوّل أقْينس.

ومن ذلك قول الأحمر: (صَلْمَعَتُ ) الشيء، إذا قلعتَه من أصله. وقال الفرّاء: صَلْمَعَ رأْسَه، إذا حلق شعره. والميم في الكامتين زائدة. ويقال إن. ثر الصَّلْمَعة) و (الصَّلْمَعة): الإفلاس. وهو القياس.

(۱) يَقَالُ ( صَلْخُد ) و ( صِلْخُد ) و ( صِلْخُد ) .

<sup>(</sup>٢) الجهرة (٣:٣٠٤).

ومن ذلك ( الصِّمْرُ د ) : النَّاقة القليلة اللَّبن، والميم فيه زائدة. وهو من صر د. وقد قلمًا إنَّ التَّصريد : التَّقايل •

ومن ذلك ( الصُّمَّلك ): الشديد القُوت ، والكاف فيه زائدة ، والأصل الصُّملُّ .

ومن الباب ( الصَّمْه صَلِق ) الشُّديد الصَّوت الصَّخَّاب . يقال امرأة صَمْه صَلَق : صخَّابة . وهذا منحوت من كلتين : من صهل وصلق ، وقد ذكرناها . قال ابن أحمر:

صَهْصَلَق الصّوت إذا ماعَدَت لم يَطْمَع الصَّقرُ بها المنكدر (١) ومن ذلك (المصمئلة) : الدَّاهية . والأصل صَمَل ، وقد مضى ذكره . ومن ذلك ( الصَّفاريت ) ، وهم الفُقَرَاء ، الواحد صفَّر بت . قال ذر الرَّمَّة : \* ولا خُور صَفَارِيتِ (٢) \*

والتاء فيه زائدة ، و إنَّ الهو من الصِّفْر ، وهو الحالي .

ومن ذلك ( الصَّمْنَبة ) ، أي تَصَومُع النَّر يدة . والباء فيه زائدة ، وهو من المُصْعَنِّ (٣) والصِّعُونَ ، وقد ذكرناه .

ومن ذلك ( الصَّمْعَرَةُ ( أَ) ، وهو ما غلُظ من الأرض . و ( الصَّمْعَرَيَّة ) من الحتيات. الحبيثة. و (الصَّموى ): اللَّه ع. وقياس هؤلاء الكلمات واحد، وهي

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ إِذَا مَاعَدُبِ \* لَمْ يَطْمُمُ الْصَفُو \* ، صُوابِهُ فِي الْحِمْلِ .

<sup>(</sup>٢) قطعة من بيت لذي الرمة في ملحةات ديوانه ٦٦٣ واللسان ( صفر ) . وهو بتمامه : من الشباب ولا خور صفاريت بفتية كسيوف الهند لا ورع

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « الصعن » . تحريف .

<sup>(</sup>٤) وكذا في المجمل. ولم تذكر في اللسان. وذكر في القاموس: ﴿ الصمعر ﴾ .

منحوتة من صَمَر ومَمَر . أمَّا صمر فاشتد . وأمَّا معر فقل نبته وخَيره . وقد ذُ كِر في بابه .

ومن ذلك ( الصَّمْلَاخ ): خَرْق لأذُن، واللام فيه زائدة ، و إِنَّمَا هو الصَّمَاخ ، وقد ذكرا . ومن ذلك ( الصُّمَا لخ ): اللبن الخائر المتلبِّد (١) . فهذا من صلخ وصمل أمّا صمل فاشتد ، وأمّا صَلَخ فمن الصَّمَم . فـكأنّ الّابَن إذا خَثُر لم يكن له عند صبّه صَوت .

ومن ذلك ( الصَّقَمْل ) ، وهو التَّمر اليابس<sup>(٢)</sup>. وهذا من الصَّقْل. والمين فيه زائدة ، وذلك أنّه إذا يبس صار كالشَّىء الصَّقيل<sup>(٣)</sup>

ومن ذلك (الصَّلَامَة): الفَرَس الشَّديدة. وهذه من صَلَدْ وصَدَمَ . أمَّا الصَّلْد فالشَّديد ، وهو من الصَّخْرة الصَّلْد. والصَّدْم من صَدْم الشَّيء ، وقد مر ذكره ، فاشَّد الصَّنْديد ): وهو السيِّد ، فضى ذكرُه ؛ لأنّه من باب الإبدال ، وهو الصِّنْديد .

ومن ذلك ( الصَّقْعب ) : الطَّوبل من الرِّجال . فهذا منحوتُ من كلتين من صَقَب وصَعَب . أمَّا الصَّقْب فالطَّويل ، والصَّعب من الصُّعوبة .

ومن ذلك (الصَّلْهب): الرَّجُل الطَّويل. فهذا معنيان: الإبدال والزِّيادة. أمَّا الإبدال فالصاد بدل السين، وهو السَّلْهَب. وإذا كانت الهاء زائدة فهو من السَّلْب، وهو الطَّويل.

<sup>(</sup>١) في الأصل: « المتكبد، ، صوابه في اللسان .

 <sup>(</sup>٢) زاد في اللسان : ﴿ ينقم في المحض › › وأنشد :

<sup>\*</sup> ترى لهم حول الصقعل عثيره \*

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « الصفقل » .

ومما وُضِع وضماً ، ولعله أن يكون كالنَّهَز : (الصَّعافقة) ، يقال الذين ليست معهم رءوس أموال ، يحضرون الأسواق فإذا اشترى واحد شيئاً دخَلُوا معه فيه .

﴿ تم كتاب الصاد ﴾



# كآبالضاذ

# ﴿ باب الضاد في المضاعف [ والمطابق ] ﴾

﴿ ضَعِ ﴾ الضاد والمين في المضاءف أصل واحد صحيح ، يدلُّ على الخصوع والضَّفف ِ . يقال تضعضع ، إذا ذلَّ وخَضَع . قال أبو ذؤيب :
وتجلَّدي للشَّامِين أربِهِمُ أَنَّ لرَيْبِ الدَّهْ ِ لا أَتضعضع و(١) وكلُّ ضَعيف ضَفضاعٌ ، إذا لم يكن ذا رأى ولا قُوَّة .

وضع الضاد والغين ليس بشيء ، ولا هو أصلاً يفرّع منه أو يقاس عليه ، لكنّهم يقو' ن : إنّ الضّغضَفة : حكاية ُ أكل الذئب اللحم . وقال الخليل : الضّفضفة : لوك الدّرداء ، ويقولون : الضّفّاغة (٢) : الأحمق ، والضفيعة : الخليل : الرّقيق . وأقاموا في عيش ضفيغ ، أى خَصيب . وليس هذا كلهُ ١٣٣ بشيء وإنْ ذُكر .

﴿ ضَفَ ﴾ الضاد والذاء أصل صحيح يدل على أمرين: أحدهما الاجتماع، والآخر القِلة والضَّمف .

[ فأما الأوَّل فهو الضَّفَف ] ، وهو اجتماع النَّاسُ على الشيءِ . ويقال

<sup>(</sup>١) ديوان أبى ذؤيب ٣ والمفضليات ( ٢ : ٢٢٢) واللسان ( ضعم ) .

<sup>(</sup>٢) هذا اللفظ بما انفرد به في المجمل والمفاييس .

ما الا مضفوف ، إذا كثر عليه الناس . وطعامٌ مضفوف . وفى الحديث: « أنه عليه السلام لم يشبَع من خُبزٍ ولحم إلاَّ على ضَفَف » . يراد بذلك كثرةُ الأيدى على الطَّمَام . وقال فى الماء :

لاَيَسْتَقِى فَى النَّزَحِ المَضْفُوفِ إِلَّا مُدَارَاتُ الغُرُوبِ الْجُوفِ<sup>(۱)</sup> وَجَانِبا النَّهْرِ: ضَفْوفٌ، أَى وَجَانِبا النَّهْرِ: ضَفْوفٌ، أَى كثيرة اللَّبن لاَنُحَلَبُ إِلَّا ضَفًا. والضَّفُّ: الخَلَب بالكفُّ كَالِّها .

وأمَّا الآخر فقولهُم: في رأى فلان ضَفَكْ، أي ضَمَف. ولقيتُه على ضَفَفٍ، أي عَجلَةٍ لم أَتَمَـكَنْ منه .

ورجل ضك ﴾ الضاد والسكاف أصيل صحيح فيه كلمتان: امرأة ضكضاكة ورجل ضكضاك، يراد به القِصر واكتنازُ اللَّحم. والسكامة الأخرى: الضَّكْضَكة مُرعة المَشْي .

﴿ ضَلَ ﴾ الضاد واللام أصل صحيح يدلُّ على مدَّى واحد ، وهو ضَياع الشيء وذها به في غير حَقِّه . بقال ضَلَّ بَضِلَّ ويَضَلَّ ، لفتان . وكلُّ جائرٍ عن القصد ضالُّ . والضَّلاَل والضَّلاَلة بمعنى · ورجل ضِلِّيل ومُضلَّل، إذا كان صاحب ضَلاَل وباطل . وممّا يدُلُّ على أنّ أصل الضَلاَل ما ذكر ناه ، قولهُم أُضِلَّ الميتُ ، إذا دُفِن · وذاك كأنَّهُ شيء قد ضاع . ويقولون : ضَلَّ اللّبَنُ في الماء ، ثم يقولون استُهُ لِك . وقال في أضلَّ الميت :

وآبَ مُضِلُّوهُ بِمِينٍ جَلِيَّةٍ وغودِرَ بِالْجُولَانِ حَزِمْ وِنَائُلُ (٢)

<sup>﴿</sup> أَ ) الرجز في اللسان (ضفف ) .

<sup>(</sup>٢) البيت للنابغة ، كما أسلفت في حواشي ( جول ) .

قال ابنُ السكِّيت: بقال أَصْلَاتُ بعيرى، إذا ذَهبَ منك؛ وَصَلَات المسجد والدَّارَ، إذا لم تهتد ِ لها. وكذلك كلُّ شيء مُقِيمٍ لايُهتَدَى له. ويقال: أرضُ مَضِلَة ومَضَلَة . ووقعوا في وادى تُضَلِّلُ ، إذا وَقعوا في مَضِلَة .

﴿ ضَمَ ﴾ الضاد والميم أصل واحد يدل على مُلاءمة بين شيئين . يقال ضَمَت الشّىء إلى الشيء فأنا أضُمُّه ضمَّا . وهذه إضامة من خَيل ، أى جماعة . وفرس سَبّاف الأضاميم ، أى الجماعات . وإضماءة من كُمُّت مثل إضبارة .

ومن الباب: أسد ضَمْضَم وضُماضِم : يضمُ كُلَّ شيء .

﴿ ضَنَ ﴾ الضاد والنون أصلُ صحيح يدلُ على بُحُلِ بالشيء ، بقال ضَنِنْتُ بالشّيء أضَنَّة ومَضِنّة ، ورجلُ ضَنين. وهذا عِلْقُ مَضَنَّة ومَضِنّة ، إذا كان نفيسًا بُضَنُّ به ، وفلان ضِنِّى مِن بين إخوانى ، إذا كان النّفيسَ الذي يُضَنُّ به . وربما قالوا ضَنَنْت بفتح النون .

وفي الحديث: « يخرج من ضِنْضيء هذا قومٌ بمرُ قون من الدِّين (١) » .

وأمّا الضاد والحرف المعتلّ فهو يدلُّ على صِياح وجَلَبة . من ذلك الضَّوَّة وَالضَّوْمَة . وَالضَّوْمَة وَالضَّوْمَة وَالضَّوْمَة الضَّوْمَة الضَّوْمَة الضَّوْمَة اللهِ عَمْر .

﴿ ضب ﴾ الضاد والباء أصلُ واحد يدلُّ ءُظْمُهُ على الاجتماع . قال

<sup>(</sup>١) في اللسان: «وفي الحديث أن رجلا أني النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الفنائم فقال له: عبل فإنك لم تعدل . فقال : يخرج من ضفضي هذا قوم يقر وف القرآن لايجاوز تراقيهم » يحرقون من الدين كما يحرق السهم من الزمية » .

<sup>(</sup>٢) والضوضاء ، بالهمز أيضا .

أبو زيد: أضَبّ القومُ إضباباً ، إذا تكامّو ، جيماً . ثمّ يُحْمَل على هذا الأصل أكثرُ الباب من ذلك ضَبَّه الحديد ، والجمع ضَبَّات ، والضَّبّ : الغِلُّ في القلب. وقد أَضَبَّ على غِلِّ في صدره ، إذا جَمَعه في صدره . ومنه الضَّباَب ، وهو الذي كأنه غبارٌ يجتمع فيَستُر . وهذا يومٌ مُضِبٌ . وضَيِب البلدُ : كثرُ ضَباه .

ومن الباب: التَّضَبُّب، وهو السِّمَن. والضَّبِيبة: سَمَنُ ورُبُّ (١) يُجمع بينهما، يقال ضَبِّبُو الصبيِّكم. والضبُّ من دوابِّ الأرض ممروف، وسمِّى لتجمُّع خَلَقه و الحمه؛ والجمع ضِباب. ورَّبَما شبِّه الطَّلْع به. قال:

أَظَافَ بِفُحَّالٍ كَأَنَّ ضِبابَهُ بُطُونُ الوالى بومَ عِيدٍ تَغَدَّتِ يَقُول : طَلْفُهُا صَحْم ﴿ كَأَنَّهُ ضِبابٌ مُتلئة. ثُم شَبَّه ذلك الضَّبابَ ببطون موال يقول : طَلْفُهُا صَحْم ﴿ كَأَنَّهُ ضِبابٌ مُتلئة. ثم شَبَّه ذلك الضَّبابَ ببطون موال تغدَّو الفَتَصَلَّهُ والمَّو المَنْ الأرض كثيرة لا تغدَّو القصَلِ السمين . فأمّا قولهم : ضبَّ النّاقة ، فهو الضَّباب . والضَّباضِ : الرّجل (القصير السمين . فأمّا قولهم : ضبَّ النّاقة أفطرُها، مثل ضَفَّها (٢) إذا حَلَبَها بالكف جيعاً . قال الكسائي : فَطَرَت النّاقة أفطرُها، إذا حَلَبتَها بطرف أصابعك . وضَبَبْتُها أَضُبُّها ضَبًا ، إذا حَلَبْتَها بالكف كلّها . إذا حلبتَها بطرف أصابعك . وضَبَبْتُها أَضُبُّها ضَبًّا ، إذا حَلَبْتَها بالكف كلّها . قال الفرّاء : هذا هو الضَّف أَنْ أَنْ تُعِعل إِبهامك على الخِلْف وأصابقك على الإبهام والخلف معاً .

ومما شذَّعن هذا الأصل قولمُم: ناقة ضَبَّا ٤ وبعير "أضبُّ، وهو وجع يأخذهما

<sup>(</sup>١) في الأصل: « وربماً » ، تحريف. وقي المجمل: « والضبيبة : السمن والرب يجمع بينهما ويؤكل » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ ضبها ﴾ ، صوابه في المجمل .

فى الفِرْسِن <sup>(١)</sup>. فأمّا قولهُم : ضَبّت لِثَتَهُ دمّا ، وضبّت يدُه إذا سالت دمّا ، فليس من هذا الباب ، إنّما هو مقلوب من بَضّ<sup>(٢)</sup> ، وقد مرّ .

﴿ ضَجَ ﴾ الضاد والجيم أصل محيح يدلُّ على صِياحٍ بضَجَر . من ذلك ضَجَّ يضِع ضَجيجا ، وضَجَّ القوم إضَجاجًا ، وضَجَّ القوم ضِجاجًا . قال أبو عبيد: أضَجَّ القوم إضَجاجًا ، إذا جَلَبُو الرَّ وصاحُوا . فإذا جزعوا من شيء وغُلِبوا قيل صَجُّوا . وقال : الضَّجَاج : المشاغَبة والمُشارَّة . قال غيره : الضَّجُوج من الإبل ، التي تضجُّ إذا حُلِبَت .

ومما شذَّ عن هذا الباب: الضَّجاج (١) ، وهو خَرَز (٥) .

وضح الضاد والحاء أصل صحيح بدلُّ على رقَّة شيء بعينه . من ذلك الضَّحضاح: الماء إلى السَمَعبَين ، سمِّى بذلك لرقّة . والضَّحضجة : تَرقرُ قُ السَّراب . ومنه الضَج ، وهو ضَوء الشَّمْس إذا استمكنَ من الأرض . وكان أبنُ الأعرابي يقول : هو لمون الشَّمس . ويقولون : جاء فلان بالضِّح والرِّيم ، يُراد به السَّمْرة ، أي ما طلَعت عليه الشَّمس وما جرَتْ عليه الرِّيم . قال : ولا يقال [ الضَّيح . قال ] .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « الفرس » ، صوابه في المجمل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « بضن » .

<sup>(</sup>٣) يقال جلب ، وأجلب ، بالتشديد .

<sup>(</sup>٤) ضبطه في القاموس كسحاب ، وفي المجمل بتشديد الجيم . وهذا اللفظ لم يرد في اللسان .

<sup>(</sup>a) في القاموس : « خرزة » .

<sup>(</sup>٦) التكملة من المجمل .

﴿ صَحَ ﴾ الضاد والحاء ليس بشيء . على أنَّهم يقولون : الضَّحّ : امتداد البَول . والمِضَخَّة : قَصَبَةٌ يرمَى بها الماء فيمتدّ .

﴿ ضُدًا ﴾ الضاد والدال كلتان متباينتان في القياس .

فالأولى: الضِّدّ ضِدِّ الشيء . والمتضادّان : الشَّيئان لا يجوز اجتماعهما في وقت واحد ، كالليل والنَّهار .

والكلمة الأخرى الضَّـدُّ، وهو الَمْلُء، بفتح الضاد، يقال ضَدَّ القِربةَ : ملاُها، ضَدَّا.

﴿ ضَرَ ﴾ الضاد والراء ثلاثة أصول : الأوّل خلاف النَّفع ، والثانى الجَمَاعُ الشَّىء ، والثالث القوّة .

فالأوّل الضَّرِ: ضَدُّ النَّفُع . ويمَال ضَرَّه يضُرُّه ضَرَّا . ثُمَّ يحمل على هذا كُلُّ ما جانَسه أو قارَبه · فالضُّرُّ: الهُزال . والصِّرِ : تزوُّج المرأة على ضَرَّة . يقال نكحَتْ فلانة على ضِرَّ ، أى على امرأة كانت قَبْلَها · وقال الأصمعيّ : تزوّجَت المرأة على ضُرَّ وضِرِ . قال : والإضرار مثله ، وهو رجل مُضِرُ . والضَّرَّة : اسمَّ المرأة على ضُرَّ وضر ، كأنَّها تضرُّ الأخرى كالمَّتضرُّها تلك . واضطرَّ فلان إلى مشتقُ من إلضَّر ، كأنَّها تضرُّ الأخرى كالمَّتضرُها تلك . واضطرَّ فلان إلى كذا ، من الضرورة ، ويقولون في الشَّعر «الضَّارُورة» . أَقال ابنُ الدُّمينة تَكُذا ، من الضرورة ، ويقولون في الشَّعر «الضَّارُورة» . أَقال ابنُ الدُّمينة تَكُذا ، من الضرورة ويقولون في العَدى عليه وقلّت في الصديق مَعاذره (١)

الله المنطق المارورة الشفق العدى عليه وقلت في الصديق معادره والضّرير: المُضارّة. وأكثر ما يُستَعمل في الغَيْرة ؛ يقال ما أشدَّ ضريره عليها .

<sup>(</sup>١) ف الأصل: «انتنى»، صوابه فى السان (ضرر) حيث ورد البيت بدون نسبة. ولم أجد البيت ف ديوان ابن الدمينة .

وُ شُبِّه الحَجَرانِ للرَّحى بالضَّرَّنينِ فقيل لهما الضَّرَّنان . والضَّرِير: الذي به ضَرَرَ ﴿ من ذَهاب عَيْنِه أو ضَنَى جسْمِه .

وأمّا الأص الثانى فضَرَّة الضَّرع: لَحْمَتُه. قال أبوعُبيد الضَّرَّة: التي لا تحلو من اللَّبن. وسمِّيت بذلك لاجتماعها. وضَرَّةُ الإبهام: اللحم المجتمع تحمَّها. ومن الباب: المُضِرِّ: الذي له ضَرَّةٌ من مال، وهو من صِفَة للمال الكثير، قال: يحسَّبكَ في القوم أن يَعلموا بأنَّك فيهم غَنِيٌّ مُضِرِّ (۱)

وأُمَّا الثالث فالضرير : قُوَّة النَّفْس . ويقال : فلان ذو ضرير على الشيء ، إذا كان ذا صبر عليه ومقاساة ، في قول جرير :

# \* جُـراةً وضَريرا<sup>(۱)</sup> \*

و قال للفرس : أضرَّ على فأس الِّلجام ، إذا أَزَم عليه .

﴿ ضَرْ ﴾ الضاد والزاء كلة واحدة، وهي الضَّرْز، وهو لُصوق الحنَك. الأعلى بالأسفل؛ رجل أضَرُ .

#### ﴿ ياب الضاد والطاء وما يثلثهما ﴾

ويكون مع ذلك أوم . وقال أبو عبيد : الضّيطر : العظيم ، وجمعه ضَيطارُون وضَياحِرة . وأنشد :

<sup>(</sup>١) البيت للأشعر الرقبان الأسدى ، جاهلي ، يهجو ابن عمه رضوان . السان ( ضرر ) ..

<sup>(</sup>٢) قطعة من بيت له في ديوانه ٢٩٠ واللسان ( صرر ) . وهو بتمامه :

من كل جرشعة الهواجر زادها بعد المفاوز جرأة وضريرا

# ٤١٥ تعرَّضَ ضَيطارُو فُعَالَةً دوننا وما خَير ضَيطار يقلِّب مُسْطَحاً (١)

### ﴿ باب الضاد والمين وما يثلهما ﴾

﴿ صَعف ﴾ الضاد والمين والفاء أصلانِ متباينان ، يدل أحدُهما على خلاف القُوَّة ، ويدلُ الآخَر على أن يزاد الشَّى ، مِثلَه .

فَالْأُوَّالَ: الضَّمَفُ والضُّمَفُ ، وهو خلاف القُوَّة . يقال ضَمُفَ يضمُّف ، ورجلُّ ضعيف وقوم ضُمَفاء وضِماف .

وأمَّا الأصل الآخَر فقال الخليل: أضعفت الشّيء إضعافاً، وضمَّفتُه تضعيفاً، وضاعفتُه مُضاعَفة ، وهو أن ُبزادَ على أصل الشَّيء فيُجعلَ مثلين أو أكثر . قال غيره : المضعوف الشَّيء المضاعف . قال أبوعمرو : المضعوف مِن أضعفتُ الشَّيء . وذكر أبوعبيد ذلك في باب أفعلتُه فهو مفعول . والمضاعّفة : الدِّرع نُسِجَتْ حَلْقَتَين .

﴿ ضعو ﴾ الضاد والمين والواوكلة واحدة، وهي الضَّمة: شجرة، وُدُنت واوُها؛ والجمع ضَمَوات · قال:

### \* مَتَّخِذاً فَي ضَعُواتِ تَوْ لِجَا(٢) \*

<sup>(</sup>١) البيت لمالك بن عوف النصري ، كما سبق في حواشي ( حمر، سطح ) . وفعالة بالضم : كناية عن خزاعة .

 <sup>(</sup>٢) البيت لجرير في ديوانه ٩٢ واللسان (ضعا) من رجز يهجو به البعث الحجاشعي .

﴿ ضَعَسَ ﴾ الضاد والعين والسين ليس بشيء · وذَكَر أَبن دريد أُنَّهــم يقولون للحريص النَّهم : ضَعَوْس (١) .

#### ﴿ باب الضاد والذين وما يثلثها ﴾

﴿ صَعْتُ ﴾ الضاد والغين والناء ليس بشي، (٢)

و صنعت ﴾ الضاد والغين والثاء أصل واحد لله على التباس الشّيء بعض ببعض . يقال للحالم : أضْفَتْتَ الرُّؤيا . والأضفاث : الأحلام الملتبسة . والضّفث : قُبضة (٢) [من (١)] قُصُبان أو حشيش ، قال الخليل : أصل واحد . ويقال ناقة صَفوتٌ ، إذا شَكَمُتَ في سِمَنها فلمستَ أَبها طِرْقُ . والضَّفَثُ كَالَرْس .

وضعب ﴾ الضاد والغين والباء ليس بأصل، بل هو بعضُ الأصوات. يقولون: إِنَّ الضَّغيب تضوُّرُ الأرنب إِذا أُخِذَت؛ ومثله الضَّغَاب. والضَّاغب: الذي يختيُ في الخَمَر يفزِّعُ النَّاس.

﴿ ضَعْمٍ ﴾ الضاد والغين والميم أُصَبُّلُ واحــد يدلُّ على العَضَّ . يقال

<sup>(</sup>١) الجمهرة (٣:٣) والسكامة لم تذكر في اللسان ولا في القاموس. وبدلها في اللسان: « الضَّمْرَس » وفي القاموس: «الضَّغْرَس».

 <sup>(</sup>۲) و النسان : و الضغت: النوك بالأنياب والنواجذ » . وحق هذه المادة واللتين بعدها أن تسكون بين مادتى ( ضغن ) و ( ضغط ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل وكذا في المحمل : « قضية » ، صوابه في اللسان .

<sup>(</sup>٤) هذه الكلمة من المجمل واللسان .

ضَغَمَه . ومنه اشتُقَّ الضَّينم ، وهو الأسَد - قال أبوعُبيد : الضَّيْنَم الذي يَعَضُّ ـ والياء زائدة . وذكر ابنُ دُريد : الضُّفَامة : ما ضَفَمتَه ولفظتَه .

﴿ ضَعْنَ ﴾ الضاد والغين والنون أصل صحيح يدلُّ على تفطية شيء في ميل واعوجاج، ولا يدلُّ على خَبر . من ذلك الضَّفن والضَّفَن : الحِقد وفرس ضاغن ، إذا كان لا يُعطِى ما عنده من الجرى إلاّ بالضَّرب . ويقال ضَفِن صدرُ فلان ضِفْناً وضَفَنا . وقناة ضَفِنة : عَوجاء . ويقولون: ناقة ذات ضِفْن ، عند نزاعها إلى وطَنها .

فأمّا الخليل فقال : يقال للنَّحُوص (١) إذا وَحِمَتْ فاستمصَتْ على الجأْب : إنَّها لَذَاتُ شَفْب وضِفْن . ويقال ضَفَنَ فلان إلى الدُّنيا : ركَن ومالَ . وضِفْني إلى فلان ، أى ميلي إليه . والذى دلَّ على ما ذكرناه من تفطية الشيء قو لُهُم إنَّ الاضطفانَ الاشتالُ بالثَّوب . قال :

\* كأنَّه مضطفِنُ صَدِيًّا (٢) \*

ويقال اصطَّفَنْتُ الشَّيءَ تحت حِضْني . قال ابنُ مُقْبِلِ :

إذا اضطعَنتُ سِلاحى عنــــد مَغْرِضها

ومِرْفَقٍ كرِياسِ السَّيف إذْ شَسَفا(٣)

﴿ ضَغُط ﴾ الضاد والذين والطاء أصلُ صحيح واحد بدل على مزاحَمة

<sup>(</sup>١) النحوس : الأتان الوحشية . وفي الأصل: ﴿ النحوسُ ﴾، صوابه في الحجمل والسان-

<sup>(</sup>٢) نسبه في اللسان ( ضغن ١٢٤ ) إلى لا العامرية ، . وقبله :

لقد رأيت رجلا دهريا يمشى وراء القوم سيتهيأ

<sup>(</sup>٣) أنشده في اللمان ( ضفن ، رأس ، شسف ) . وقد سنق في ( ريس ) .

بش ق . يقال صَفَطَه ، إذا زَحَه إلى حائط . والصَّغيط : بئر تُحفَر إلى جنبها بئر أخرى فيقل ماوُها . والمَضَاغط : أرَضُونَ منخفضة . وبعير به ضاغط ، وهو أخرى فيقل ماوُها . والمَضَاغط : أرَضُونَ منخفضة . وبعير به ضاغط ، وهو أَرُوق العضُد بالجُنب حَكَّا حَتَى بضغط ذلك بعضه بعضا ويتدلّى جِلْدُه . قال أبوعبيد : الضَّاغط والضّب شيء واحد ، وهو انفتاق من الإبط وكثرة من اللّهم ارفَع عنّا هذه الضّغطة ، يريدون الشدَّة والمشقة . ويقال : اللّهم ارفَع عنّا هذه الضّغطة ، يريدون الشدَّة والمشقة . ويقال : أرسلتُه ضاغطاً على فلان ، وهو شِبْه الرّقيب يمنعُه من الظَّم .

﴿ صَغْرَ ﴾ الضاد والغين والزاء ليس بأصل صحيح ، إلاّ أن يأتى به شِـغر · غير أنّ الخليل ذكر أنّ الضَّفر من السِّـباع : السيء الخلق (') . والله أعلم بالصَّواب .

# ﴿ باب الضاد والفاء وما يثلثهما ﴾

﴿ صَفَىٰ ﴾ الضاد والفاء والنون أصل صحيح بدلُّ على رَمَى الشَّىء ٤١٦ يخفاء . والأصل فيه ضَفَنت بالرّجُل الأرض ، إذا رميتَه وضر بتَ الأرض به ، ومنه ضَفَن البعيرُ برِجْله: خبط بها ، وضَفَن بغائطِه : رمى به . وضَفَن الحِمْلَ على ناقته : حَمَلَه عليها . وضَفَنَه برِجْله : ضربه . والقياس في ذلك كلَّه واحد .

ومن الباب : ضَفَنَ إلى القوم ، إذا تَجَا إليهم فجاس عندهم . وهـذا عندى عما ينبغى أن يزاد فيه وصف ، فيقال: «وهم لا يريدونه » ، كأنه رمى بنَنسه عليهم. والدَّليل على هذا قولهم للطفيليّ الذي يجيء مع الضِّيف : ضَيْفن . وهذا فَيْعَل من

<sup>(</sup>۱) أنشده فى اللسان : فيها الجريش وضغز ما بنى ضَبْرًا ياوى إلى رشف منها وتقليص

ضفن . وقد سمعت ولم أسمعه من عالم ، أنّ الذي يجيء مع الضَّيفن الضَّيْفنانُ (١) ، ولا أدرى كيف صحّتُه . والقياس يجيزه. قال في الضَّيفَن:

إذا جاء ضيفٌ جاء للضَّيف ضيفنَ فأودى بما يُقرَى الضَّيوفُ الضَّيافنُ (٢) ومن الباب الضَّفَنَ ، وهو الأحق مع عِظَم خَاْق .

﴿ ضَهُو ﴾ الضاد والفاء والحرف المعتل أصلُ صحيح يدلُّ على سبوغ وتمام . يقال : ثوبُ ضافٍ ، وفرسُ ضافى السَّبيب ، إذا كان شَعَر ذَنَبه وافياً . وفلانٌ في ضَفَوْ وضَفَوْ قٍ من عَيْشه . قال الأخطل (٢٠) :

إذا الهَدَفُ المِعزالُ صَوَّبَ رأْسَه وأَعجبَه ضَفَّوْ مِن الثَّلَةِ الْخَطْلِ ( عُ) الْخَطْلُ : المسترخية الآذان . ورجلُ ضافى الرأس ، أى كشير شَعَر الرأْس ، قال : \* إذا استغَثْتَ بضافى الرَّأْس نَعَاقُ ( ) \*

وضَفُوكى: موضعٌ ،

وضفر ﴾ الضاد والفاء والراء أصل صحيح ، وهوضم الشّيء إلى الشّيء السّاء أو غيره عريضاً . ومن الباب ضفّائر الشّهر ، وهي كل شَعَر ضفَر حتى يصير ذُوّابة . ومن الباب قو لُهم : تضافَرُوا عليه ، أي تعاوَنُوا . وأصله عندي من ضفائر الشعر ، وهو أن يتقاربوا حتى كأن كل واحد منهم قد شدَّ ضفير تَه بضفيرة الآخر .

<sup>(</sup>١) لم يذكر هذا اللفظ في اللسان ولا في القاموس .

<sup>(</sup>٢) أنشده في اللسان (ضيف ، ضفن ) بدون نسبة .

<sup>(</sup>٣) سيأتي في ( هدف ) .

<sup>(</sup>٤) كذا فى الأصل . وفى المجمل: «الهذلى» وهو الصواب؛ إذا الديت التالى لأبى ذؤيب الهذلى. فى ديوانه ٣٣ واللسان ( هدف ، عزل ، ضفا ) كما سبق فى حواشى ( خطل ) .

<sup>(</sup>ه) لتأبط شرا من القصيدة الأولى والفضليات . وبروى أبضا «نغاق» بالمعجمة. وصدره : \* فذاك همي وغزوي أستفيث به \*

وهذا قياس حسن في المساعدة والمظاهَرة وغيرها . يقال إن الضفر : حِقْف من الرّمل . والذي نحفظه في كتاب أبي عُبيد العَقِدة والضَّفرة الرمل المُنْعقد . ويقال كنانة ضفرة ، أي ممثلئة . وأصلها من تَضافُر ما فيها من السِّهام ، وهو تجمُّعها . والضَّفيرة ، هي التي يقال لها المُسنّاة ، وسمِّيت بذلك كأ مَّ اضُفِرَتْ ضَفْراً ، كالشِّيء والضَّفيرة ، هي التي يقال لها المُسنّاة ، وسمِّيت بذلك كأ مَّ اضُفِرَتْ ضَفْراً ، كالشِّيء والضَّفيرة بعضه إلى بعض نسجاً وغيرة .

وضفر الضاد والفاء والزاء أصل صحيح يدل على دَفْع شيء بشيء القمه ، ثم يُحمَل على ذلك . من ذلك [ الضفر ] : لَقَمْ البعير . ويقال الضفر : أن تُلقِمه إيّاه وإن كرِهَه . والعرب تقول ضفَرْ تُه حقَّه فما قَبِلَه ، أي إنّي أكرهتُه عليه . ومن الباب : ضَفرت الفرس لجامَه ، أي أدخلتُه في فيه . وقد يقال الضَفر: الجُماع ، وهو قريب من الباب .

وضفس ﴾ الضاد والفاء والسين ليس بشيء ، إلاّ أنّ ابنَ دُريد ذكر أنّ الضَّفْس مثل الضَّفْز .

وَالَجْفَاء . يَقَالَ للأَحْقَ ضَفِيطٌ بَيْنِ الضَّفَاطَة . ويقال : الضَّفَّاط : الذي يُكْرِي الخِفَاء . والضَّفَاطة . ويقال : الضَّفَاطة : الذي يُكْرِي الإبل تحمل المتاع . وأحسب أنَّ البابَ كلَّه عمل المتاع . وأحسب أنَّ البابَ كلَّه عما لا يعوَّل عليه .

﴿ صَفِع ﴾ الضاد والفاء والعين ليس بشيء . على أنَّ الخليل حكى ضَفَع : جَمَس . والسلم(١) .

<sup>(</sup>١) كذا وردت هذه الكامة في الأصل.

### (باب الضاد والكاف وما يثلهما)

﴿ ضَكُع ﴾ الضاد والكاف والمين فيه كلمة لا قياسَ لهـا . يقال رجل ضَوْ كَمَة ، إذا كان كثيرَ اللَّحَم ثقيلًا .

﴿ ضَكُلُ ﴾ الضاد والكاف واللام . يقولون إنّ الصَّيْكُل : المُرْيان . ﴿ بَاكِ الصَّادِ واللام وما يثلثهما ﴾

﴿ ضَلَع ﴾ الضاد واللام والمين أصلُ واحد صحيح مطّرد ، يدلُ على ميل واعوجاج . فالضِّلَع : ضَلَع الإنسان وغيره ، سمّيت بذلك للاعوجاج الذى فيها . ويقول القائل في وصف امرأة :

هي الضَّــلع العوجاء لستَ تقيمهـــا

أَلا إِنَّ تَقُومُ الضُّاوعِ انكسارُها(١)

وقولهم : دابّة ضليع ُ مُجْفَر الجُنْبَين ، إِنَّمَا هُو عندى من قوّة الأضلاع ، واستمير ذلك في كلّ شيء ، حتَّى قيل لكل قوى ً : \* ضليع . وفي حديث عمر لما صَارَعَ الجنّى فقال له : « إِنّى مِن بينهِم لَضليع (٢) » . والرُّمح الضَّلِع (٣) : المائل . قال :

# \* فَلِيقُه أَجِردُ كَالرُّمِ الضَّلِمِ \*

<sup>(</sup>١) البيت لحاجب بن دينار ، كا في السان ( ضلع ) .

 <sup>(</sup>٢) فى اللسان : « وفى الحديث أن عمر رضى الله عنه صارع جنيا فصرعه عمر ثم قال له :
 ما لذراعيك كأنهما ذراعا كلب ؟ يستضعفه بذلك . فقال له الجنى : أما إنى منهم لضليع »

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « الضليم »، صوابه في المجمل واللسان.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « فليلقها ٢٠ صوابه من إصلاح المنطق ٢٢١ واللسان ( فلق ) .

ومن الباب: ضَلَعَ فلان عن الحق: مال . ومنه قولهم: كلَّمت فلاناً فكان ضَلْعُك عليَّ، أى مَيْلك .

قال أبن السِّكَيت: ضلَّمت تضلع، إذا مِلْت، ويقولون في المثل: « لاتنقُش الشَّوكة؛ فإنَّ ضَلْمُهَا معها » .

وأمَّا قولُهم: تضلَّعَ الرَّجُل: امتلاً أكلاً، نهو من هذا، أي إنّ الشّيء من كثرته ملاً أضلاعَه وأمّا قولهم خِمْلُ مُضْاحِع، أي ثقيل، فهو من هذا، أي إنّ ثقله يصل إلى أضلاعه . وفلان مُضْطَلِع مُ بهذا الأمر، أي إنّه تَقُوك أضلاعُه على حمله . فأمّا قول مُسُور :

# \* سَمَةَ الأخلاقِ فينا والضَّلَعُ (١) \*

فأصله من هذا، يريد القوّة على الأمور . قال المفضَّل : الضَّلَع الاتِّساع . وقال الأصمعيّ : هو احتمال الشُّقَلِ والقُوّة ِ .

ومن الباب، وهو يقوِّى هذا القياس ، قولهم : [هم عليه (٢)] ضَلَعُ واحد ، يعنى ميلَهم عليه بالعداوة . وألله أعلم بالصَّواب .

<sup>(</sup>١) صدره كما في المفضليات (١: ١٩٥ ) واللسان (ضلم ):

<sup>\*</sup> كتب الرحن والحمد له \*

<sup>(</sup>٢) التكملة من المجمل.

# ﴿ باب الضاد والمبم وما يثلثهما ﴾

وَ صَمَلَ ﴾ الضاد والميم والدال: أصل صحيح بدلُ على جمع وتجمّع . من ذلك ضَمَدت الشيء أضْمِده ، إذا جَمعتَه ، والضَّمَاد: العِصابة ، يقال ضَمَدت الْجُرْح . ويقولون الضَّمد ، بسكون الميم : أن تتَخذ المرأة صديقين . قال الهذلي :

تريدين كَيًا تَضْـــمُدينى وخالداً ومَا يَعَلَى فَي غِمْدِ (١) وهل يُجمَع السّيفانِ وَيُحَكِ فَي غِمْدِ (١)

ويقال شبعت الإبل من ضَمْد الأرض ، إذا شبعت من الرَّطيب واليبيس ، والقديم والحديث . قالوا : ويقول الرجل للغريم : أقضيك من ضَمْد هذه الغنَم ، أى من خيارها ورُذَالها ، وكبارها وصغارها . ومن الباب : أَضْمَدَ العرفجُ ، إذا تجوّ فَتَه الخوصةُ ولم تَنْدُر منه ، أى كانت في جوفه . وهو من هذا ، كأنَها جمعته في جوفها .

ومن الباب الضَّـمَد، بفتح الميم، وهو الغَيظ يُجَمَع في الصـدر ولا ُيزاح فيخف . قال النابغة :

ومَن عصاك فما قِبْهُ مماقبة تنهى الظَّلومُ ولا تقعُدُ على ضَمَدِ (٢) يقال ضَمِدَ يَضْمَدُ ضَمَداً . قال أبو بكر (٣) : وفصَل قومٌ بين الفَيظ والضَّمَد

<sup>(</sup>١) لأني ذؤيب الهذلي في ديوانه ١٥٩ واللسان (ضمد).

<sup>(</sup>٢) البيت في ديوانه ٢٢ واللسان (ضمد) .

<sup>(</sup>٣) أبو بكر بن دريد في الجهرة (٢: ٢٧٦) .

فقالوا: الضَّمد: أن يفتاظ على من لايقدر عليه، والفيظ أن يفتاظ على من يقدر عليه ومن لا . واحتجُّوا بقول النابغة . والقياس في هذه الكلمات واحد . ويقال الضَّمَد، بفتح الميم : الفابر من الحق . يقال لنا عند فلان ضمَد ، أي غابر حق من مَثْقُلةٍ أو دين . وأصله شيء قد تجمَّع عندهم وبقى .

﴿ ضَمِر ﴾ الضاد والمبم والراء أصلان صحيحان : أحدها بدلُّ على دِقَةً فِي الشَّيء، والآخر بدلُّ على غيبة وتستُّر .

فالأوّل قولهم : ضَمَرَ الفرس وغيرُه ضَمُوراً ، وذلك من خِفّة اللَّحم ، وقد يكون من الهُزّال . ويقال للموضع الذي تُضمَّر فيه الخيل : المضار · ورجل ضَمْرُ : خفيف الجسم . واللؤلؤ المضطمر : الذي في وسطه بعض الانضام والانضار (١) .

والآخر الضَّمَار، وهو المال الفائب الذي لاُيرجَى . وكُلُّ شيء غابَ عنك فلا نـكونُ منه عَلَى ثقةِ فهو ضار ٌ . [قال الشاعر (٢)] :

وأَنْضَاء أَنِخْنَ إلى سعيد طُرُوقا ثُم عَجَّلْنَ ابتكارَا حِدْنَ مَزارَهُ وأَصَبْنَ منه عطاءً لم يكن عِدَةً ضِمارا

ومن هذا الباب: أضْمَرَتُ (٢) في ضميري شيئًا؛ لأنّه يُعَيِّبه في قلبه وصدره. ﴿ وَمَعْرَ ﴾ الضاد والميم والزاء أصلُ صحيح يدلُ على إمساك في كلام

أو إسالَةٍ على شيء بفم وما أشبَه ذلك . من ذلك ضَمَزَ البَهِيرُ : أمسك عن الجرّة . والضَّامز : السّاكت . وقال بشر :

<sup>(</sup>١) في الأصل : « الإضمار » .

<sup>(</sup>٢) التكملة من انجمل . والمينان للراعي في اللسان ( ضمر ) .

 <sup>(+)</sup> ف الأصل : • ضمرت »، صوابه في اللسان .

وقد ضَمَزَتْ بِجِرَتُهَا سُلَيْمٌ فَافتَنَا كَمَّا ضَمَزِ الِحَارُ<sup>(۱)</sup> والضَّمْز: ضرب من الأكل ، لأنّه إذا أكل أمسَكَ عليه في فمه . وضَمَز فلانٌ على مالى ، أى لزمه<sup>(۲)</sup> .

ومما شذَّ عن هذا الأصل: الضَّمْزَة: الأكمة الخاشعة، والجمع ضَمْزُ .

ومما شذَّ عن هذا الأصل: الضَّمْز . وذكر أبن دريدكلمةً

الضاد والميم والسين ليس بشيء . وذكر أبن دريدكلمةً

الضَّمْن . فإن كان كذا " الضَّمْن . فإن كان كذا " فهو من الضَّمْن .

وضمن الضاد والميم والنون أصل صحيح ، وهو جَعْل الشَّى • فى شى عُمُويه . من ذلك قولهم : ضمَّنت [الشى •] ، إذا جعلته فى وعائه . والكفّالة تسمَّى ضَماً نا من هذا ؛ لأنه كأنه إذا ضمينه فقد استوعب ذمّته. والصّامين: مافى بطون الحوامل . ومنه الحديث أنَّه نهى عن اللّاقيح والمَضامين. وذلك أنَّه مكانوا يبيعون الحَجَل أنَّه مَى عن ذلك . وأما قوله : « لكم الضَّامِنة من النَّخُل » فإنّه يريد ما تضمّنَتْه قُراهم . فهذا الباب مطرد .

وأمَّا الضَّمَّانة ، وهي الزَّمانة والضَّمِن : الزَّمِن . فإِنَّه عندى من باب الإبدال كأنَّ الضاد مبدلة من زاى . وفي الحديث : « مَن اكتتب تَضمِناً بعثَهُ اللهُ تعالى ضمِناً » ، أى من كتب نفسه من الزَّمْني .

<sup>(</sup>١) البيت منسوب إلى بشر بن أبى خازم فى المفضليات (٢ : ١٤٢ ) ، لكنه نسب فى اللسان أيضا إلى ابن مقبل ، وهذه النسبة الأخيرة غير صحيحة .

<sup>(</sup>٢) في المجمل: « إذا جمد عليه ولزمه » .

<sup>(</sup>٣) في الجهرة (٣: ٢٤).

<sup>(1)</sup> الحبل والحمل بمعنى ، وهو اسم لما تحمل الرأة . قال : ذا جرأة تسقط الأحبال وهبته مهما يكن من مسام مكره يسم

﴿ ضمج ﴾ الضاد والميم والجيم ليس بشيء ، وكذلك ما أشبهه . فأمّا الضَّمْخ بالخاء فصحبح ، يقال تضمَّخ بالطِّيب ، وهو متضمِّخ

#### (باب الضاد والنون وما يثلثهما)

و ضنى ﴾ الضاد والنون والحرف المعتل أصلان صحيحان : أحدها يدلُّ على مرضٍ ، والآخر يتردَّد بين مهموزٍ وغيره، ويدلُّ ذلك على شيئين : إمّا أصلِ وإمَّا نِتَاج ، والأصل والنَّتَاج متقاربان .

فالأوّل الضّنَى في المرض ، يقال ضَنِيَ يَضْنَى ضَنَى شديداً ، إذا كان به داهِ مخامِر ، كَامًا ظنَّ أنّه قد بَرَأ نُـكِسِ. وأَضْناهُ المرضُ 'يَضْنيه .

وأمَّا الآخر فيقال ضَنَأْتِ المرأة ضَنَاً، وهي ضائة، وأضناً إذا كَثُر ولدها · والضِّن ع: الأصل والمعدن · وفلان من ضِ عصدق . وأضناً القومُ ، إذا كثرت ماشيتُهم · وضَنَا المالُ : كثر .

وأخبرَ نا على بن إبراهيمَ ، عن على بن عبد العزيز ، عن أبى عمرو : الضَّنُو الولد ويقال الضِّنو . قال الأموى عن أبى المفضّل من بنى سلامة : الضَّنُو الولد بالفتح ، والضِّنَ : الأصل ، مهموز .

ومما شذ عن هذا كله : أَضْمَأُ فلانٌ من كذا : استحيا منه .

﴿ ضَنَطَ ﴾ الضاد والنون والطاء ، يقولون فيه إن الضَّنَّاط : الرِّحام الكثير .

﴿ ضَمْكُ ﴾ الضاد والنون والـكاف أصلان صحيحان وإن قلَّ فروعُهما فالأوّل الضّيق، والآخر مرضّ.

فَالْأُوَّلُ الضَّنْكُ : الضِّيق . ومن الباب امرأةٌ ضِنَاكٌ : مَكَتَنِزَةَ اللَّهُم ، إذَا اكتنز تَضَاغَطَ .

والأصل الآخر المضنوك: المزكوم · والضُّنَاك الزُّكام . والله أعلم · والأصل الآخر المضنوك : المزكوم · والمماء وما يثلثهما ﴾

﴿ ضَهِى ﴾ الضاد والهاموالياء أصل صحيح يدلُ على مشابهة شيء لشيء (1) مقال ضاهاه يُضاهِيه ، إذا شا كَلَهُ ؛ وربما مُهرِ فقيل يضاهِي ، والمرأة الضَّهيَاء ، هي التي لاتحيض ، فيجوز على تمحُّل واستـكراه ، أن يقال كأنها قد ضاهت الرِّجالَ فلم تَحيض .

وما أشبه الضاد والهاء والباء أصل صحيح يدل على شَى وما أشبه ذلك . فمن ذلك اللحم المضَهَّب: الذي يُشُوى وقال قوم : هو الذي يُشوى وَلا يُنضَج. وقال امرؤ القيس:

أَيْشُ بَأُعرَافِ الجِيادِ أَكَفَنَا إِذَا صَ قُمنا عن شُواء مُضَمَّبِ '' وقالوا: الضَّيْهَب: المُكان يُحمَى ليُشوَى عليه اللحم. وقال قومُ : اللحم المضهّب: المقطّع. وليس هذا بشيء إلا أن يكون مقطعاً مشويًا ؛ لأن القياس كذا هو. تقول: ضهّبت القوس [و] الرُّمج بالنار عند التَّثقيف''').

﴿ ضَهُو ﴾ الضاد والهاء والراء ليس بشيء ، ولا فيه شاهدُ شعرٍ ، لكنهم يقولون : إنّ الضَّهُر : خلقَةُ في الجبل من صخرِ يخالف جبِلّته

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ بشيء ، .

<sup>(</sup>٢) ديوان امرى القيس ٨٨ واللسان (ضهب).

 <sup>(</sup>٣) في المجمل : « ضهبت القوس بالنار والرمع ، إذا عرضتهما عليها عند التثقيف » .

و ضمس الضاد والهاء والسين ليس بشيء . على أنّ ابن دُرَيد () ف كر أن العض مقدّم الفم يسمى ضَمْساً ، يقال منه ضَمَسَ ضَمْساً . قال : وفي الدُّعاء على الإنسان: «لاتأ كُلُ [ إلا ] ضاهساً ولا تشرب إلا قارساً» ، أى إنه لايا كل مايت كلَّف مضفَه ، إنها يَأ كل النَّز و من نبات الأرض. والقارس: البارد، أي لايشرب إلا الماء .

﴿ ضَهِلَ ﴾ الضاد والهاء واللام أصلان صحيحان ، أحدُهما يدلُّ على قلَّةٍ ١٩٩ والآخر على أوبةٍ .

فَالْأُوّل : ضَهَلَت الناقةُ إِذَا قَلَ لَبِنُهَا. وهي ناقة ضَهُو لُ . وعينُ ضاهلة: قايلة الماء . وفي حديث يحيى بن يَعمر : ﴿ إِنْ سَالَتُكَ ثَمْنَ شَكْرُهَا وشَبْرِكُ أَنشَأْتَ تُطُلَّهَا وتَضْهَلُهَا ﴾ . ومن الباب ضَهَل الشّرابُ : قلّ ورق .

والأصل الآخر : هل ضَهَل إليكم خبر ، أى عادَ . قال الأصمعى : ضَهَلْتُ إلى فلان : رجعت على وجه المقاتلة والمفالبة .

ومما شد عن البابين : أَضْهَلَتَ النَّخَلَةُ : أَرطَبَتْ .

﴿ ضَهِدَ ﴾ الضاد والهاء والدال كلمة واحدة . مَهَدْتُ فلاماً : قهرتُه ، فهو مضطَهَدٌ ومضُهُودٌ .

﴿ باب الضاد والواو وما يثلثهما ﴾

﴿ ضُوأً ﴾ الضاد والواو والهمزة أصل صحيح ، يدلُّ على نور ِ · من

<sup>(</sup>١) في الجهرة ( ٣: ٢٥ ) .

ذلك الضَّوء والضُّوء بممنَّى ، وهو الضِّياء والنُّور . قال الله تمالى : ﴿ فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ﴾ . قال أبو عبيد : أضاءت الذّار ُ وأضاءت غيرَها . وأنشد :

أضاءت لنا النَّار وجها أغـــر ملتبِسًا بالفؤاد التباسا(١)

﴿ صُوى ﴾ الضاد والواو والياء أصل صحيح يدلُّ على هُزَالٍ . يقال غلام ضاوِئ : مهزول ؛ ووزنه فاعول . وجارية ضاوِيّة . وكانت العرب تقول : إذا تقارَب نسب الأبوين خرج الولد ضاويًّا . وجاء في الحديث :

« استفْرِ بُو الاَتُضُوُ وا<sup>(۲)</sup> » . وقال ذو الرُّمَّة : أخوها أبوها والضَّوَى لايضِيرُها وساقُ أبيها أمُّها عُقِرَتْ عَقْرَا<sup>(۲)</sup>

يقال منه ضُوى بَضُوكى ضَوَى .

وممّا حُمَّل على هذا قولهُم: أضويتُ الأمرَ ، إذا لم تُحُكِمهُ. ويقال: أضويتُهُ إذا انتقصتَهُ (<sup>3)</sup> واستضفته. قال:

# \* وكيف أضوى وبلال حِزْ بِي (٥) \*

فَأَمَّا الضَّواة فشي؛ يقال إنّه يخرج مِن حَياء النّاقة قبل أن يخرُجَ الولَد. ويقالُ الضَّوَاة : ورث يُصِيب البعير في رأسه . قال :

\* فصارت ضَواةً في لهازِم ضر ورم (١) \*

<sup>(</sup>١) البيت للنابغة الجمدى في اللسان ( ضوأ ) وشروح سقط الزند ٦٤٦ .

<sup>(</sup>٢) وكذا في المجمل. ويروى : ١ اغتربوا ، .

<sup>(</sup>٢) ديوان ذي الرمة ٥٧؛ والاسان (ضوا).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « انتضته » .

<sup>(</sup>ه) لرَّوْبَةً في ديوا ١٦٨ بِرُواية: « ولست أضوى » ، من أرجوزة يمدح بها بلال بن أبي بردة.

<sup>(</sup>٦) صدره في اللسان (ضوا):

<sup>\*</sup> قذيفة شبطان رجيم رمى بها \*

ومما شذَّ عن هذا الباب : ضَوَيت إليه أَضوِى ضُويًّا وأَوَيت بممنَّى. ويجوز أَن يَكُون من الإبدال ، أن يقام الضَّاد مقام الهمزة ·

﴿ ضوج (') ﴾ الضاد والواو والجيم حرف واحد ، وهو الضَّوْج : مُنعطَف الوادى ، وجمعه أضواج .

﴿ ضُوع ﴾ الضاد والواو والعين كلة واحدة تتفرّع ، وهي تدلُّ على التحريك والإزعاج . يقال ضاعَني لك الشيء يَضُوعُني ، إذا حرّ كني . قال :

## \* ولكنها ريحُ الدِّماء تَضُوعُ<sup>(٢)</sup> \*

وتضوَّعَتْ رائحتُهُ: نَفَحَتْ. قال:

تَضَوَّعَ مِسَكَاً بَطْنُ نَعْمَانَ أَنْ مَشْت به زينبُ فَ نسوةٍ عَطَرَاتِ (٣٠ وضاعَت الرِّيحُ الفُصنَ : ميَّلَتُه . وقال قوم : هذا الأمر لايَضُوعُنى ، أَى لا يُشَوَّعُنى ، والأقبس أن يقال لا يُحَرِّكُ منِّى ولا أعبأ به . ويقال ضاع يضوع ويَنْضاع ، إذا تضوّر . قال :

فُرَيْخَانِ ينضاعانِ بالفجرِ كُلَّما أحسًّا دَوِئَ الرَّيْحِ أُو صوتَ ناعبِ ( \* ) قَالَ أَبُو عبيد عن أَبِي عمرو: ضاعني الشّيء: أَفَزَ عَنِي ، وهذا صحيح ؛ لأَن َ الفَزع يُزْعِجُه و بُقْلِقُهُ .

<sup>(</sup>١) وردت هذه المادة وسائر مفرداتها بالحاء ، صوابها الجم .

 <sup>(</sup>۲) البیت ابشار کما ف حماسة ابن الشجری ۱۱۳. وصدره کما فی شروح سقط الزند ۷۰۰ م.
 ۷۰۸ :

<sup>\*</sup> وأسياف يم مسك عل أكف يم \* وف الحماسة: 

• وبيض بها مسك لمس أكفهم •

 <sup>(</sup>٣) البيت لعبد الله بن عبر الثقنى ، كما ق اللسان (ضوع) وإصلاح المطق ٢٨٧ والحماسة بشرح.
 المرزوق ١٢٨٩.

<sup>(</sup>٤) لأبى ذؤيب الهذلى في اللسان ( صوع ) وإسلاج المنطق ٢٨٧ . وايس في ديوانه .

﴿ صُونَ ﴾ الضاد رالواو والنون ليس بشيء . لكنهم يقولون : إِنّ الضَّيُونَ دُوَ مُبَّة تشبه السِّنَّوْر .

﴿ ضوض ﴾ الضاد والواو والضاد ، الضَّوضاة قد مضى ذِكُرُهُ (١٠) ، والأصل مضاعَف .

﴿ صُوط ﴾ الضاد والواو والطاء كلة واحدة ، وهي الضَّويطة : يقال المعجين إذا كُثُر ماوْه حتَّى يسترخِيَ : الضَّويطة .

﴿ ضُورٍ ﴾ الضاد والواو والراء أُصَيْلٌ صحيح وفيه بعض الإبدال.

خالتصور : الصِّياح والتلوِّي عند الضَّرب. ويقال هو التقلَّب ظهراً لبَطن. ويقال الضَّور : الجوع الشَّديد .

وأمّا الإبدال فقال الكسائى: لايَضُورنى كذا، بمنزُلة لايَضِيرنى . ورجل ضُورَة : ذليل، من هذا .

﴿ ضُورٌ ﴾ الضاد والواو والزاء أصلانِ صحيحان ، أحدها نوعٌ مَن الأكل ، والآخر دالٌ على اعوجاج .

فالأول ضازَ التَّمْرُ يَضُوزه ضَوزاً ، إذا أكله بِجَفَاء وشيدٌة . قال :

فظَلَّ يضُوز التُّمر والتِّمرُ ناقع ﴿ ﴿ وَرَدِّ كُلُونَ الْأَرْجُوانِ سَبَائْبُهُ ٢٠

٤٢٠ قال ابنُ دريّد: هو \* أن بأخذ التَّمرَة في فمه حتى تلين · ومعنى البيت هو أن يأخذ الدِّية كَمْرًا بدَّلا عن الدم الذي لونُه لونُ الأُرجوان .

<sup>(</sup>١) في نهاية مادة ( ضأ ) .

<sup>(</sup>٢) البيث بدون نسبة أيضًا في السال (صور) والجهزة (٣:٤).

والأصل الآخر: القيمةُ الضِّيزَى(١).

﴿ ضُوب ﴾ الضاد والواو والباء شيءيقال ما أدرى ماصحَّتُهُ. الضُّوَ بانُ : الجَمَل القوى ، ويقال بل الضوبان كاهل البعير .

#### ﴿ باب الضاد والياء وما يثلثهما ﴾

وضيل الضاد والياء واللام أصل واحد يدل على نبات معروف. من ذلك الضّالُ: السِّدْر البَرَى ، الواحدة ضالة . قال الفرّاء : أَضَالَت الأرض ، وأَضْيَلَت ، إذا صار فيها الضّالُ . ويقال إنَّ الضَّالَة : رُرَة النّاقة . قال ابن ميّادة : قطعت بيصلال الخشاش يردُّها . على الـكرّه منها صالة وجديل (٢) فطعت بيصلال الخشاش يردُّها . على الـكرّه منها صالة وجديل المناد والياء والحاء أصيل صحيح ، وهو اللّبن المروج ، وهو الشّبن المروج ، وهو الشّب المروج ، وهو الشّباح . يقال ضحت النّبن ضيّحا ، وضيّحت أكثر .

﴿ ضَيْرٍ ﴾ الضاد والياء والراء كلة واحدة . وهو من الضّير والمضّر ق . ولا يَضِير في كذاءأى لايضر أني. قال الله تعالى: ﴿ وَ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُّوا لَا يَضِر مُ كُمُ كَدُهُم شَيْئًا (٢٠) ﴾ .

وقد قيل إنّه من بَنات الياء، فلذلك ذكرناه ها هنا . فالقِسمة الضَيزى : النّاقصة ،

<sup>(</sup>١) زاد في المحمل: « الحائرة » .

<sup>(</sup>٢) أنشده في اللسان (ضيل).

 <sup>(</sup>۳) من إلا يقد ۱۲۰ في سورة آل عمران . وهذه قراءة نافع وابن كثير وأبى عمرو ويعقوب ،
 ووافقهم ابن محيصن واليزبدى. وقراءة الباقين : ﴿ لا يَضَرُّ كُم ﴾ [تحاف فضلاء البشر ۱۷۸ .

يقال ضِزْته حقَّه ، إذا منمتَه . وحكى ناس ضَأَزَه ، مهموز · وأنشدوا :

\* فَقُك مَضْئُوزٌ وأنفُكَ راغمُ (() \*

ليس في الباب غير مذا .

وَذَهَابِهِ وَهُلا كَهُ . يقال ضاع الشَّىء يَضِيع ضَيَاعًا وضَيْمةً ، وأضعته أنا إضاعة . وذَهَابِهِ وَهُلا كَه . يقال ضاع الشَّىء يَضِيع ضَيَاعًا وضَيْمةً ، وأضعته أنا إضاعة . فأمّا تسميتُهُم المَقار ضيعة فما أحسَّهُما من اللَّفة الأَصِيلة (٢) ، وأظنّه من مُحْدَث الكلام . وسمعت من يقول : إنّما سمِّيت بذلك لأنّها إذا تُرِك تمهيَّدها ضاعت . فإن كان كذا فهو دليلُ ما قانماه أنّه من المكلام المُحدَث. ويقال أضاع فهو مُضِيع مُنه إذا كثر ضِياعه . فأمّا قول الشَّماخ :

\* أُعانِشُ مَا لأَهِلَكُ لا أَراهُمُ " \*

وبقيت كلة ليست من الباب وهى من باب الإبدال ، حكى ابنُ السِّكيت : تضيَّمت الرِّيح ، مثلُ تضوَّعت .

﴿ ضَمِيفَ ﴾ الضاد والياء والفاء أصلُ واحدٌ صحيح، يدلُّ على مَيلِ الشيء إلى الشيء إلى الشيء : أمَانته . وضافت الشمس

أَعَائَشُ مَا لَأَهَلَكِ لَا أَرَاهُمَ يُضِيعُونَ السَّوَامُ مَعَ الْمُضَيعِ وَكَيْفَ يُضِيعُ صَاحَبُ مَدْفَآتِ عَلَى أَثْبَاجَهُنَ مَنَ الصَّقِيعِ وَلَيْفَ النَّفِيعِ مَنَ الصَّقِيعِ وَلَيْلُ اللَّهِ الدَّهُ عَلَى النَّفِيمِ عَلَيْكُ النَّفِيمِ عَلَى النَّفِيمِ عَلَى النَّفِيمِ عَلَى النَّفِيمِ عَلَى النَّهُ النِّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النِّهُ النَّهُ النِّهُ الْمُنْهُ النِّهُ النِّهُ الْمُنْ الْم

<sup>(</sup>١) صدره كما في اللسان ( ضأز ):

<sup>\*</sup> إن تما عنا ننتقصك وإن تقم \*

<sup>(</sup>Y) في الأصل: « الأصلية »، وليس يقولها .

<sup>(</sup>٣) كذا ورد الكلام مبتوراً . ويستشهدون بهذين البيتين الشماخ :

تَضِيف : مالت ؛ وكذلك تضيَّفَتْ، إذا مالت للفروب . وفي الحديث: « أَنَّه نهى عن الصَّلاة إذا تضيَّفت الشَّمسُ للفروب » · وقال امرؤ القيس :

فلما علناه أضفنا ظُهورَنا إلى كلِّ حارى َّ جديدٍ مشَطَّبِ (١) أَى أَسنَدْنا ظهورَنا ويقال ضاف السَّم عن الهدف يَضِيف . قال أَبو زُبَيد :

كلَّ يوم ترميه منها برشق فصيب أوضاف غير بعيد (٢) والضَّيف مِن هذا ، يقال ضَفْت الرّجُل : تعرّضْت له ليَضِيفَنى . وأضفته : أنزلتُه على وقلان يتضيَّف النّاس ، إذا كان يتبعهم ليُضيفُوه . وهو قول الفرزدق :

\* ومَن هو يرجو فَضْلَه المتضيِّفُ \*

والضَّيف يكون واحدا وجمعا. ويقال أيضاً أضياف وضِيفانٌ. ويقال لناحية الوادى ضِيفُ ، وهما ضيفان . وتضايفنا الوادى : أتيناه من ضيفيه (١) . وكذلك تَضاَيفَ السَّيدُ (١) ، إذا أتوه من جوانبه (١) . قال :

<sup>(</sup>١) دبوان امرى القيس ٨٨ واللسان (ضيف).

<sup>(</sup>۲) سبق البيت وتخريجه في ( رشق ، ضبف ) .

<sup>(</sup>۴) صدره فی دیوانه ۲۰ ه:

<sup>\*</sup> وجدت الثرى فينا إذا ببس البرى \*

وفي اللسان ( ضيف )كذلك . ومرة أخرى :

<sup>\*</sup> ومنا خطب لايمات وقائل \*

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « ضيفه » ، وأثبت مافي المحمل .

<sup>· (</sup>٥) التكملة من المجمل .

<sup>(</sup>٦) جعل للكلاب ضمير العاقل.

\* ريم تضايفه كلاب أخضَع (١) \* والمضاف : الذي قد أحيط به في الحرب . قال :

و يحمِى المضافَ إذا ما دعا إذا فَرَّ ذو اللَّمَة الفَيْمَ (٢) وهو من هذا القياس. ويقال تضيَّفُوه، إذا اجتمعوا عليه من جوانبه. قال:

\* إذا تضيَّفُن عليه انسلَّلُ<sup>(٣)</sup> \*

فأمَّا قول الفائل:

لَقَى حملتُه أَمَّه وهى ضَيفة ﴿ فَإِنْ النَّزَ النَّزَ اللَّ أَلَةِ أَرْشَمَا ﴿ اللَّهُ وَهُذَا فَهِي الضَّيافة . وقال قوم ﴿ : ضافت المرأة : حاضت . وهذا اليس بشيء ، ولا مما هو يدلُّ عايه قياس ، ولا وجه الشَّغْل به .

فأمّا قولهم أضاف من الشيء ، إذا أشفق منه ، فيجوز أن يكون شادًّا عن الأصل الذي ذكرناه ، ويمكن أن يتمعل (٥) له بأن يقال أضاف من الشيء، إذا أشفق منه ، كأنّه صار في الضِّيف، وهو الجانب، أي لم يتوسَّط إشفاقاً. وهو بعيد، والأولى عندى أن يقال إنّه شاذ . والسكامة مشهورة قال :

\* وكانَ النَّـكيرُ أن تُضيف وتجأرا (٦)

<sup>(</sup>١) لمتمم بن نويرة في المفضليات (١: ١٤) . وصدره :

<sup>\*</sup> وكأنه فوت الجوال حابيًا \*

<sup>(</sup>۲) للبريق الهذلوف اللسان (ضيف، فلم)، من قصيدة في بقية أشعار الهذليين ۲۲ وشرح السكرى. للبذليين ۱۱۰ وسيأتي في ( فلم ) .

<sup>(</sup>٣) قبله في الاسان ( ضيف ) :

<sup>\*</sup> بتبعن عودا يشتكي الأظلا •

<sup>(؛)</sup> للبعيث يهجو جريرا ، كما سبق في ( رشم ) حيث تخريج البيت في الحواشي .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ يَحمل ٩ .

<sup>(</sup>٦) لانابغة الجعدى ، وصدره كما في اللسان (ضيف) :

<sup>\*</sup> أقامت ثلاثا بين يوم ولية \*

وقال الهذلى (١): \* إِذَا يَعْزُوْ تُضِيفُ (٢) \*

أى تشفِق . قال أبو سعيد : ضاف الهمُّ ، إذا نَزَل بصاحبه. والقياس أنّه إذا نزل به فقد مال نحوه .

وذلك هو الضِّيق والضَّيقة : الفقر . يقال أضاق الرّجلُ : ذهب مالُه . وضاق ، وذلك هو الضِّيق والضَّيقة : الفقر . يقال أضاق الرّجلُ : ذهب مالُه . وضاق ، إذا بخل وشيء ضَيْق ، أي ضيِّق . والباب كلهُ فياس واحد . فأمّا قول الفائل : والما بخل وشيء ضيقة كين النَّجْم والدّران (٣) \*

فيقال إن الضّيقة منزل في منازل القمر (٤). قال أبو عرو: الضّيقة ها هنا

فيقال إنّ الضّيقة منزلٌ في منازل القمر هنا. قال أبو عمرو: الضّيقة ها هنا من الضّيق ·

و ضيك ﴾ الضاد والياء والكاف كلمة لاتتفرَّع. يقولون الضَّيَكانُ: مشى الرَّجُل الكثيرِ لحم الفخذين، فهو ربما يتفحَّج. ويقال هذه إبلَ تَضِيك، أي تفرّج أفخاذها من عِظَم ضُروعها.

و أيم الضاد والياء والميم أصل صحيح، وهو كالقهر والاضطهاد يقال ضامه يَضِيمه ضَيًا . فهو اسم ومصدر · والرجل المَضِيم : المظلوم . وبقيت في الباب

<sup>(</sup>١) هو أبو ذؤيب الهذلى ، والبيت في ديوا، ٩٩ .

<sup>(</sup>٢) البيت بتمامه ، كما في الديوان :

وما إن وجد معولة رقوب بواحدها إذا يغزو تضيف

<sup>(</sup>٣) للأخطل في ديوانه ٢٣٣ واللسان ( ضيق ) . وصدره :

<sup>\*</sup> فهالا زجرت الطبر ليلة جثتها \*

كُلَةٌ واحدة ، يقال إنَّ الضَّمِ ، بكسر الضاد : جانب الجبل . قال الهذَلَى (١٠) : ( باب الضاد والهمزة وما يثلثهما )

و ضأد م الضاد والهمزة والدال أصيل قليل الفُروع ، يدلُّ على مَرض من الأمراض . قالوا : الضُّود : الزكام ، وكذلك الضُّودَة . رجل مضْتُود ، أى مزكوم . وحُكيت كلة أخرى عن أبى زيد ، إن صحّت ، قالوا : ضأَدْت الرّجُل ضأدًا ، إذا خَصَمتَه .

﴿ صَالَ ﴾ الضاد والهمزة واللام أَصَيْل يدلُّ على ضمف ودِقَةً في جسم . من ذلك الضَّنيل ، وهو الضَّميف . والفعل منه ضَوَّل يَضوُّل · ورجل ضُوَّلة : ضعيف . والضَّنيلة : الحَيَّة الدَّقيقة .

و ضأن ﴾ الضاد والهمزة والنون أُصَيل صحيح ، وهو بعض الأنعام . من ذلك الضأن . يقال أضأن الرجل ، إذا كثر ضأنه . والضائنة الواحدة من الضأن . وحكى بعضهم : فلان ضائن البطن : مسترخِيه .

#### ﴿ باب الضاد والباء وما يثاثهما ﴾

﴿ ضَبِثَ ﴾ الضاد والباء والثاء أصل صحيح لله على قَبْض . يقال : ضبث إذا قبض على الشَّىء . ويقال ناقة ضَبُوث: يُشَكُّ في سِمَنها، فتُضْبَث بالأيدى. وهو قريب مما ذكرناه .

<sup>(</sup>۱) بدله في المجمل: « وهو في شعر الهذلى: فضيمها » . والهذلى الذي عناه هو ساعدة ابن جؤية . وبيته ، كما في اللسان ( دبب ، ضيم ) وديوان الهذليين ۲۰۷ :
وما ضَرَبُ بيضاء يَسقى دَبوبَها دُفَاقُ فُعُروانُ الكَرَاثِ فضيمُها

﴿ ضبح ﴾ الصاد والباء والحاء أصلانِ صحيحان : أحدها صوت ، والآخَرُ تفيَّرُ لون من فعلِ نار .

فَالْأُوَّلَ قُولُمُ : ضَبَحَ الثَّعلبُ بَضْبَح ضَبْحاً . وصَوْتُهُ الضُّبَاح ، وهو ضابح . قال :

دعوتُ ربِّى وهو لا يُخَيِّبُ بأن فيها ضابحاً تعيلِب فأمّا قولُه تعالى : ﴿وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحاً ﴾ فيقال هو صوتُ أنفاسها، وهذا أقيسُ، وبقال : بل هو عدْو فوق التَّقْريب. وهو في الأصل ضَبَع، وذلك أن يمُد ضَبْعَيْه حتى لايجد مَزِيداً . وإن كان كذا فهو من الإبدال .

وأمّا الأصل الثانى فالضَّبْح: إحراقُ أعالى العُود بالنار . والضِّبْح : الرَّماد · والحجارة المصبوحة هي قَدَّاحة النَّار ، التي كأنها محترقة . قال :

\* والمرْوَ ذَا القَدَّاحِ مضبوحَ الفِلَقِ<sup>(۱)</sup> \* ويقال الانضباح تغيُّرُ اللون إلى السواد .

و ضبك ﴾ الضاد والباء والدال ليس بشىء . وإن كان ماذ كره ان ُدريد صحيحا ، من أن الضّبَدُ الضّبَدُ تُه ، إذا أنت أغضْبُتَه (٢) .

<sup>(</sup>١) لرؤبة بن العجاج . وقبله في ديوانه ١٠٦ واللسان ( ضبح ) : \* يتركن ترب الأرض بجنون الصبق \*

 <sup>(</sup>۲) فا لجنهرة (۲٤٤١): «ضبدت الرجل تضييدا: ذكرته بما يغضبه». ومثله في القاموس.
 وفي اللسان: « ضبدته » مخفف الباء .

<sup>(</sup> ۲۵ – مقاییس – ۲)

وضي الضاد والباء والراء أصل صحيح واحد يدل على جم وقوة . يقال ضَبَر الشيء : جمّع ، وضبَر الفرسُ قوائمة ، إذا جمّع التيب . وفرسُ ضِبرُ من ذلك . وإضبارة الكُتُب (١) من ذلك . واشتقاق ضَبارة منه ، وهو أبو عامر من ذلك . وإضبارة الكُتُب (١) من ذلك . واشتقاق ضَبارة منه ، وهو أبو عامر ١٤٢٢ ابن ضبارة . وناقة \* مضبَّرة ومضبورة الخَلق ، أى شديدة . وقال في صفة فرس : مُضَـــبَرَ خَلقها تضبيراً ينشقُ عن وجهها السَّبيبُ (٢) والضَّبر: الجاعة . قال الهُذَلق :

# \* ضَبْرُ لباسُهم القَتير مؤلَّبُ (٢) \*

وأمَّا الرُّمَّان الجبلِّ فيقال إنَّهـم يسمونه الضَّـبر ، وقد قلنا إنَّ النَّباتَ والأماكنَ لا تكاد تنقاس .

﴿ ضبس ﴾ الضاد والباء والسين أصيل إن صح ً فليس إلا في شيء مذموم غير محمود · قال الخليل : الضّبيس : الحريص ، والضّبيس : القليل الفطنة لا يهتدى لشيء . ويقلل الضّبيس الجبان .

﴿ صَبِنَ ﴾ الضاد والباء والزاء . يقولون الضَّـبْز : شـدّة اللَّحظ ولا معنَى لهذا .

والأضبط ؛ الذي يَعمل بيديه جميعاً . ويقال ناقة صبطاء . قال :

<sup>(</sup>١) في الأصل: « السكب »، صوابه في اللمان .

<sup>(</sup>٢) البيث لعبيدين الأبرس، من بائيته المشهورة، انظر ديوانه ٩ وشرح التبريزى للمعلقات ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) لساعدة بن جؤية الهذلى في ديوان الهذليين (١: ١٨٥ ) واللسان (ضبر). وصدره: \* بيناهم يوماكذلك راعهم \*

عُذافرة ضَبْطاء تَعْدِي كَأْنَرِكِ

فَنِيقٌ غَدًا يَحوى السَّوامَ السَّوارحا(١)

وفي الحديث : «أنَّه سُثل عن الأضبط» .

ر ضبع ﴾ الضاد والباء والمين أصلُ صحيح يدلُ على معانِ ثلاثة : أحدها جنسُ من الحيوان ، والآخر عضو من أعضاء الإنسان، والثالث صِفة من صِفة النُّوق .

فالأوَّل الضَّبُع، وهي معروفة، والذكر صِبْعان، وفي الحديث: «فإذا هو بضِبْعان أَمْدَر (٢) »، ثم يستعار ذلك فيُشبَّه السنة المجدبة به، فيقال لها الضَّبُع. وجاء رجل فقال: «يا رسول الله، أكلَتْنَا الضَّبُع»، أراد السّنة التي تسميها العرب الضَّبُع ؛ كأنَها تأكلهم كما تأكل الضّبُع . قال:

أَبَا خُراسَة أَمَّا أَنت ذَا نَفَرِ فَإِنَّ قُوى لَمْ تَأْ كُلُهُم الضَّبَعُ (٢) وأمَّا الفُضو فَضَبَعُ اليد، واشتقاقها من ضَبَعُ اليد وهو المدّ. والعرب تقول: ضَبَعَتِ الناقة وضَبَّعت تضبيعا، كأنَّها تمدُّ ضَبْقيها. قال أَبُو عبيد: الضَّابع: التي ترفع ضَبْعُها في سيرها.

ومما يشتق من هذا: الاضطباع بالتُّوب: أن ُيدخِل الثُّوبَ من تحت \* يده المُمنى فيلقيَه على مَنكِبه الأيسر . ومنه المضباع ، وهو رفع اليدين في الدُّعاء . قال رؤبة :

<sup>(</sup>١) لمعن بن أوس المزنى في اللسان (ضبط). وكلمة « غذا » ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) الأمدر : الذي في جسده لمع من سلحه . ويقال لون له .

<sup>(</sup>٣) لعباس بن مرداس ، كما فى اللسان (ضبع ). وهو من شواهد النحويين لحذف «كا\$» بعد « أن » وتعويض « ما » عنها .

# \* وما تني أيدٍ عامينا تضبَع (١) \*

أى تمد أضباعها بالدُّعاء . قال ابن السَّكَيْت : ضَبَعُو النا من الطَّر يق ، إذا جعلوا لنا قسما ، يَضْبَعُون ضَبْعا . كَأْنَه أَراد أُنَّهُم يَقدِّرونه فيمدُّون أضباعهم به . وضَبَعَت الخيلُ والإبلُ ، إذا مدَّت أضباعها في عَدْوِها ، وهي أعضادُها (٢) . وقول القائل (٢) :

# \* ولا صُلحَ حتَّى تضمونا ونَضْبَمَا ( ) \*

أى تمدون أضباعَ ـ كُم إلينا بالسّيوف ونمدّ أضباعَنا بها إليكم . قال أبوعرو: ضَبَع القومُ للصَّلح ، إذا مالوا بأضباعهم نحوه . وحَـكى قومٌ: كنَّا فى ضَبْع فلان ، أى كنَفه . وهو ذاك المعنى ؛ لأنّ الكَنفين جناحا الإنسان ، وجناحاه ضَبْهاه . [وضَبَعت الناقُ تضبع ضَبْعاً وضَبَعة (٥)] ، إذا أرادت الفحل .

﴿ صَبِنَ ﴾ الضاد والباء والنون أصلُ محيح ، وهو عُضو من الأعضاء. فالضَّبْن : مابين الإبط والكَشْح. يقال أضطبنتُه : جعلته في ضِبْني ، والضبْنَهُ (٢٠): أهل الرَّجُل ، يضطبِنها ، وناسٌ يقولون : المضبون الزَّمِن ، وهو عندى من قلب المي . ومكان ضَبْنُ : ضيّق . وهذه الكلمة من الباب الأوّل .

<sup>(</sup>١) ديوان رؤية ١٧٧ واللسّان ( ضبع ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « وفي أعضادها » عصوابه في المجمل واللسان .

<sup>(</sup>٣) هوعمرو بن شأس ، كما في اللسان ( ضم ) والحزانة ( ٣ : ٩٩٥ ) .

<sup>(</sup>٤) صدره:

<sup>\*</sup> نذود اللوك عنكم وتذودنا \*

<sup>(</sup>٥) التكملة من المجمل .

<sup>(</sup>٦) بتثليث الضاد ، وكفرحة ، كما في القاموس .

﴿ ضَباً ﴾ الضاد والباء والهمزة أصل واحد صحيح ، وهو قريب من الاستخفاء وما شاكله ، من سُكوت ومثله . قال أبو زيد : أضباً الرجُل على الشَّىء إضباء ، إذا سكَتَ عليه ، وهو مُضْبِي عليه . وقد أَضْبَا على داهية . وضبات : إستخفيت . ويقال في هذا إنّاهو أضبى غير مهموز ، والأول أجود . قال أبوسعيد : ضبأ يضبأ ضباً ، إذا لصِق بالأرض . والمَضبا : الذي يُضباً فيه ، أي يختنى . قال الكيت :

#### \* إذا علا مطَّةَ المضبَّأين (١) \*

وسمِّى الرَّجُل ضابثاً لذلك. ويقال ضَأْت إليه، أى لجأت<sup>(٢)</sup>. والضابئ: الرَّماد<sup>(٣)</sup>، سمِّى بذلك لأنّه يَضبأ، كأنّه يَستخفى .

وإذا ليّنت الهمزة تفيّر المهنى، ويكون من صفات النّار، يقال: ضَبَتُه النّار، إذا شُوته، تَضْبُوه ضَبُوا. والمَضْباة: خُبز المَلّة (١٠). والله أعلم بالصواب.

<sup>(</sup>١) استشهد في المجمل بكلمتي « سطة الصباين ، فقط .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ الْجَاتُ ؟ وَ صُوابِهِ فِي الْحَجْمَلِ.

 <sup>(</sup>٣) ف الأصل : « الرماة ٤٥ صوابه في المجمل واللسان .

<sup>(</sup>٤) في اللسان: « وبعض أهل البمن يسمون خبرة الله مضباة من هذا . قال ابن سيده : ولا أدرى كيف ذلك ، إلا أن تسمى باسم الموضم » .

# (باب الضاد والجيم وما يثلثهما)

٤٢٣ ﴿ صُحِرٌ ﴾ الضاد والجم والراء أصلُ صحيح يدلُّ على اغتمام بكلام . يقال ضحِر يَضَجَر ضَجَراً . وضحِرت النَّاقةُ : كثر رغاؤها . ويقولون في الشمر : ضَجْرَ ، بسكون الجميم . قال :

#### \* فإن أهجُه يَضْجَرُ كَا ضَحْرَ بازلُ (١) \*

﴿ صَجِع ﴾ الضاد والجيم والعين أصل واحسد يدلُّ على لُصوقِ بالأرض على جنْب، ثم يُحمَل على ذلك . يقال ضَجَع ضُجوعا . والمرَّة الواحدة الضَّجْمة . ويقال اضطجع يضطجع اضطجاعًا . وضجيهُك: الذي يُضاجِعك . وهو حسن الضَّجْمة كالرَّكْبة .

ومن الباب: ضجَّع في الأمر، إذا قصَّر، كأنه لم يقُم به واضطبع عنه . ويقال رجل ضَجُوع، أي ضميف الرائي . ورجل ضُجَعَة : عاجز لا يكاد يبرح . والضَّجوع: النَّاقة التي ترعى ناحية . ويقال تضجَّع السحاب، إذا أرَب بالمكان . وهو في شعر هذيل . ويقال أكمة ضَجوع ، إذا كانت لاصقة بالأرض ، والضجوع: أكمة بمينها . والضَّواجع: موضع في قوله:

والضجوع: أكمة بمينها . والضَّواجع: موضع في قوله:

والضَّاجمة والضَّجماء: الفنم الكثيرة، وإنما هو من الباب لأنَّها ترعى وتضطجم . والضَّجُوع: ناقة ترعى ناحيةً وتضطجم وحْدَها .

<sup>(</sup>١) للأخطل يهجوكعب بن جميل ، وليس ف ديوانه . وعجزه كما في اللسان (ضجر) :: \* من الأدم دبرت صفحتاه وغاربه \*

<sup>(</sup>۲) قطعة من ببت للنابغة في ديوانه ٥١ واللسان (ضجع). وهو ببامه:
وعيد أبي قابوس في غيركنهه أتاني ودوني راكس فالضواجع

وضجم الضاد والجيم والميم أصل صحيح بدل على عوّج في الشّيء . فالضّجَم: اليوّج. يقال تَضاجَم الأمرُ بالقوم، إذا اختلف . والضّجَم: اعوجاجٌ في الأنف وأن يميل إلى أحد جانبي الوجه ، وضُبَيْعة أضجَمَ: قومٌ من العرب، كأنّ أباهم أضجم . ويقال الضّجَم أيضًا اعوجاجُ أَلمَكَمَبين .

﴿ صُحِى ﴾ الضاد والجيم والنون، ليس بشيء، إلاَّ أنَّهـم بقولون : [ الضَّجَن ] : جبلُ ممروف . وقد قلنا في هذا . وقال الأعشى :

> \* كَخَلْقَاء مِنْ هَضَبَاتَ الضَّجَنْ (١) \* وضَجْنَانُ : جبلُ بَهَامة .

﴿ باب الضاد والحاء وما يثانهما ﴾

وضحل الضاد والحاء واللام أصل محيح، وهوالماء القايل وما أشبهه من ذلك والحِمّ مَصاحل ويقال من ذلك والحِمّ مَصاحل ويقال ضحر الساء: رقَّ وقلَّ ، وهو من الكلام الفصيح الصحيح . وأَتَان الضَّحل : صَحرة بعضها في الماء وبعضها خارج .

﴿ ضحى ﴾ الضاد والحاء والحرف المعتل أصلُ صحيح واحــد يدلُّ على بُروز الشيء . فالضَّحَاء : امتداد النَّهار ، وذلك هو الوقت البارز المنكشف . ثمَّ يقال للطعام الذي يُؤكل في ذلك الوقت ضَعاء . قال :

<sup>(</sup>۱) ف الأصل : « محلقاء » ، صوابه في المجمل والسان والديوان س ١٦ . وصدره : ﴿ وطال السنام على عبلة ﴿

#### \* تُرَى الثُّوْرَ عِشي راجعاً مِن ضَعائه (١) \*

ويقال ضَجِى الرجل يَضْحَى، إذا تعرَّضَ للشَّمس، وضَحَى مثلُه . ويقال اضْحَ يازيد، أى ابرُزْ للشَّمس والضَّحِيَّة ممروفة، وهي الأُضْحِيَّة .

قال الأصمى: فيها أربع لغات: أَضْحِيَّة وإضحيَّة، والجُمع أضاحىً ؛ وضَحِيَّة، والجُمع أضاحىً ؛ وضَحِيَّة، والجُمع ضحايا؛ وأَضْحاة ، وجمعها أُضْحَى (٢) · قال الفرّاء: الأضْحَى مؤنّثة وقد تذكّر، يُذهَب بها إلى اليوم. وأنشد:

### \* دنا الأضْعَى وصَلَّت اللَّحامُ (٢)

وإيما سُمِّيت بذلك لأن الذّبيحة في ذلك اليوم لا تكون إلا في وقت إشراق الشّمس ويقال ليلة إضحيانة وضَحْياء، أى مضيئة لاغيم فيها . ويقال : هم يتضحَّوْنَ ، أى يتفدَّوْن . والفَداه: الضَّحَاء . ومن ذلك حديث سلمة بن الأكوع: « بينا نحن مع رسول ألله صلى ألله عليه وآله وسلم نتضَّحَى » يريد نتفدَّى . وضاحية كلَّ بلدةٍ : ناحيتُها البارزة . يقال هم ينزلون الضَّوَاحى . ويقال : فعل ذلك ضاحية ، إذا فعله ظاهراً بيناً . قال !

عَمِّى الذى منه الدِّينارَ ضاحيةً دينارَ نَحَّةٍ كابٍ وهو مشهودُ<sup>(١)</sup> وقال :

<sup>(</sup>١) لذى الرمة ق ديوانه ٥٠٣ واللــان ( ١٩ : ٢١٠ ) . وعجزه :

<sup>\*</sup> بها مثل مشى الهرزى المسرول \* (٢) زاد في اللسان : « مثل أرطاء وأرطى »، فألفها للإلحاق .

<sup>(</sup>٣) لأن الغول الطهوى في اللَّمان ( ١٩: ٢١١ ) ، وإصلاح النَّفاق ١٩٣٠ ، ٣٩٧ ، ٣٩٠.

وصدره: \* رأيتكم بني الخذواء ١١ \*

<sup>(:)</sup> أنشده فىاللسان ( تخنخ ، ضَعَا ) وسيأتى في ( نخ ).

وقد جزتُكمُ بنو ذُبيانَ ضاحيةً بما فعلتم ككيل الصَّاع بالصَّاع (١٠) فأمّا قولُ جرير :

فَهَا شَجَرَات عِيصِكَ فَى قريش بَمَشَّات الفُرُوع ولا ضَواح (٢٠) فإنّه يقول: ليست هي في النواحي، بل هي [في] الواسطة · ويقال للسَّمَاوات كلَّهَا الضَّواحي . وقال تأبَّط شرَّا:

قال أبوزيد: ضَحاً الطريق يَضحُو ضَحُواً وضُحُواً (<sup>13)</sup>، إذا بدا وظَهَر . فقد دَلَّت هذه الفروعُ كلَّها على صحة ما أصَّلناه \* في بروز الشَّيء ووُضوحه. فأمّا ٤٧٤ الذي يُروى عن أبى زيد عن العرب: ضحَّيت عن الأمر (٥) إذا رفقت، فالأغلب عندى أنّه شاذُ في الكلام . قال زَيد الخيل:

لو أن نصراً أصلحَتْ ذاتَ بينها لضحَّت رُويداً عن مصالحها عرُو<sup>(۱)</sup> ﴿ ضحك ﴾ الضاد والحاء والكاف قريبٌ من الباب الذى قبله، وهو دليل الانكشاف والبروز . من ذلك الضَّحِك ضَحِك الإنسان . ويقال أيضاً

<sup>(</sup>١) البيت للنابغة ء كما في اللسان ( صحا ) ، وليس في ديوانه . ومجزه في اللسان :

<sup>🤻</sup> حقاً يقيناً ولما يأتنا الصدر 📽

<sup>(</sup>٢) ديوان جرير ٩٩ واللمان ( ضحا) .

<sup>(</sup>٣) من القصيدة الأولى في المفضليات . وتمام البيت : ﴿ فِي شَهُورِ الصَّيْفَ مُحْرَاقَ ﴾ ..

<sup>(</sup>٤) وبقال أيضًا ﴿ ضُحِيبًا ﴾ .

<sup>(</sup>ه) في الأصل : « في الأمر » ، صوابه في الحجمل واللسان .

<sup>(</sup>٦) نصر وعمرو ابنافين ، بطنان من بني أسد ، كما في اللمان ، عند إنفاد البيت ..

الضَّحْكُ (١) ، والأوَّل أفصح . والضَّاحكة : كل سنَّ تبدو من مُقَدَّم الأسنان والأضراس عند الضَّحِك .

قال ابنُ الأعرابيّ : الصّاحك من السَّحاب مثلُ العارض، إلاّ أنّه إذا بَرَقَ يَقَالُ فيه ضَحِك . والضَّحُوك : الطَّر بق الواضح ، ويقال أضحَكَتَ حوضَك، إذا ملأتَه حتى يفيض . قال أبن دريد (٢) : الضَّاحك حجر شديد البَر بق يبدو في الجبَل ، أيَّ لون كان . ويقال في باب الضَّحِك : الأصحوكة ما يُضحِك منه . ورجل ضُحْكَة : يكثر الضحك . فأمًّا الضَّحْك فيقال إنّه العسَل . ويُنشَد .

فِاء عَزج لِم يَرَ الناسُ مثلَه هو الضَّعْكُ إِلاَّ أَنَّهُ عمل النَّحْلِ<sup>(٣)</sup>
ويقال هو التِالَح قَال الشَّيبانَىُّ : الطَّلْع هو الكافور والضَّحْك جميعاً حين ينفتق .

#### (باب الضاد والخاء وما يثلهما)

﴿ ضَخُم ﴾ الضاد والخاء والمبم أصلُ صحيح بدلُ على عظَم في الشيء . مقال هذا ضَخُم وضُخَامٌ . و يقال : إنّ الأضخومة شي؛ تعظّم به المرأة عجيزتها ع

<sup>(</sup>١) ويقال أيضا « الضعك » بالكسر ، وبكسرتين .

<sup>(</sup>٢) ق الجهرة (٢: ١٦٧) ...

<sup>(</sup>٣) لأبي ذؤيب في فيوانه ٤٪ واللسان ( ضعك ) . وسيأتي في ( مزج ) .

# ﴿ باب الضاد والراء وما يثلثهما ﴾

﴿ ضَرِنَ ﴾ الضاد والراء والزاء كلةُ واحدة . يقال إِنَّ الضِّرِزَّة : المرأة اللهيمة .

وقد يشذُّ عنه ما يخالفه . فالضَّرْس من الأسهان ، سمِّى بذلك لقو ته على سائر الأسنان. ويقال ضَرَسَه يَضْرُسُه ، إذا تناوله بضِرسه . وقال :

إذا أنت عاديت الرّجالَ فلانكن لهم جَزَراً واجرَحْ بنابك واضْرُسِ والضِّرْس : ماخَشُن من الآكام · ويقال : تضرسَ البناء ، إذا لم يستو . وقال بعضُهم : ضَرّستْ فلاناً الخطوبُ . ويقال بئر مضروسة : مطويّة بحجارة . وناقة ضَروس : تعَضُّ حالِبَها . ورجل ضَرِس : صعب الخلق . ويقال أضرسه وناقة ضَروس : تعَضُّ حالِبَها . ورجل ضَرِس : صعب الخلق . ويقال أضرسه الأمر ، إذا أقلقه . والمضرَّس : ضرب من الرَّيْط ، وكأنّه سمِّى بذلك لأنَّه فيه صوراً كأنّها أضراس . والضَّرَس : خَور في الضَّرْس .

وممَّا شَذَّ عَن الباب وقد يمكن أن يُتمحَّل له قياسٌ: الضِّرْس: المَطْرة القليلة، والجمع ضُروس.

﴿ ضَرَع ﴾ الضاد والراء والمين أصل صحيح يدلُّ على لين في الشَّىء . من ذلك ضَرَع الرَّجل ضَراعة ، إذا ذلَّ . ورجل ضَرَعٌ : ضميف . قال أبن وَعْلة :

أناة وحلما وانتظارا بهم غداً فما أنا بالوانى ولا الضّرَع الفُمرِ (۱) ومن الباب ضَرْع الشّاة وغيرِه، سمى بذلك لما فيه من لِين . ويقال: أضرَ عَت النّاقة ، إذا نَزَل ابنها عند قرب النّتاج . فأمّا المضارعة فهى التشابه بين الشيئين . قال بعض أهل العلم: اشتقاق ذلك من الضّرع ، كأنهما ارتضعا من ضَرع واحد . وشاة ضريع: كبيرة الضّرع ، وضريعة أيضاً. ويقال لناحِل الجسم: ضارع وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ابنى جعفر: «مالى أراهما ضارعَين؟» .

ومما شذّ عن هذا الباب: الضّريع، وهو نبت. وممكن أن يُحمَل على الباب فيقال ذلك لضمَفْه، إذا كان لايُسمِن ولا يُفنى من جوع. وقال:

وتُركِن في هَزْم الضَّريع فَكُلُّها حدباء دامية اليدين حَرودُ(٢)

وضرف ﴾ الصاد والراء والفاء شيء من النَّبْت . يقال إنَّ الضِّرف من شجر الجبال ، الواحدة ضرفة .

قال الأَصمىي : يقال فلان في ضِرفة خيرٍ ، أي كَثْرة .

٤٢٥ ﴿ ضَرَكُ ﴾ الضاد والراء والكاف \* كلمة واحدة " لاقياسَ لها . يقال الضَّريك : الضَّرير ، والبائس السَّتِيُّ الحال.

﴿ ضَرَمُ ﴾ الضاد والراء والميم أصل صعيح بدلُ على حرارةٍ والتهاب . من ذلك الضِّرَام من الحطب : الذي يلتهب بسرعة . قال :

<sup>(</sup>۱) البیت من أبیات سبت فی حماسة البحری ۱۰۶ الی عامر بن مجنون الجری . وفی حماسة ابن الشجری ۷۰ اسکنانة بن عبد یالیل. قال: وتروی للحارث بن وعلة الشیبانی. وسیأتی فی (غمر). (۲) لقیس بن عبرارة الهذلی فی اللسان (ضرع) . وقصیدته فی شرح السکری للهذلین ۱۱۰ .

ولكن بهذَاكِ اليَفاَعِ فأوقِدِي بجزل إذا أوقَدْتِ لابضِرامِ (١) ويقال ضَرِم الشَّى، : اشتدَّ حرُّه .

ومن الباب فرس ضَرِم : شديد العَدْو . والضَّرِيم والضَّرام : إِلَّاشَعَالَ النار . ومما شذَّ عن الباب فيما يقولون ، أنَّ الضَّرِم فَرْخ العُقاب . ولعله أن يكون ذلك اسمَه إذا اشتدَّ جُوءه ، فكأنَّه يضطرم .

وضرى الصاد والراء والحرف المعتل أصلان : أحدهما شــبه الإغراء بالشَّىء واللَّهَج به ، والآخر شيء يستر ·

فالأوّل قولُ العرب: ضَرِىَ بالشَّىء، إذا أُغْرِى به حتى لا يكاد يصبر عنه. ويقال : لهذا الشَّىء ضَرَاوة : أَى لا يكاد يُصبَر عنه . والضَّارِى من أولاد الكلاب ، والجمع الضِّراء، وسمِّى ضاريا لأنّه يَضرَى بالشَّىء . والضِّرو : الضَّارى . ومن الباب : [ الضَّارى ، و (٢٠ ] هو العِرق السائل . وقد ضَرَا يَضرُ و ضَرْوًا ، كَأْزَ لَمْجَ بالسَّيَلان .

قِالَ الخَلَيْلُ . الضَّرُّو : اهْتِزَازُ الدِّمِ عند خروجه من العِرق .

وأمّا الأصل الآخر فالضّرَاء: مَشْىٌ فيما يُوارِي من شجرٍ أو غيرِه . يقال : هو يمشى له الضّرَاء، إذا كان يُخارِنله أو يُخادِعه .

ومن الباب الصِّرُو : شجر ، لأنَّه يستُر بورَقه .

﴿ ضَرَبٌ ﴾ الضاد والراء والباء أصل واحد ، ثم يستمار ويحمل عليه .

 <sup>(</sup>١) البيت في اللسان ( ضرم ) بدون نسبة، ونسبه الزمخشرى في أساس البلاغة إلى حاتم الطائي،
 وليس ديوانه .

<sup>(</sup>٢) اَسْتَأْنَسْتُ فَي هَذَهُ السَّكَمَلَةُ مَا وَرَدَ فِي الْحَمِيلِ مِنْ قُولِهُ : ﴿ وَالْضَارِي : العرق السائلِ ﴾ .

من ذلك ضَربت ضرباً ، إذا أوقعت بغيرك ضرباً . ويستمار منه ويشبّه به الضّرب في الأرض تجارة وغيرها من السّفر . قال الله تعالى : ﴿ وَإِذَا ضَرَ بُشَّمُ فِي الْأَرْضِ فَي الْأَرْضِ فَي الْأَرْضِ عَلَيْكُم وَ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ ﴾ . ويقولون آ إن الإسراع إلى السّير أيضاً ضرب . قال :

فإن الذي كنتم تحذرون أتتنا عيون به تضرب (١) والطَّير الضَّوارب: الطَّوالب لِلرِّزق. ويقال رجل مِضرب : شديد الضَّرب. ومن الباب : الضَّر ب : الصِّيفة . يقال هذا من ضَر ب فلان، أي صِيفته ؛ لأنه إذا صاغ شيئًا فقد ضربه . والضريب : المِثْل ، كأنهما ضربا ضربا واحداً وصِيفا صياغة واحدة . والضريب : الصَّقيع : كأن الساء ضربت به الأرض . ويقال للذي أصابه الضريب مضروب . قال :

ومضروب يَئنُ بفسير ضرب يُطاوِحه الطّرافُ إلى الطّراف الله والضريب من اللبن : ما خُلِط مَحْضه بحقينه ، كأن الحد ما قد ضُرب على الأخر . والضريب : الشّهد ، كأن النّحل ضربه . ويقال للسجيّة والطّبيعة الضريبة ، كأن الإنسان قد ضُرِب عليها ضرباً وصيغ صيغة . ومَضْرَب السّيف الضريبة ، كأن الإنسان قد ضُرِب عليها ضرباً وصيغ صيغة . ومَضْرَب السّيف ومَضْرِ به : المكان الذي يُضرَب به منه ، ويقال للصّنف من الشيء ، الضّر به كأنه ضُرب على كأنه ضُرب على مثال ما سواه من ذلك الشيء ، والضريبة : ما يُضرَب على الإنسان من جزية وغيرها . والقياس واحد ، كأنه قد ضُرب به ضَر ، الله أراد بسط يَشَعون فيقولون : ضَرَب فلان على يد فلان ، إذا حَجَرَ عليه ، كأنه أراد بسط يَدَه فضرب الضاربُ على يده فقبض يدَه . ومن الباب ضِراب الفَحل الناقة . يَدَه فضرب الضاربُ على يده فقبض يدَه . ومن الباب ضِراب الفَحل الناقة .

<sup>(</sup>١) نسب قاللسان ( ضرب ) إلى المسيب وهو المسيب بن علس .

ويقال أَضْرَ بْت النَّاقة : أَنْزَيت عليها الفحل . وأضرب فلان عن الأمر ، إذا كفَّ، وهو من الكفّ، كأنّه أراد التبسُّط فيه ثم أضرب،أى أوقع بنفسه ضرباً فكفها عما أرادت .

فأمّا الذي يُحكى عن أبى زيد ، أنّ العرب تقول : أَضْرَبَ الرَّجُل في بيته : أقامَ ، فقياسُه قياس الحكامة التي قبلها

ومن الباب الضَّرَب: المسَلُ الغليظة ، كَأَنَهَا ضرِ بِتَ ضَرْ بَاً ، كَا يَقَالَ نَفَضَتَ الشَّيءَ نَفْضاً ، والمنفوض نَفَض . ويقال للموكَّل بالقداح : الفَّرِ يب. وسمِّى ضريباً لأنَّه مع الذي يضربُها ، فسمِّى ضريباً كالقعيد والجليس .

ومما استُمير في هذا الباب قولهم للرَّجُل الخفيف الجسم: ضَرَّب، شُبَّة في خفَّته بالضَّر بة <sup>(۱)</sup> التي يضرعُها الإنسان . قال :

أَنَا الرَّجُلِ الضَّرْبُ الذي تعرفونه خَشَاشٌ كرأس الحيّة المتوقد <sup>(٢)</sup> ٤٣٦ والضَّارب: المُنَّسَم في الوادي، كأنّه نَهْجُ يَضرِبُ في الوادي ضرباً .

وَ ضَرِجٍ ﴾ الضاد والراء والجيم أصل صَعيح واحدُ يدلُ على تفتّح الشيء. تقول العرب: انضرجت عن البَقْل لفائفهُ ، إذا انفتحت. والانشقاق كله انضراج. قال:

\* وانضرجَتْ عنه الأكاميم (٢) \* ويقال إن ويقال إن ويقال إن

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ بِالضِّرِيبَةِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) البيت لطرفة من معلقته المشهورة .

<sup>(</sup>٣) لذى الرمة في ديوانه ٨٤ واللسان (ضرج ، كمم). وهو بتمامه:

عما تعالت من البهمي ذوائبها بالصبف وانضرجت عنه الأكاميم

الإضريج من الخيل: السكثير العرق الجواد، وذلك من الباب لأنَّه كأنَّه يتفتح عالمرق تفتُّحًا. وعَدْو ضريج: شديد. ومن الباب تضرَّج بالدم ·

ومما شذَّ عن الباب الإضريج: أكسية تتخذ من أجود المرعِزَّى، ويقال هو الَخزَّ.

﴿ ضرح ﴾ الضاد والراء والحاء أصلان : أحدها رئى الشَّىء ، والآخَر لمونٌ من الألوان .

قالأوّل قولهم: ضرَحت الشَّىء، إذا رميتَ به والشّىء المُضْطَرَح: المرمى . والفَرَس الضَّروح: النَّفوح برجله ، وقوسُ ضروح: شديدةُ الدَّفع السَّهم . والفَرَس القبر يُحفَر من غير لحَدٍ ، كا أنَّ الميت قد رُمِّى فيه .

وأمَّا الآخَر فالأبيض من كلِّ شيء ، يقال له المَضْرَحيُّ . والصَّقْر مضرحيٌ ، والسِّيِّد مضرحيُّ .

#### (باب الضاد والزاء وما يثلثهما)

﴿ ضَرْنَ ﴾ الضاد والزاء والنون أصل صحيح واحدٌ يدلُّ على الضَّفْط والمزاحَة . يقولون للذي يُزاح أباه في امرأته : ضَيْزَن . قال أوس :

\* فكلكم لأبيه ِ ضَيزنُ سَلِفُ (١) \*

ويقال الضَّيزَن: العدوّ. وإذا اتَّسم فَبُّ البَكَرَة فضُيِّق بخشبةٍ فذلك هو الضَّيزن. والضَّيزن: الذي يُزاحِم عند الاستناء والإبراد.

<sup>(</sup>۱) إنشاد البيت كما فى الديوان ۱۷ واللسان (ضزن): والفارسية فيهم غير منكرة فكلهم لأبيه ضيرن سلف وانظر أدب الـكاتب ۲۸۲ والاقتصاب ۳۸۶ والبيان (۳:۲۵۲).

﴿ باب ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف أوّله ضاد ﴾

من ذلك ( الضّرغام ): الأسد ، فهذا منحوتُ من كلتين: من ضفم، وضرم . كأنّه بيلتهب حتَّى بَضَفَم. وقد فسَّر نا الكامتين. ويقال ضَر'غَمَ الأبطالُ بعضُهم بعضاً في الحرب.

ومن ذلك (الضَّبَارِك) و (الضِّبْراك) ، وهو الرَّجل الضخْم . وهذا بما زِيدت فيه الـكاف ، وأصله من الضَّبْر وهو الجمْع ، وقد مضى .

ومن ذلك (الضَّرْزَمة) وهو شدَّة العضّ . وأَفْعَى (ضِرْزِمٌ): شديدة العضّ . وهذا مما زيدت فيه الميم ، وهو من ضرز ، وهو أنْ يشتدَّ على الشيء . وقد فُسِّر .

ومن ذلك (الصفّندد)، وهو الضَّخْم، والدال فيه زائدة. وهو من الضفن. ومنه ( الضّبَطُر)، وهو الشديد. وهى منحوتة من كلتين، من ضبط وضطر.

ومنه ( الضَّيْطَر ) ، وقد مضى ذكره (١) .

ومنه ( الضَّبارِم ) : الأسد ، والميم فيه زائدة ، وهو من الضَّبر .

ومنه ( الضَّبْثَمَ )، وهو الشديد، وهو ممَّا زِيدت فيه الميم. وهو من ضَبَث على الشيء ، إذا قبَض عليه .

ومن ذلك ( الضَّبَغُطَى ) : كلمة يفزّع بها ، وهو ممّا زِيدت فيه الباء ، وهو من الضَّفط .

<sup>(</sup>۱) انظر مادّة ( ضطر ) ص ۳۶۱ .

ومن ذلك (الضبَّنَطَى): القوى ، وقد زيدت فيه النوب ، وهو من ضبط .

ومن ذلك (المُضْرَغِطُ ): الضَّخم، والفضبان. وهو أيضاً ممّا زيدت فيه الراء.

ومن ذلك ( الضِّرُسامة ) وهو اللئيم ، والميم فيه زائدة ، وهو من النَّصر س .

ومما وُضِع وضعًا ولا أظنُّ له قياسًا (الضَّمْهَج)، وهو الضَّخمة من النوق، ولا يقال ذلك للبعير. وامرأة ضَمعج : ضخمة .

ومن ذلك ( الضَّفْبُوس ) ، وهو الرَّجل الضَّميف. قال جرير : قد جَرَّبت عَرَكِي في كلِّ مُمترَكِمٍ

غُلْبُ الليوث فما بالُ الضَّفابيسِ (١)

والضَّفابيس: صِفار التِّشَّاء، وفى الحديث: « أَنَّه أُهدِيت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ضَفابيس ». والسين فيه زائدة، والدليل على ذلك قولهُم للذى يأ كلها كثيراً ضَفِّبُ .

ومن ذلك ( اضمحل ) الشَّىء : ذهب . واضمحل السحاب : تقشع . ومن ذلك ( الضَّفدِع (٢) ) ، وهي معروفة .

<sup>(</sup>١) ديوان جرير ٣٢٤ واللسان ( ضغبس ) .

<sup>(</sup>٢) فيه لغات ، كزبرج ، وجمفر، وجندب ، ودرهم . وهذا الأخير أقل ، أو مردود -

ومن ذلك مارواه الـكسائيّ: ( اضبَأ كّت ) الأرض و ( اضمأ كّت ) ، إذا خَرج نَبْتُهَا .

ومن ذلك ( الصِّئبِل ) ، وهي الدَّاهية .

\* ويقال ( اضْفَأْدَّ ) ، إذا انتفخ من الفضب، اضفئداداً . والله أعلم .

﴿ تم كتاب الضاد ﴾

ETY



# كأبالطئاء

# ﴿ باب [ الطاء في المضاعف والمطابق ] ﴾

و طع ﴾ الطاء والعين ليس بشى . فأمّا ما حكاه الخليل ، من أن الطَّمطعة حكاية صوت اللاطع فايس بشى. .

ويقال: إنا عَلَقَانُ ، أى ملآن. والتَّطفيف: نقص المكيال و الميزان . قال بعض أهل العلم: إنما سمَّى بذلك لأن الذي ينقصه منه بكون طفيفًا. ويقال أيا فوق الإناء الطفّاف والطفّافة . فأمّا قولهم : طفقت بفلان موضع كذاء أي رفعته إليه وعاديته (۱) وفي الحديث : «طفقت بي الفرسُ مسجد بني فلان (۲) » فإنّه يريد و تَب حتى كاد يساوى المسجد - فهذا على معنى التشبيه بطفاف الإناء وطفافته ، والقياس واحد . ومما شذّ عن الباب قولهم : أطف فلان بفلان ، إذا طَبَن له وأراد ختله ومنه استطف الأمرُ ، إذا أمكن و أكول (۱) ، وهذا من باب الإبدال، وقد ذكر

وغضارَته ، والآخَر الإشراف ، والثالث إبطال الشَّىء .

في بايه

<sup>(</sup>١) وكذا في الحجمل. وفي اللسان : ﴿ دَفِيتِهِ ﴾ بالدال .

<sup>(</sup>٢) ف المجمل واللسان: « بني زريق » .

<sup>(</sup>٣) في الحجمل: و إذا استقام وأمكن».

فَالْأُوّل الطلّل ، وهو أَضْعَف المطر ، إَنَّمَا سَمِّى بِهِ لَأَنَّهُ يَحَسِّن الأَرْض . ولذلك تُسمَّى امرأة الرّجل طَلَته .

قال بعضهم: إِنَّمَا سَمِّيت بذلك لأنَّهَا غَضَةٌ فَى عَيْنَهُ [كَأَنَّهَا ] طَلَّ وَمِنَ البَّابِ فَى مَعْنَى القَلَّة ، وهو مجمولٌ على الطّلّ ، قولهُم : ما بالنّاقة طُلّ ، أى ما بها لبن ، يراد ولا قليلٌ منه . وضُمَّت الطاء فرقا بينه وبين المطر .

والباب الآخر: الطَّلَل، وهو ماشَخَص من آثار الديار · يقال لشَخْص الرجل طَلَلُه . ومن ذلك أطلَ على الشَّىء ، إذا أشرَف · وطلَل السَّفِينة: جِلالها ، والجمع أطلال . ويقال : تطالَبْت ، إذا مددت عنقك تنظر ُ إلى الشيء يبمُد عنك . قال : كَنَى حَزِنًا أنِّي تطاللت كي أرى ذُرى عَلَمَى دَمْخ ِ فَمَا يُركَان (١)

وأمّا إبطال الشيء فهو إطلال الدِّماء ، وهو إبطالها ، وذلك إذا لم يطلب لها. يقال طُلُّ دمه فهو مطلول ، وأُطلُّ فهو مُطلَّل ، إذا أُهْدِر .

ومما شدّ عن هذه الأصول ، وما أدرى كيف صحّته قولهم : إن الطلّ <sup>(۲)</sup> : الحيّة . والطّلاَطِلَة : داء بأخذ في الصُّلْب .

و طم ﴾ الطاء والميم أصل صحيح يدلُّ على تفطية الشَّيء الشَّيء حتى يسوِّيه به ، الأرض أو غيرها. من ذلك قولهم طمَّ البئر بالتراب: ملأها وسَوَّاها . ثم يحمل على ذلك فيقال للبحر الطمِّ ، كأنَّه طمَّ الماء ذلك القرار . ويقولون : « له الطمِّ والرِّم النَّرى . ومن ذلك قولهم : طمَّ الأمر ، إذا الطمِّ والرِّم النَّرى . ومن ذلك قولهم : طمَّ الأمر ، إذا علا وغلَب ولذلك سمِّت القيامة : الطاَّمَة . فأمّا قولهم : طمَّ شَعَرَه ، إذا أُخذَ منه ،

<sup>(</sup>۱) لطهمان بن عمرو السكلابی ، كما سبق في حواشي ( دميخ ) . وأنشده في اللسان في (طلل). (۲) يقال أيضا بفتح الطاء ، كما في اللسان ( طلل ۲۲٪ ) .

ففيه معنى التُّسو يَة و إنْ لم يكن فيه التفطية .

ومن الباب: الطَّمطِم: الرجل الذي لا يُفصح ، كأنّه قد طُمُّ كَا تُطَمَّ البَّر. ومما شذَّ عن هذا الأصل شيء ذكرهُ ابنُ السكِّيت ، قال: يقال طَمَّ الفرسُ إذا علا . وطمَّ الطَّائرُ إذا علا الشجرة .

﴿ طَنَ ﴾ الطاء والنون أصلُ يدلُ على صوت . يقال : طنَ الذباب طنيناً · ويقولون : ضرب يدَه فأطنّها ، كأنّه يُراد به صوتُ القَطْع .

ومما ليس عندى عربيًّا قولهُم للحُزمة من الحطب وغيرِه : طُنَّ . ويقولون : طَنَّ ، إذا مات . وليس بشيء .

﴿ طُهُ ﴾ الطاء والهاء كلمة واحدة . يقال للفرس السريع : طَهطاهُ .

﴿ طَأَ ﴾ الطاء والهمزة ، وهو يدلُّ على هَبْط شيء . من ذلك قولهم : طأطأ رأسه . وهو مأخوذٌ \* من الطَّأْطاء ، وهو منهبِطٌ من الأرض . وهو في قول ٤٢٨ الكُنت(١)

ومهارةٍ فيه . والآخَر على امتدادٍ في الشيء واستطالة .

فالأول الطِّب، وهو العلم بالشيء. يقال رجل طَبُّ وطبيب، أي عالم حاذق. قال: فإنْ تسألوني بالنِّسَاء فإنَّني بصير بأدواء النِّساء طبيب (٢) ويقال فحل طَبُّ، أي ماهر بالقِرَاع ويقال للذي يتعهد موضع خُفَّه أين يَطَأُ به : طَبُ أيضاً ولذلك سمِّى السِّحْر طِبَّا ؛ يقال مطبوب، أي مسحور. قال:

<sup>(</sup>۱) في ديوانه (۲: ۲۲). وأنشده في اللسان والجمهرة (۳: ۲۸۰) بدون نسبة: منها اثنتان لما الطأطاء يحجبه والأخريان لما يبدوبه القبل (۲) البيت لعلقمة الفحل في ديوانه ۱۳۱ والمفضليات (۲: ۱۹۲).

فإِنْ كنت مطبوباً فلا زِلْت هكذا و إِن كُنت مسعوراً فلا برأ السِّعرُ وأمَّا الذي يقال في قولهم: ما ذاك بطِبِّي ، أي بدهري ، فليس بشيء ، إنما معناه ما ذك بالأمر الذي أمْهَرُه ، ما ذاك بالشيء الذي أقتُله علماً (١) ، كا جاء في الحديث: « فما طهوى إذاً (٢) » ، وقد ذكرناه في بابه .

وأمّا الأصل الآخَر فالطّبّة: الخرْفَة المستطيلة من الثّوب، والجميع طِبَب. وطِبَب شُعاع الشَّمْس: الطَّرَاثق المتدّة تُرَى فيها حين تطلُع. والطّبابة: السَّير بين الْخرْزَتين. والطّبابة: مستطيل من الأرض دقيق كثير النّبات

ومن ذلك قولمُم : تلقَى فلاناً عن طِبَبِ كثيرة ، أى ألوان كثيرة .

﴿ طَتْ ﴾ الطاء والثاء ليس بشيء . ويزعمون أنَّ الطَّتُّ لُعَبَةٌ بخشبةٍ تدعى المِطَنَّةَ .

﴿ طَحَ ﴾ الطاء والحاء قريب من الذي قبله على أنهم يقولون : الطَّحُ : أن تسحَج الشيء بقَوَبِك (٢) . و بقال طَحطَح بهم ، إذا بدّدهم وطَخطَحَهم : غَلّمهم .

﴿ طَعْحَ ﴾ الطاء والخاء ليس[له] عندى أصل مطرد ولا منقاس. وقد ذُكر عن الخليل: طَخْطَخَ السّحابُ: انضمَّ بمضُه إلى بمض. والطَّخْطخة: تسوية

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ أَقَلُهُ عَلَمًا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) انظر ما سيأتى فى (طهى) . وفى اللسان (طها) : « وقيل لأبى هريرة : أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال : وما كان طهوى \_ أى ما كان عملى \_ إن لم أحكم ذلك » .

 <sup>(</sup>٣) ف الأصل: « يمقل »، صوابه ف الحجمل واللسان .

الشَّىء · وهذا إنما يُحتاج في تصحيحه إلى حُجّة ، فأمّا الحكاية في هذا الباب فيقال إنّ الطَّخْطَخَة الضَّحك ؛ والحكاياتُ لا نُقاس .

ومما يقرب من هذا في الضَّمف قولهم إنَّ المتطخطخ: الضميفُ البصر . وقالوا أيضاً : والطَّخوخ : سوء الُخائق والشَّراسَة .

﴿ طَرَ ﴾ الطاء والراء أصل صحيح يدلُّ على حِدَّة في الشيء واستطالة وامتداد من ذلك قولهم : طرَّ السِّنانَ ، إذا حدّده. وهذا سنان مطرور ، أى محدَّد. ومن الباب الرّجل الطَّرير : ذو الهَيْئَة ، كأنّه شيء قد طُرَّ وجُلِي وحُدِّد . قال : ويُعجِبك الطَّريرُ فتبتليه فيُخلِفُ ظنَّك الرجلُ الطَّريرُ (() ويُعجِبك الطَّريرُ فتبتليه فيُخلِفُ ظنَّك الرجلُ الطَّريرُ (() ومن الباب فتى طارٌ : طَرَّ شاربُه . والطُّرَّةُ : كُفَة الثَّوب . ويقال : رمى

فأطرَّ، إذا أَنفَذ. وكلُّ شيء حُسِّن فقد طرُّ ، حتى بقال طَرَّ حوضَه (٢)، إذا طَيّنه · والطُّرَّة من الغيم : الطربقة المستطيلة · و الْخطَّة السّوداء على ظهر الحار طُرَّة . وطرُّة

النهر : شَفيرُه . وطَرَّ النَّبتُ ، إذا أنبت ؛ وهو مِن طَرَّ شاربُه . قال :

منَّا الذي هو ما إنْ طَرَّ شاربُهُ والعانسون ومنَّا المُرْدُ والشِّيبِ (٣)

فأمًّا الطَّرَّ الذي في معنى الشَّلَّ (1) والطَّرد، فهو من هذا أيضًا؛ لأن مَن طرد شيئًا وشَلَّه فقد أذْلْقه حتى يحتد في شدِّه وعَدْوه، فأمّا قول الحطيثة:

غضِبْتُم علينا أَن قَتَلْنا مخالد بني مالكِ ها إنَّ ذا غَضَبْ مُطِرِ (٥)

 <sup>(</sup>۱) البيت من أبيات رويت في الحماسة ( ۲۰: ۲۰) منسوبة إلى العباس بن مرداس . وذكر في اللسان ( طرر ) أن البيت يروى أيضا للمتامس .

 <sup>(</sup>۲) و اأصل : « خوصته » ، صوابه في المجمل واللسان .

<sup>(</sup>٣) البيت لأبي تيس بنرفاعة. اللسان (عنس) وشرح شواهد المتني ٢٤٤. وسيأتي في (عنس). (٤) في الأصل: « الشك » ، تحريب .

<sup>(</sup>٥) ديران الحطيئة ٤٩ واللسان (طور) وإصلاح المنطق ٢٠٠٠.

فقال أبو زيد: الإطرار الإغراء. وهذا قريبُ القياسِ من الباب ؛ لأنه إذا أغراه بالشّىء فقد أذْلَقه وأحدّه. وقال آخَرون: المُطرِّ: المَدلّ. والأوّل أحسن وأقيس. ويقال الفضب المطرّ الذي جاء من أطرار الأرض،أي هو غضب لايُدري من أين جاء. وهو صحيح؛ لأنّ أطرار الأرض أطرافها وطرف كلّ شيء: الحادّمنه.

﴿ طُس ﴾ الطاء والسين ليس أصلاً . والطَّسُّ لفة في الطَّسْت .

﴿ طَشَ ﴾ الطاء والشين أُصَيل بدلُّ على قِلَّة في مطَر ، ويجوز أن يستمار في غيره أصلاً . من ذلك الطش ، وهو المطر الضَّمين . وقال رؤبة :

\* ولا نَدَى وَ بُلِكَ بِالطُّشيش (١) \*

والله أعلم بالصواب •

## ﴿ باب الطاء والعين وما يثلثهما ﴾

279

<sup>(</sup>١) في اللسان: \* ولا حدا نبلك بالطشيش \*

وفي الديوان ٧٨ : ﴿ وَمَاجِدًا عَيْثُكُ بِالطَّشُوشَ ﴾ '

<sup>(</sup>٢) هو أبو سعيد الخدرى ، سعد بن مالك بن سنان . الإصابة ٢١٨٩ .

<sup>(</sup>٣) الذي في الحجمل واللسان : ﴿ أُوصَّاعًا مِنْ شَعِيرٍ ٣٠.

الحديث ، إذا أرادك على أن تحدُّنه . وفي الحديث : « إذا استطعَمَ الإمامُ فأطعِمُوه » يقول : إذا أرْ يَجَ عليه واستَفْتَح فافتحُوا عليه . والإطعام يقع في كلِّ مايطُعَم ، حتَّى الماء . قال الله تعالى : ﴿ وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْ أُ فَإِنّهُ مِنِّى ﴾ . وقال عليه السلام في زمزم : « إنها طعامُ طُعْم ، وشِفاء سُقْم » . وعيب خالد بن عبد الله القسرى بقوله : « أطعِمُو ني ماءً » ، وقال [بعضهم] في عيبه بذلك شعراً (١) ، وذلك عندنا ليس بعيب ؛ لما ذكر ناه . ويقال رجل طاعم : حسن الحال في المَطْعَم . وقال الحطيئة : دع المَد كرناه . ويقال رجل طاعم : حسن الحال في المَطْعَم الحكاسي (٢) ورجل مطعام : كثير القرى . وتقول : هو مُطعَم ، إذا كان مرزوقا . والطَّعْمة : ورجل مطعام : كثير القرى . وتقول : هو مُطعَم ، إذا كان مرزوقا . والطَّعْمة : الما كُلة . وجعَلْتُ هذه الضيعة فلان طعمة . فأما قول ذي الرُّمة :

وفى الشَّمال من الشَّريان مُطعمة كبدا؛ فى عَجْسها عطفُ وتقويمُ (٣) فإِنَّه يروى بفتح المين «مُطعَمة» : أنَّها قوسُ مرزوقة. ويروى : «مُطعِمة»، فمن رواها كذا أراد أنَّها تُطعِم صاحبَها الصَّيد .

ويقال للإصبع الفليظة المتقدِّمة من الجارحة مُطعِمة ؛ لأنها تُطعمه إذا صادَ بها. ويقال ويقولون إن المطعَم من الإبل: الذي يوجد في نُحّة طَعم الشحم من السِّمَن. ويقال المنتخلة إذا أدرك ثمرُها: قد أطعَمتُ. والقطعُم: القذوُّق. يقال: « تَطَعَمُ تَطُعَم »، أي ذُق الطعام تشتَهِد و تأكله. ويقال: فلان خبيث الطُعمة ، إذا كان ردى الكسب ويقال: أدن فاطعَم ، فيقول: ما بي طعم ، كما يقال من الشَّراب: ما بي شُرْب. ويقال شاة طعوم ، إذا كان فيها بعض السِّمن .

<sup>(</sup>۱) انظر الحيوان ( ۲ : ۲٦٧ \_ ۲٦٨ / ٤ : ۳۲۳ / ۲۹۰ ) .

<sup>(</sup>٢) ديوان الحطيئة ٤٥ واللسان (طعم).

<sup>(</sup>٣) ديوان ذي الرمة ٨٧ه والمجمل واللسان ( طعم ) .

و طعن ﴾ الطاء والمين والنون أصل صحيح مطرد، وهو النّخس في الشّيء بما يُنفِذُه، ثم يُحمل عليه ويستعار. من ذلك الطّعن بالرُّمح، ويقال تطاءن القوم واطّعنوا، وهم مطاءين في الحرب. ورجل طَعّان في أعراض الناس. وفي الحديث: « لا يكون المؤمن طعّانا ». وحكى بعضهم: طعنت في الرّجُل طعَناناً لاغير، كأنّه فرّق بينه وبين الطّعن بالرُّمح. وقال:

وأَبَى ظَاهِرُ الشَّنَاءَةِ إِلَّا طَمَنانًا وقولَ مالاً يقالُ<sup>(۱)</sup>
وطعن فى المفازة: ذهب. وقال بعضهم: طعن بالرُّمح يطمُن بالضمِّ، وطعن بالقول يطعَن ، فتحاً<sup>(۲)</sup> .

#### ﴿ باب الطاء والغين وما يثلثهما ﴾

وطغى ﴾ الطاء والغين والحرف المعتل أصل صحيح منقاس، وهو مجاوَزَة الحدِّ في العصيان. يقال هو طاغ . وطَهَى السّيل، إذا جاء بماء كثير .قال الله تعالى : ﴿ إِنَّا لَتَا ضَغَى الماء ﴾ يريد والله أعلم خروجَه عن المقدار. وطَعَى البحر: هاجت أمواجُه. وطغى الدَّمُ: تبيَّغَ . قال الخليل: الطُّغْيان والتُّطُفُوان لغة. والفعل منه طَفَيت وطَهَوَت ،

وتمَّا شذ عن هذا الأصل قولهم إنَّ الطَّغْيَة : الصَّفاة المَاْساء .

<sup>(</sup>۱) البيت لأبى ذؤيب الهذلى فى الاسان (طمن) وليس فى ديوانه . ورواية الاسان : « وأبى المظهر العداوه» ، وهى رواية الصحاح والمحكم والمخصص (٦: ٨٧ / ١٢ : ١٧٠) . ورواية التهذيب : « وأبى الكاشعون ياهند إلا » .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : « طمن بالرمح يطمن وبطمن بالقول » ، صوابه من المجمل .

﴿ طَعْمَ ﴾ الطاء والفين والميم كامةُ ما أحسبها من أصل كلام العرب . يقولون لأوغاد النّاس : طَهَام .

## ﴿ باب الطاء والفاء وما يثلثهما ﴾

﴿ طَفَقَ ﴾ الطاء والفاء والقاف كلمة صحيحة . يقولون : طفِق يفعل كذا كا يقال ظلَّ يفعل . قال الله تعالى : ﴿ فطَفَقَ مَسْحًا بِالسُّوق والأعناقِ ﴾ ، ﴿ وَطَفَقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الجُنَّةِ ﴾ .

والأصل المولود الصغير ؛ يقال هو طفل ، والأنثى طفلة . والمُطفل : الظّبية معها والأصل المولود الصغير ؛ يقال هو طفل ، والأنثى طفلة . والمُطفل : الظّبية معها طفله ، وهى قريبة عهد بالنّتاج. ويقال طَفَلْنا إبلَنا تطفيلًا، إذا كان معها أولادُها فرفقنا بها في السّير. فهذا هو الأصل . ومما اشتُق منه قولهم للمرأة الناعمة : طَفْلة ، كأنّها مشبّهة في رُطوبتها ونعمتها بالطّفلة، ثم فرق بينهما بفتح هذه وكسر الأولى . كأنّها مشبّهة في رُطوبتها ونعمتها بالطّفلة، ثم فرق بينهما بفتح هذه وكسر الأولى . ومن الباب أو قريب منه : طفل الظلّام ، وهو أوّلُه، وإنّها سمّى طفلاً لقلّته ودقته ؛ وذلك قبل مجيء مُعظم الليل . قال لبيد :

فتدلَّيْتُ عليه قاف لَا وعلى الأرض غَيايات الطَّفَلُ (١) ويقال : طَفَل اللَّيل : أقبل ظلامُه . وأمَّا قول القائل :

\* لوَ هَد ِ جادَه طَفَلُ الثُّريّا<sup>(٢)</sup> \*

<sup>(</sup>١) سبق البيت وتخريجه في ( ١ : ١٦٧ ) مادة ( أبي ) .

<sup>(</sup>٢) أنشده في المجمل واللسان (طفل ٢٩٤). والكلام بعد مبتور ، تقديره : « فالطفل هنا المطر ». وفي المجمل قبل إشاد البيت: « والطفل مطر . قال » .

و طَفُو ﴾ الطاء والفاء والحرف الممتل أصل صحيح، وهو يدلُّ على الشَّىء الخفيف يَعلُو الشَّىء الخفيف يَعلُو الشَّىء . من ذلك قولهم طَفَا الشَّىء فوق الماء يطفو طَفُواً وطُفُواً المَّامِنة . إذا علاه ولم يرسُب ، وحتَّى يقولوا : طفا الثَّور فوقَ الرَّمْلة .

ومن الباب: الطُّفْية، وهي خُوصة المُقْل، وسمِّيت بذلك لأنهم تَعظم (١) حتى تفطَّى الشجرة. وفي كتاب الخليل: الطُّفْية: حيَّة خبيثة. وهذا عندنا غلط أَيا الطُّفية خُوصة المقل، والجمع طُفْئ ، ثم يشبَّه الخطُّ الذي على ظهر الحيَّة بها. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحيَّات: « اقتلوا ذا الطُّفْيَةَ يُن والأبتر». ألا تراه جعله ذا طُفيَةَيْنِ ، لأنَّه شبَّه الخطاَّينِ اللذين على ظهره بذلك. وقال المُذكى في الطُفْي :

عَفَتْ غَيْرَ نُوى الدار ما إِنْ تُبينُه وأقطاع طُفُي قد عَفَتْ في المعاقلِ<sup>(٢)</sup> فأمّا قول القائل:

\* كَمَا تَذَٰلِ الطُّهْمَى مِنْ رُفْيَةِ الرَّاقِ (٢) \*

فإِنه أراد ذوات الطُّفَى . والعرب قد تتوسّع بأكثر من هذا . كما قال :

\* إذا حملتُ بِزَّتِي على عَدَسُ ( ) \*

أراد: على التي يقال لها عَدَسْ ؛ وذلك زجرُ ۗ للبغال .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « تعلم » .

 <sup>(</sup>٣) البيت لأبى ذؤيب الهذلى في ديوانه ١٤٠ واللسان (طفا). ورواية الديوان واللسان:
 « عفا غير نؤى الدار » ، بعود الضمير إلى « طلل » في بيت قبله. وفي الديوان أيضا: « ما إن أمنيه » .

<sup>(</sup>٣) صدره في اللسان (طما):

<sup>\*</sup> وهم يذلونها من بعد عزتها \*

<sup>(</sup>٤) انظرالاسان (عدس).

فإذا هُمِزَت كان في معنى آخر ، يقال طَفَيَّت النار تَطَّفَأُ ، وأنا أَطفَأتُها . فأمّا الطَّفَاء مثل الطَّخاء ، وهو السَّحاب الرَّقيق ، فهو من الباب الأول ، كأنه شيءٍ يطفو .

وهو شبيه بالباب الذي قبله . يقال الطُّفَاحة : ما طَفَح ﴾ الطاء والهاء ، وهو شبيه بالباب الذي قبله . يقال الطُّفَاحة : ما طَفَح فوق الشيء يُطْبَخُ من زُبْدٍ أو غيره ، ثمَّ يُحْمل عليه فيسمَّى كُنُّ شيء عَلا شيئًا ففطًاه طافحاً . يقال طَفَحَ النهرُ : امتلاً ، وطفَحَ الندَ كرانُ من ذلك ، فهو طافح . وطفَّحت الرَّبح القُطنة في الهواء ، إذا سطعَت بها .

﴿ طَفُو ﴾ الطاء والفاء والراء كلة صيحة ، يقال طفَر : وثب .

و طفس ﴾ الطاء والفاء والسين، يقولون طفس: مات. والطَّفَس: الدَّرَن.

و طفن ﴾ الطاء والفاء والنون ليس بشيء. على أنهم يقولون: الطَّفَأُ نِيَةً نَعَتُ سَوء في الرّجل والمرأة. والله أعلم بالسَّواب.

# ﴿ باب الطاء واللام وما يثلثهما ﴾

وطلم الطاء واللام والميم أعل صحيح، وهو ضرب الشيء بِبَسَط الشَّىء المبسوط، مثال ذلك الطّلْم، وهو ضربُك خُبْرَة المَلَّة بيدك تنفُضُ ما عليها من الرّماد. وما أقرَبَ ما بين الطّلْم واللّطْم. والدّليل على ذلك قول حسّان:

## \* تُطَلِّمُهِن بِأَخْمُرُ النِّسَاءِ<sup>(١)</sup> \*

فإنَّ ناسا يرونه كذا ، وآخرون يرونه : « تلطِّمُهُنَّ » . وذلك دليلُ على أن المنى واحد . وبقال إنَّ الطلْمة الْخَبْرْة ، وإنَّمَا سُمِّيت بذلك لأنَّهَا تُلْطَمَ .

﴿ طُله ﴾ الطاء واللام والهاء ليس عندى بأصل يفرع منه ، ولا قياسه بذلك الصَّحيح، لكنهم يقولون: طَلَه في البلاد ، إذا ذهب، يَطْلَه طَلْهاً . ويقولون الطُّلْهة : الأسمال من الشِّياب؛ يقال: تَطَلَّهُ هذا [ الْحَاقَ (٢) ] حتَّى تَسْتَجدً غير َه ،

﴿ طَلَى ﴾ الطاء واللام والحرف المعتل أصلان ِ صحيحان ، أحدهما يدلُّ على لطْخ شيء بشيء ، والآخر على شيء صفير كالولد ِ للشَّيء .

٤٣١ فَالْأُوّلُ طَلَيْتُ الشَّىءَ بِالشَّىءَ ، \* أطليه . [ واطَّلَيْتُ (٢٠) ] بالشَّىء أُطَّلِى به . والطَّلَاء : جنسُ من الشَّراب ، كأ نَّه تَخُنَ حَقَّى صار كالقطران الذي يُطلى به . والمِطلاء : أرضُ مِثْناتُ ، والجمع المَطَالِي ، وهو من القياس وذلك أنَّها قد طُليتُ بشيء حتَّى لانت .

ومن الباب: كلام لاطلَاوَة له ، إذا كان غثًا (٣) كأنه إذا كان خلاف ذلك فقد ُطلِيَ بشيء يُحلِّيه و بأسنانه طلِيٌ وطِلْيَانَ ﴿ وقد طلِيَ فوه يَطْلَى طَلاً ، وهي الصَّفْرَة ، كأنها طليَت به .

<sup>(</sup>١) صدره كما في ديوانه ه والسان ( طلم ، مطر ) :

<sup>\*</sup> تظل جيادنا متمطرات \*

وقى الأصل ﴿ تلطيهن ٤، صوابه في الحجيل .

<sup>(</sup>٢) التـكملة من المجمل.

 <sup>(</sup>٣) الطلاوة مثلثة الطاء ، وف الأصل : « إذا كان غبا »، صوابه في المجمل .

والأصل الآخر الطِّلْوَة : ولد الوحشيّة الأشى ، والذكر طِلاً . ويقولون الطِّلْو: الذَّب ، ولعله أن يكون ولدَه ، لما ذكرناه .

مُ يَشْتَقَ مِن هذا فيقال للحبل الذي يشدُّ به الطِّلاَ طِلْوة . كذا قال ابن دريد (١) . فأمَّا أحمد بن يحيي ثعلب فأنشدني عنه القَطَّان :

مازال مذْ قُرِّف عنه جُلَبُهُ له من اللَّوْمِ طَلِيُّ بجذبُهُ (٢) قال الفرّاء: طَلَيْت الطَّلا وطَلَوْته، إذا ربطتَه برِجْله.

وقد بق في الباب ما يبعُد عن هـذا القياس ، إلا أنَّه في بابٍ آخر . قال الشَّيباني : الطلا : الشَّخص ؛ يقال إنَّه لجميل الطَّلا . وأنشد :

جميلِ الطَّلَّا مستشرِبِ الوَرْسِ أَ كُلِ (٢)

فهذا إن صح فهو عندى من الإبدال ، كانه أراد الطّلَل ثم أبدل إحدى اللامين حرفاً معتلاً . وهو من باب : « تقضّى الباري (١٠) » وليس ببعيد . ومنه أيضاً الطّلْدية والجمع الطّلكية والجمع الطّلكية والجمع الطّلكية والشّخص .

و طلب ﴾ الطاء واللام والباء أصلُ واحد يدلُّ على ابتفاء الشَّىء . يقال طلبت الشيء أطلبتُ فلاناً بما ابتفاه،

<sup>(</sup>١) في الجيرة (٣:٧١٧).

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : « عنه حبله له من الطلى يجذبه » ، وتصحيحه من المجمل .

<sup>(</sup>٣) أحجزه في المجمل . وهو بمامه في اللسان ( طلي ) .

<sup>(</sup>٤) أى تقضضه . أنشد في اللسان ( قضض ) للمجاج :

<sup>\*</sup> تقضى البازى إذا البازى كسر \*

أى أسعفته به . وربما قالوا أطْلَبَتُه ، إذا أحوجته إلى الطَّلَب . وأطْلَبَ الحكلاُ : تباعد عن الماء ، حتى طلبه النّوم ، وهو ماء مُطْلِب قال ذو الرَّمَّة : [ أَضَ لَهُ لَهُ لَا يَعْمَ كُلُبِيَّةٍ صَدَرًا عن مُطْلِبٍ قاربٍ وُرَّادُهُ عُصبُ (() ] [ أَضَ لَهُ راعياً كَلْبِيَّةٍ صَدَرًا عن مُطْلِبٍ قاربٍ وُرَّادُهُ عُصبُ (() ] ﴿ طَلْحَ ﴾ الطاء واللام والحاء أصلان صحيحان ، أحدهما جنس من الشجر ، والآخر باب من الهزال وما أشبهه .

فالأوّل الطَّائح، وهو شجر مروف،الواحدة طلحة. وذو طُلُوح : مكان ، ولمل به طَلْحاً . ويقال إبلُ طَلَا حَى وطَلِحة ، إذا شكَتْ عن أكل الطَّلْح . والثانى : قولهم ناقة كُطِلح أسفار ، إذا جهدها السَّير وهَزَ لهَا؛ وقد طَلِحَتْ. والطَّلْح : المهزول من القِرْدان . قال :

إذا نام طِلْحُ أَشْعَثُ الرَّأْسِ خَلْفَهَا هَدَاهُ لَمْلًا أَنْفَاسُهُا وَزَفْيَرُهَا (٢) ومن الياب الطَّلَاح : ضَدُّ الصَّلاح ، وكأنَّه من سوء الحال والهُزَال .

و طلخ ﴾ الطاء واللام والخاء ليس بشيء ، وذكروا فيمه كلةً كأنَّها مقلوبة . قال الخليل : الطَّلْخ : اللَّطْخ (٢) بالقَدْر . ويقال الغِر ْيَن الذي يبقى في أسفل الحوض .

﴿ طَلَمُسُ ﴾ الطاء واللام والسين أصل محيح ، كأنَّه يدلُّ على ملاسة . يقال لفخِذ البعير إذا تساقط عنه شعره : طِلْس . ومنه طَلَمْت الكتابَ<sup>(١)</sup> ، إذا

<sup>(</sup>١) البيت ساقط في الأصل ، وإثباته من الديوان ٣٠ واللسان ( طلب ). .

<sup>(\*)</sup> العطيئة في دبوانه ١٠٠ واللسان ( طلح ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « واللطخ بالقدر » ، صوابه في المحمل .

<sup>( ؛ )</sup> يقال بتشديد اللام وتخفيفها .

محوته ، كأنّك قد مَلَسته (١). فأمَّا الذِّئب الأطاس فيقولون الأغبر ، والقياس يدلُّ على أنّه الذي قد تممَّط شعره . فإن كان ما يقولونه صحيحًا فكا أنّه من غُبْرته قد ألبس طيلسانًا . والطّينُلسان بفتح اللام صحيح (٢) ، وفيه يقول الشاعر :

وليل فيسه بي بحسب كل مجم بداك من خصاصة طيالسان (") وليل فيسه بحسب كل مجم بداك الله من خصاصة طيالسان (") وليل فيسب كل مجم الما والدين أصل واحد صحيح ، يدل على ظهور وبروز ، يقال طلع به الطاء واللام والدين أصل واحد صحيح ، يدل على ظهور الله تعالى : ﴿ حَتَّى مَطْلَمِ الله م أراد المصدر ، ومن كسر أراد الموضع الذي تطلع منه . ويقال طلع علينا فلان ، إذا هجم . وأطلَمتُك على الأمر إطلاعا . وقد أطلعتُك طِلْمَهُ . والطلاع : ما طلعت عليه الشّمس من الأرض . وفي الحديث : «لو أن لى طِلاع الأرض ذهباً» . ونفس طُلَمَة : تتطلّم للشيء . وامرأة الحديث : إذا كانت تكثر الاطلاع ، والطلّع : طلع النّعظة ، وهو الذي يكون في جوفه الكافور . وقد أطلعت النخلة ، وقوس طِلاَع النّعظة ، إذا كان عَجْسها مي الله في جوفه الكافور . وقد أطلعت النخلة ، وقوس طِلاَع النّعظة ، إذا كان عَجْسها مي الله كف . قال أوس :

حَتُومٌ طِلاَع الكفِّ لا دونَ مِلْمًا

ولا عَجْسُها عن موضع الكفِّ أفضلا(1)

ومن الباب: استطاعتُ رأى فلان ، إذا نظرتَ ما الذي يَبْرِ زُ إليك منه .. وطَلَمْة الإِنسان : رؤيته ؛ لأنّها تطلُع. ورعى فلان فأطْلَعَ وأشْخَص، إذا مرّ سهمهُ

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ طَلَمْتُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) الحق أنه فارسى معرب من « تالمان ، .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : ﴿ يُحسب فيه يم ولايستقيم به الوزن .

<sup>(</sup>٤) ديوان أوس ٣١ و لمسان ( طلم ) . وسيأتي في ( عجس ) .

برأس الغَرَض. وطليعة الجيش: من يطَّلِم طِلْعَ العدوّ. والمُطَّلَع: المُأْتَى ؛ يقال أين مُطَّلَع هذا الأمر، أي مأْتاه ، فأمَّا قوله عليه السّلام: « لافتدَيْتُ به من هول المُطَّلَع هذا الأمر، الباب الطلَعاء: التيء ؛ يقال أطْلَع ، إذا قاء .

وطَرْحه ، ثم يُحمَل عليه . فالطَّلَف : الهَدَر من الدِّماء . وكُلُّ شيء لم يُطْلب فهو هَدَر . قال :

حَـكُمَ الدُّهُ علينا إنه طَلَفٌ ما نال منا وجُبارُ (٢)

والمحمول عليه الطَّلَف : العطاء ، ولا يُعطى الشَّىء حتَّى يَكُون أمره خفيفًا عند المعطى . يقال أطْلَفَنى وأَسْلَفَنى . فالطَّلَف : العطاء. والسَّلَف : ما يُقتضَى . والطَّلَف : الهَيِّن . قال :

وكلُّ شيء من الدُّنيــا نُصَاب به

ماعِشت فينا و إِنْ جلَّ الرُّزَى طَلَفُ (٦)

والطَّليف والطَّلَف متقاربان. وقولهم إنّ الطَّلَفَ الفَصْل، ليس بشيء، إلاَّ أن يراد أَنّه الفاضل عن الشيء، لما ذكرناه بم

و معيح مطرد واحد، وهو يدلُّ على التَّخلية والإرسال . يقال انطلق الرجل ينطلق انطلاقًا . ثم ترجع الفروع الفروع الفرق : الشيء الحلال ، كأنّه قد خُلِّ عنه فلم يُحظَر . إليه ، تقول أطْلَقَته إطلاقًا. والطِّلْق : الشيء الحلال ، كأنّه قد خُلِّ عنه فلم يُحظَر .

<sup>(</sup>١) الـكلام بعده مبتور . وفي اللسان : « يريد به الموقف يوم القيامة أومايشرف عليه من أم الآخرة عقيب الموت » .

<sup>(</sup>٢) للأفوه الأودى في ديوانه ٩ مخطوطة الشنقيطي واللسان ( طلف ).

<sup>(</sup>٣) أنشده في المجمل أيضا بهذا الضبط.

ومن الباب عَدَا الفرس طَلَقًا أو طَلَقَين . وامرأة طالق : [طلقها زوجُها (١)] ، وطالقة عدا . وأطلقت النّاقة من عِقالها وطَلَقتها فطلقت . ورجل طَلْق الوَجه وطليقه ، كأنّه منطلق . وهو ضد الباسر ؛ لأنّ الباسر الذي لا يكا ديهَ سُنّ ولاينفسيح ببشاشة . وأهل اليمن يقولون : أبسر المركب ، إذا وقف (٢) . ويقال طَلَقَ يدَه بخير وأطلق بمه في . وأنشد ثعاب :

اُطْلُقُ يديك تنفعاكَ يا رجُلْ بالرَّيث ما أرويتَها لا بالعَجَلُ (٢) والطَّالَق : الناقة تُرسَل ترعى حيث شاءت . ويقال للظَّنْي إذا مرَّ لا يُلوى على شيء : قد تَطلَّق . ورجل طِلْق اللسان وطَلِيقُه . وهذا لسان طاق ذلق (٤) . وتقول : هذا أمر ما تَطلَق نفسى له ، أى لاتنشرح له . ويقال طُلِّق السَّليم ، إذا سكن وجعه بعد العداد . قال :

تطلَّقه طَوْراً وطوْراً تُرَاجِعُ

فأمَّا قوله :

\* كَمَا تَعْتَرَى الأَهُوالُ رأْسَ الطَّاتَقِ (١) \*

فإنَّهُ يُروى كذا بفتح اللام : المطاتَّى ، وهو الذي طُأتِّى من وجع السَّمِّ .

<sup>(</sup>١) التكملة من المجمل

<sup>(</sup>٢) كذا وزدت هذه العبارة .

<sup>(</sup>٣) البيت في اللسان ( طلق ) . قال : « ويروى : أُطْلَقُ ».

<sup>(</sup>٤) هذان يقالان وكل منهما ككتف وصرد ، وبضمتين .

<sup>(</sup>٥) للنابغة في ديوانه ٢ ه واللسان ( طلق ) . وصدره :

<sup>\*</sup> فبت كأبي ساورتني ضئيلة \*

<sup>(</sup>٦) صدره في اللسان (طلق):

<sup>\*</sup> تبيت الهموم الطارقات يعدنني \*

ومن الناس (١) من يرويه «المطلّق» بكسر اللام ، فمعناه أنَّهم يسمُّون الرّجل الذي يريد أن يُسابِق بفرسه المطلّق ، فالأهوالُ تمتريه ، لأنَّه لايدرى أيسُبِق أم يُسْبَق .

قال الشيباني : الطالق من [ الإبل (٢) ] التي يتركُها الراعي لنفسه ، لايحا-بُها على الماء . يقال : استطلق الرّاعي لنفسه ناقة ً . وليلة الطّلَق : [ليلة (٢)] يخلِّي الراعي إبلَه إلى الماء ، وهو يتركها مع ذلك ترعى ليلتَئذ . يقال أطلقتُها حتَّى طَلَقَت طَلَقًا وطُلُوقًا ، وهي قبل القَرَب وبعد التحويز .

# ﴿ باب الطاء والميم وما يثلثهما ﴾

﴿ طَمِنَ ﴾ الطاء والميم والنون أَصَيل بزيادة هرزة . يقال اطمأنَّ المسكان يطمئنْ طُمَّأُ نبينة . وطامنت مِنه : سَكَنت .

و طمعى ﴾ الطاء والميم والحرف المعتل أصل صحيح يدل على علق على علق و أرتفاع فى شيء خاص . يقال طما البحر يطمو ويَطْمِي الفتان ، وهو طام ، وذلك إذا امتلاً وعلا . ويقال طَمَى الفرس ، إذا مر مُسرِعا . ولا يُكون ذلك إلا في ارتفاع .

﴿ طَمِثُ ﴾ الطاء والميم والثاء أصل صحيح يدل على مس الشيء . قال الشَّيباني : الطَّمْث في كلام العرب السُّ،وذلك في كلِّ شيءٍ . يقال : ماطَمَث

<sup>(</sup>١) في الأصل : « ومن الباب » .

<sup>(</sup>٧) التـكملة من المجمل

ذا المرتع قبلنا أحد. قال: وكلُّ شيء يُطمت. ومن ذلك الطَّامث وهي الحائض ، ٤٣٣ طَمِئَتُ وطَمَئَتُ . ويقال طَمَثُ الرَّجُل المراَّةَ : مسَّما بجماع . وهذا في هذا الموضع لا [ يكونُ ] بجماع وحده (١) . قال الله تعالى : ﴿ لَمَ ۚ يَطْمِثُمُنَ ۚ إِنْسُ قَبْلَهُمُ وَلَا جَانَ ﴾ . قال الخليل : طمثتُ البعير طَمثاً ، إذا عقلته (١) - ويقال : ما طمث هذه الناقة حَبْلٌ قط ، أي ما مسَّمها . وأمَّا قول عدى :

## \* أو طَمْتُ الْمَطَنُ (٢) \*

فقال قوم : الطَّمْث : الدُّنَس .

و طمح ﴾ الطاء ولليم والحاء أصل صحيح يدلُّ على علوٍ في شيء . يقال طمّح ببصره إلى الشيء : علا . وكلُّ مر تفع طامح . وطمّح ببوله ، إذا رماه في الهواء . قال :

طويل طامح الطّرف إلى مَفْرَعَةِ الـكَلَّبِ (1) ومن الباب طَمَحات الدّهر: شدائدُه .

و طمر ﴾ الطاء والميم والراء أصلُ صحيح يدلُّ على معنيين : أحدها الوثب، والآخر وهو قريبُ من الأوّل : هَوِيّ الشَّيء إلى أسفل .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «إلا بجماع وحده». والمفهوم من صنيع النسان أن الطوث الإفتيضان بالتدمية. أي جماع البكر .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « علقته » ، صوابه من المحمل واللسان .

<sup>(</sup>٣) قطعة من بيت له في اللسان ( ط.ت ) وهو بتمامه :

طاهر الأثواس يحمى عرصه من خنى النعة أوطه العطين (٤) لأبى داود الإيادى ،كما فى الحيوان (٢: ١٦٨) ، والبساني (طهم ) ، وحقق الكوى ، فى التنبيه أنه لعقبة بن سابق الهزانى ، انظر شرح الحيوان (٢: ١٦٨) ، وسيأتي فى (فزع )،

فالأوَّل: طمَر: وثَب، فهو طامر. ويقال للفرس طِمِرْ ، كَأَنَّه الوثّاب. وطامرُ بن طامر: البرغوث.

والأصل الآخر طَمَرَ ، إذا هوى . والأمر المطمِّر : المهلك. والأمور المُطمِّرات : المهلك. وطار (۱) : مكان بُرْ فَع إليه الإنسان ثم يُرْ مَى به . قال : إلى رجل قد عَقْرَ السَّيْفُ وجهه وآخر يهوى من طَمَارَ قتيل (۲) ومن الباب ، طمرت الشَّيء : أخفيتُه . والمطمورة : حفرة تَحت الأرض رُمى فيها الثبيء .

ومن الباب : طَمَرت الغِرارةَ ، إذا ملأتُهَا ؛ كَأَنَّ الشيء قدرُمِيَ بها · ومن الباب : طَمَرت الغِرارةَ ، إذا ملأتُهَا ؛ كأنَّ البطَّمَر زِيجٌ للبنَّاء ، وهو لهم إنّ المِطْمَر زِيجٌ للبنَّاء ، فهو ممّا أعلمتك أنّه لا وجهَ للشُّفل به .

و طمس ﴾ الطاء والميم والسين أصلُ يدلُّ على محوِ الشيء ومسجه . يقال طَمَسْتُ الْخَطَّ ، وطمست الأثرَ · والشيء طامسُ أيضاً . وقد طَمَسَ هو بنفسه .

و طمش ﴾ الطاء والميم والشين لا قياس َله، ولولا أنه في الشَّمر لكان من المشكوك فيه ، لأنَّه لايُشبِه كلام العرب. على أنهم يقولون : ما أدرى أيُّ الطنْشِ هو ؟ أيْ أيُّ الناس والخلْق هو . قال :

<sup>(</sup>۱) طمار ، بفتح الطاء ، مثل قطام بالبناء على الكسر ، ويقال أيضابالإعراب مع منعه من الصرف ، وضبط هذه الكامة غامض في اللسان والقاموس ، انظر معهمامعجم البلدان في رسمه ، (۲) لسليم بن سلام الحنف ، يقوله في مسلم بن عقيل بن أبي طالب ، وهاني بن عروة المرادى . الفظر اللسان ( طمر ) ، ومعجم البلدان ، وقبله فيهما :

فإن كنت لاندرين ما الموت فانظري الى هاني في السوق وابن عقيل

# \* وَحْشُ وَلَا طَمْشُ مِنِ الطُّمُوشُ (١) \*

وأصله الذي يبقى في أسفل الحوض من الماء القليل والطين ، يقال لذلك الطّمه لم يقال : وأصله الذي يبقى في أسفل الحوض من الماء القليل والطين ، يقال لذلك الطّمه لم يحملون على اطّمل ما في الحوض ، وقد اطمّم لَهُ ، إذا لم يترك فيه قَطْرَة (1) . ثم يحملون على هذا فيقولون المرأة الضّميفة : طمنلة ، وللرجل اللص طمّل. ويقولون: إن الطّمل الفاحش ، والله أعلم بالصواب .

# ﴿ باب الطاء والنون وما يثاثمهما ﴾

وطنى ﴾ الطاء والنون والحرف المعتل كلة تدلُّ على مرضٍ من أمراض الإبل. يقال طنى طنى . ويقال الإبل. يقال طنى طنى . ويقال ماطنيتُ بهذا الأمر ، أى ما تعرَّضْتُ له ، كأنه يقول : ما لصق بى ولا تلطَّخت به .

وأمَّا المهموز فليس من الباب في البناء ، اكنه في المعنى متقارب. يقولون 1 إنَّــ الطِّنْء : الرِّببة . قال :

<sup>(</sup>١) لرؤبة كما سبق في (حشر ٦٦).

<sup>(</sup>٢) ف الأصل : « ولا طماعة » . وكلمة « لا » مقحمة ، ليست في المجمل .

 <sup>(</sup>٣) ف الأصل : «وأطمعت يازيد». وفي المجمل ، «وقال بعضهم : لطمع الرجل بضم الميم تعجبا ، وكذاك لقضو القاضي » .

<sup>(</sup>٤) ف الأصل : ﴿ وطَوْمَ هُ ، صُوابِهِ فِي الْحِمْلِ وَاللَّمَانِ ،

كَأَنَّ عَلَى ذَى الطَّنِّءَ عَيْناً رقيبة بِمَقْمَدَه أَو منظر وهو ناظر ((۱) و إِمَا سَمِيت بَذَناكُ لأَنَّ الريبة مما يلطَّخ ويتلطَّخ به . أَ

ومما شذّ عن الباب الطنّ : المنزل ، وقد يهمز<sup>(٢)</sup> ، وهو يبعد عن الذى ذكرناه بعداً .

ومما شذَّ أيضاً قولهم: تركته بِطُنْيُهِ ، أَى بُحُشَاشَةِ نَفْسِهِ .

﴿ طَمْبٍ ﴾ الطاء والنون والباء أصل يدل على تَبات الشيء وتمكُّنه

عَلَى استطالة . من ذلك الطُّنُب : طُنُب الخيام ، وهي حبالُها التي تشدَّ بها . يقال طَنَبَ بالمُـكان : أقام . والإطنابة : المُظِلَّة ، كَأْنَها إفعالة من طَنَبَ ؛ لأنها تثبت على ما تُظُلِّله (٢) . والإطنابة : سير يشدُّ في طرَف وتر القَوْس .

ومن الباب قولهم: أطنب في الشيء إذا بالَغَ، كأنّه ثبت عليه إرادةً للمبالغة فيه . ويقولون : طَنَبَ الفَرَسُ، وذلك طول المَتن وقوَّته ، فهو كالطُّنُب الذي يمدُّ ثم يثبَّتُ به الشيء . وكذلك أطنبَت الإبل ، إذا تبع بعضها بعضا في السير . وأطنبت الرِّيح إطنابا ، إذا اشتدت في غُبار . ومعنى هذا أن ترتفع الغَبَرَة حتى تصير كالإطنابة ، وهي كالمظلة .

﴿ طَنْحَ ﴾ الطاء والنون والخاء كامة ولن صحت ، يقولون طَنِيخ ، إِذَا بَشِيمٍ ، ويقالِ إِذَا سِمِن .

وَ طَنْفَ ﴾ الطاء والنون والفاء أصل صحيح يدلُّ على دَوْر شيءٍ على شيء . يقولون الطُّنُف: إفريز الحائط شيء . يقولون الطُّنُف: إفريز الحائط

<sup>(</sup>١) صدره في اللسان (طنأ ) برواية : وعينا بصيرة ».

<sup>(</sup>٢) كذا وردت هذه العبارة.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ على ماتظلل به ﴾

والطنف (١): السُّيور . فأمَّا الطَّنَف في التُّهَمَة فهو من المقلوب ، كأنهٌ من النَّطَف، وقد ذكرناه في بابه .

ومما شَدَّعن البابشيء حُكىعن الشيباني، أن الطنف الذي يأكل القايل (٢٠). بقال ما أطنفه .

# ﴿ باب الطاء والهاء وما يثلثهما ﴾

﴿ طَهِي ﴾ الطاء والهاء والحرف الممتل أصل صحيح يدل على أمرين إمّا على معالجة شيء، وإمّا على رقّة .

فَالْأُولَ علاج اللحم في الطَّبخ . والطَّاهي : فاعل ، أوجمه طُهاة . قال : فَظَلَّ طُهَاتُهُ اللَّحْم من بين مُنْضِج

صَفِيفَ شِواءِ أو قديرٍ مُعَجَّلِ (٢)

وقال أبو هربرة فى شىء سُئِل عنه: « فما طَهُوِى إذاً \_ أى ما عَلَى \_ إن لم أَحْكِمْ ذَلَكَ ». وحكى بعضهم طَهَت الإبل تَطْهَى، إذا نَفَشَت باللَّيل ورعت، طَهَيًا ( ) ، كَأْنَهَا فى ذلك تعالج شيئا. قال:

ولسنا لباغي المُرْمُلاتِ بقِرْفةٍ إذا ماطَهَي بالليل منتشراتُها(٥)

<sup>(</sup>١) هذا يقال بفتختين وبضمتين .

<sup>(</sup>٢) ذكر هذ المعنى في القاموس، ولم يذكر في اللسان.

<sup>(</sup>٣) لامرىء القيس في معلقته .

<sup>(</sup>٤) وطهوا ، بالفتح ، وطهوا على فعول .

 <sup>(</sup>٥) الأعشى في ديوانه ٦٣ والحجمل واللهبان (طها). وفي الأصل: « ولست »، تحريف.
 وفي الحيوان ( ٥ : ٤٣٤ ) : « إذا مطمأ » .

والأصل الآخر الطَّهَاء، وهو غيم رقيق . وطُهُيَّةُ : حيُّ من العرب، ومن ذلك اشتُق . والنسبة إليهم طُهُوَى وطُهُوْى .

﴿ طَهِرَ ﴾ الطاء والهاء والراء أصلُ واحد صحيح يدلُّ على نقاء وزوالِ - 
دَنَسٍ . ومن ذلك الطُّهْر : خلاف الدَّنَس. والنطهُّر: النّبزُّه عن الذمِّ وكلِّ قبيح . وفلانُ طاهر النِّياب ، إذا لم يدنَّس . [قال] :

ثيابُ بنى عوفٍ طَهَارَى نقيةٌ وأُوجُهُمْ عند المَسَافر غَرَّانُ (٢) وسمعتُ والطَّهور: الماء. قال الله تعالى: ﴿ وَأَ نُزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ طَهُوراً ﴾ وسمعتُ محمّد بن هارون الثَّقني بقول: سمعت أحمد بن يحيى ثعلباً يَقُول: الطَّهور: الطاهر في نفسه ، المُطَهِّر لفيره .

﴿ طَهِشَ ﴾ الطاء والها، والشين ليس بشيء . وذُكرتْ كلمة فيها نظر، قالوا : الطَّهْشِ : فَساد العمل .

و طهف ﴾ الطاء والهاء والهاء كالذى قبله . على أنَّهم يقولون: الطَّهْـُفَ طمامٌ يَتَّخذ من الذُّرة ، ويقال هي أعالى الصِّلِيّان ، ويقولون : الطُّهافة : الذُّوّابة . وكلُّ ذلك كلام .

﴿ طَهُلَ ﴾ الطاء والهاء واللام كامة إنْ صحت . يقولون طَهِلَ الماء : أُجَنَ . والطهْلَيْنة (٢) : الطين الذي يَنْحَتُ من الحوض في الماء .

<sup>(</sup>١) ويقال أيضا طهوى ، بالفتح ، وبالتحريك .

<sup>(</sup>٢) لامرئ القيس في ديوانه ١١٥ والسان (طهر ، غرد ) .

 <sup>(</sup>٣) ق الأصل : « والطهيلة » ، صوابه في الحبل واللــان .

وغيره . فحكى أبو عبيدة أنَّ المُعَاهِم : الجميل التام آخَلَق من الناس والأفراس ، وغيره . المَحكى أبو عبيدة أنَّ المُعَاهِم : الجميل التام آخَلَق من الناس والأفراس ، وقال غيره : المَطَهَّم : المَحكَّمُ المُجتمِع . وهذا عندنا أصح القولين ؛ للحديث الذي رواه على عليه السلام في وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لم يكن عليه السلام في وحكيت كلة إن صحت ، قالوا : تطهَّمَتُ الطعام : كرهته .

#### ﴿ باب الطاء والواو وما يثلثهما ﴾

﴿ طُوى ﴾ الطاء والواو والياء أصل صحيح يدلُّ على إدراج شيء حتَّى يدرَج بعضُه في بعض، ثم يحمل عليه تشبيهاً. يقال طويت الثَّوب والكِتاب طَيًّا أطويه. ويقال طَوَى الله مُعمر الميّت. والطَّوِى: البئر المطوية. قال:

فقالت له : هذا الطَّوِئُ وماؤه ومحترقُ من يابس الجِلْد قاحِلُ(۱) ومما حمل على هذا الباب قولهم لمن مضى على وجهه : طوى كَشْحَه. وأنشد : ٤٣٥ وصاحب لى طوى كشحاً فقات له إنّ انطواءك عنّى سوف يَطويني (٢) وهذا هو القياس ؛ لأنّه إذا مضى وغاب عنه فكا نه أدرج .

ومن الباب أطواء النّاقة ، وهى طرائقُ شحم جندَيْمًا . والطَّيَّانُ : الطَّاوِى البَطن . ويقال طوي ؟ وذلك أنّه إذا جاع وضَمُر صار كالشَّىء الذى لو ابتُغِي َ طَيُّه لأمكن . فإنْ تعمَّد للجُوع قال: طَوَى يَطْوِى طيًّا ، وذلك فى القياس صحيح،

<sup>(</sup>١) البيت لمزرد بن ضرار ، من مقطوعة في الحيوان ( ٢ : ١٨ \_ ١٩ ) .

<sup>(</sup>۲) في اللسان (طوى) : « هذا عنك يطوبني » .

لأنَّه أدرج الأوقاتَ فلم يأكل فيها · قال الشاعر(١) في الطَّوَى:

ولقد أبيت على الطَّوَى وأظلَّه حتى أنالَ به كريمَ المَّاكلِ ثم غيَّرُوا هذا البناءَ أدنى تغيير فزال المنى إلى غيره فقالوا: الطَّاية (٢٠)؛ وهي كلمة صحيحة تدلُّ على استواء في مكان. قال قوم: الطَّاية: السَّطْح. وقال آخرون: هي مِرْ بَد التَّمر. وقال قوم: هي صخرة عظيمة في أرض ذات رمل.

و طوب ﴾ الطاء والواو والباء ليس بأصل؛ لأن الطوب فيما أحسب هذا الذى يسمى الآجُر"، وما أظُنُّ العربَ تعرفه. وأمّا طُوبَى فليس من هذا، وأصله الياء، كأنها فعلى من الطّيب، فقلبت الياء واواً للضمَّة.

﴿ طُوح ﴾ الطاء والواو والحاء ليس بأصل ، وكأنّه من باب الإبدال . يقال طاح يَطِيع . ثم يقولون : طاح يَطُوح ، أي هَلَك .

و طود كامة والعاء والواو والدال أصل صحيح، وفيه كامة واحدة .. فالطّود : الجبَل العظيم . قال الله سبحانه: ﴿ فَانْفَلَقَ فَدِيكَانَ كُلُّ فَرْقَ كَالطُوْدِ الْجَبَل العظيم . ويقولون: طَوَّدَ فَى الجبل، إذا طوَّف، كَأْنَه فعل مشتق من الطَّود. ﴿ طُورٍ ﴾ الطاء والواو والراء أصل صحيح يدل على معنى واحد،

وهو الامتداد في شيء، من مكان أو زمان. من ذلك طَوَار الدَّار، وهو الذي. يمتدُّ معها من فِنائها. ولذلك [يقال] عدا طُوْره، أي جاز الحدَّ الذي هو له من دارِه. ثم استمير ذلك في كل شيء 'يتعدَّى. والطُّور: جبل'، فيحوز أن يكون اسماً

 <sup>(</sup>١) هو عنترة . وفي ديوانه ١٨١ أن النبي صلى الله عليه وسلم أنشد هذا البيت فقال :
 ه ماوصف لى أعرابي قط فأحببت أن أراه إلا عنترة x .

<sup>(</sup>٢) جعلت في اللسان في مادة ( طبي ) ، وفي القاموس في ( طوى ) .

علما موضوعا، و يجوز أن يكون سمّى بذلك لما فيه من امتدادٍ طولاً وعَرضا. ومن الباب قولهم: فعل ذلك طَوْراً بعد طَور. فهذا هو الذى ذكر ناه من الزَّمان، كأنّه فعله مدَّةً بعد مدة. وقولهم للوحشى من الطَّير وغيرها طُوري وطُوراني مُن فهو من هذا ، كأنَّه توحَّش فعدا الطَّورَ ، أى تباعد عن حدِّ الأَنيس .

و طوس الطاء والواو والسين ليس بأصل ، إنما فيه الذي يقال له الطاًوس. ثم يشتق منه فيقال للشّيء الحسن: مُطوَّس. وحُكى عن الأصمعى: تطوَّست المرأةُ: تزيّنت وذكر في الباب أيضاً أنّ الطَّوْس: تفطيةُ النّبيء. يقال. طُسْته طَوْساً ، أي غطَيته. قالوا: وطَوَاس (۱): ليلة من ليالي البِــُحَاق.

و الانقياد . يقال طاعه كيطُوعه، إذا انقاد معه ومضى لأمره. وأطاعه بمعنى طاعَ له . ويقال لمن وافَقَ غيرَه : قد طاوعه .

والاستطاعة مشتقة من الطّوع ، كأنها كانت في الأصل الاستطواع ، فلما أسقطت الواو جمات الهاء بدلًا منها ، مثل قياس الاستعانة والاستعاذة .

والعرب تقول: تطاوع لهذا الأمر حتى تستطيمَه. ثم يقولون: تطوّعَ، أى تكلَّف استطاعتَه. وأمّا قولهم في التبرُّع بالشيء: قد تطوَّعَ به، فهو من الباب، لكنّه لم يلزمه، لكنّه انقاد مع خيرٍ أحبَّ أن يفعله . ولا يقال هذا إلّا في باب الخير والبرّ. ويقال للمجاهدة الذين يتطوّعون بالجهاد: المُطَّوِّعة، بتشديد الطاء والواو،

 <sup>(</sup>١) كذا ضبط في المجمل ، ومثله في القاموس ، إذ ضبطه كسعاب . وفي اللسان ضبط بالضم.
 ضبط قلم .

وأصله المتطوّعة ، ثم أدغمت الناء في الطاء . قال الله تعالى : ﴿ الَّذِينَ ۖ يَالِمُزُونَ اللَّهِ عَينَ . الْمُطَوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ، أراد ـ والله أعلم ـ المتطوِّعين .

و طوف الطا، والواو والفاء أصل واحد صحيح يدل على دَوَران الشيء على الشيء على دَوَران الشيء على الشيء على الشيء وأن يحف به . ثم يُحل عليه ، يقال طاف به و بالبيت يطوف طَو فا وطَوَ افا ، واطّاف به ، واستطاف . ثم يقال لما يدور بالأشياء ويُغَشِّها من الماء طُوفان . قال الخليل : وشبَّه العجّاج ظلامَ الليل بذلك ، فقال : وعمَّ طُوفان الظّلام الأثناء أبا(ا) \*

و « غَمَّ » أيضاً . ومن الباب : الطّائف ، وهو العاسُّ . والطَّيْفُ والطائف : ما أطاف بالإنسان من الجنَّان · يقال طاف واطَّاف . قال الله تعالى : ﴿ إِذَا مَسَّهُمْ طَيْفٌ مِنَ الشَّيْطَان (٢) ﴾ و ﴿ طَائِفٌ ﴾ أيضاً . قال الأعشى :

وتُصْبِحُ عَن غِبِّ السُّرَى وكأنَّمَا أَلَمَّ بها من طائف الجنِّ أُولَقُ (٢)

ويقولون في الخيال : طافَ وأطافَ . ويُرْوَى :

أنَّى أَكُمَّ بِكَ الخيالُ 'يطيف وطوافه بك ذِكرةٌ وشُعوف '' و يروى : « ومطافه لك ذِكرة وشُغوف » . فأمَّا الطائفة من النّاس فكأنّها جماعة تُطيف بالواحد أو بالشيء. ولا تكاد العرب تحدُّها بعدَد معلوم ، إلاَّ أنّ الفقهاء

<sup>(</sup>١) للعجاج في ديوانه ٧٤ واللسان (طوف).

 <sup>(</sup>۲) هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي ويعقوب. وقراءة الباقين: «طائف» . إتحاف فضلاء البشر ۲۳٤ ، وهي الآية ۲۰۱ من سورة الأعراف .

<sup>(</sup>٣) ديوان الأعشى ١٤٧ واللسان ( طوف ، ولق ) .

<sup>(</sup>٤) نسب في اللسان (طيف) إلى كعب بن زهير ، وهو في ديوانه ١١٣ طبع دار الكتب.

والمفسِّرين يقولون فيها مر"ة: إنها أربعة فما فوقها ، ومر"ة إنّ الواحد طائفة (١)، ويقولون: هي الثَّلاثة ، ولهم في ذلك كلام كثير ، والمربُ فيه على ما أعلمتك ، أن كلَّ جماعة يمكن أن تحفُّ بشيء فهي عندهم طائفة ، ولا يكاد هذا يكون إلا في اليسير هذا في اللغة والله أعلم . ثم يتوسَّمون في ذلك من طريق الحجاز فيقولون: إلا في اليسير هذا في اللغة والله أعلم . ثم يتوسَّمون في ذلك من طريق الحجاز فيقولون: أخذت طائفة من الثوب ، أي قطمة منه . وهذا على معنى الحجاز ، لأن الطائفة من النّاس كالفرقة والقطمة منهم . فأمًا طائف القوس [ فهو ] ما با أبهرَها .

و طوق ﴾ الطاء والواو والقاف أصل صحيح بدل على مثل مادل عليه الباب الذي قبلَه . فكل ما استدار بشيء فهو طَوق . وسمّى البناء طاقاً الاستدار ته إذا تُقِد . والطّياسان طاق، لأنه يدور على لابسه. فأمّا قولهم أطاق هذا الأمر إطاقة ، وهو في طَوقه، وطوّقتُك الشّىء ، إذا كَلَّفَتُكَ آلَهُ فكلُهُ من الباب وقياسه ، لأنّه إذا أطاقه فكا نّه قد أحاط به ودار به من جوانبه .

ومما شذًّ عن هذا الأصل قولهُم : طاقةٌ من خيط أو َبقُل ، وهي الواحدة الفَردةُ منه . وقد يَكن أن يتمحَّل فيقاس على الأوّل ، لكنّه يبعُد .

﴿ طُولَ ﴾ الطاء والواو واللام أصل صحيح بدلُ على فضل وامتداد في الشيء . من ذلك: طالَ الثَّى ، بطُول طُولا . قال أحمد بن يحبى ثمابُ :الطَّول :

<sup>(</sup>١) في الأصل : « طائفة فما فوقها » . والـكامتان الأخيرتان مقحمتان .

<sup>﴿ (</sup>٢) فِي الْأُصَلِّ: ﴿ كَافَتُهُ ﴾ ، صوا به في المجمل .

<sup>(</sup> ۲۸ - مقاییس - ۳ )

خلاف العَرض. ويقال طاوَلْت فلاناً فطُلْتُهُ ، إذا كنتَ أطوَلَ منه. وطال قلانًا فلانٌ ، أي إنه أطول منه . قال :

إنّ الفرزدق صخرة ملمومة طالت فليس تنالها الأوعالا<sup>(۱)</sup>
وهذا قياس مطَّرد في كلِّ ما أشبه ذلك، فيقال للحبل الطَّوَل؛ لطوله وامتداده.
قال طرفة:

لعمرُك إِن الموت ما أخطأ الفتى لكالطُّول المُرخَى وثِذَياهُ في العدِ<sup>(1)</sup>
ويقولون: لا أكلِّمه طُوَالَ الدَّهر. ويقال جملُ أطوَلُ ، إِذَا طالت شفقهُ
العليا. وطاولَني فلان فطُلْته ، أي كنت أطولَ منه . والطُّوال: الطُّويل . والطُّوال: الطَّويل . والطُّوال: جمع الطَّويل . وحكى بعضهم: قَلانِسُ طِيال (<sup>(1)</sup>) ، بالياء. وأمر عير طائل ، إذا لم يكن فيه غَذاء . يقال ذلك في المذكَّر والمؤنث . قال:

\* وقد كلَّفُونى خُطَّةً غيرَ طائل (١)

وتطاولتُ في قِيامي، إذا مددت رِجليكَ لتنظر . وطوِّلْ فرسَك، أى أَرْخ ِ طويلتَه في مرَعاه (° . واستطالُوا عليهم ، إذا قتلوا منهم أكثر ممَّا قتلوا ·

﴿ طُوط ﴾ الطاء والواو والطاء كلتان إن صحّتا . يقولون : إنّ الطُوطَ القَطْن . والطُوط : الرّجل الطّويل .

<sup>(</sup>١) البيت لسنيح بنرياح الزنجي، كما في اللسان (طول) وانظر حواشي الحيوان (٧٠٥٠).

<sup>(</sup>٢) البيت من معلقته المشهورة .

<sup>(</sup>٣) في اللسان: « ابن جني : لم تقلب إلا في بيت شاذ ، وهو قوله : تبين لي أن القاءة ذلة وأن أعزاء الرحال طيالها »

<sup>(</sup>٤) أنشد هذا المجز في اللسان (طول ) . والطائل يقال للذكر والأنثي .

<sup>(</sup>ه) وهذا أيضًا نص الجوهرى في الصحاح . قال أبو منصور : ﴿ وَلَمْ أَسْمَمُ الطَّوِيلَةُ بَهِذَا الْمُعْيِمُ من العرب ، ورأيتهم يسمونه الطول » .

#### ﴿ باب الطاء والياء وما يثلثهما ﴾

وطيب الطاء والياء والباء أصل واحد صحيح يدل على خلاف الخبيث. من ذلك الطيّب: ضد الخبيث. يقال سبى طيبَة ، أى طيّب. والاستطابة: الاستنجاء ؛ لأن الرجل يطيّب نفسه مما عليه من الخبث بالاستنجاء . ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يَستطيب الرّجُل بيمينه . والأطيبان : الأكل ٤٣٧ والنّبكاح . وطَيْبة (١) مدينة الرسول صلى الله عليه وآله ويقال: هذا طعام مَطْيبة للنّفس . والطيّب : الحلال . والطاب : الطيّب . قال :

مُقابَلَ الأعراقِ في الطَّابِ الطَّابِ

بين أبى الماص وآلِ الخطّابُ(٢)

﴿ طَيِخُ ﴾ الطاء والياء والخاء أصلَّ صحيح يدلُّ على تلطّخ بغير جميل. قالوا طاخ يُطيخ و تَطيَّخ، إذا تلطّخ بالقبيح. وقالوا: الطِّيخ: الخِفّة، وهو بمعنى الطَّيش. قال الحارث:

[ فاتركوا الطَّيْخ والتَّمدَّى و إمّا تتعاشُوا فني التَّعاشِي الدَّاءُ<sup>(٢)</sup>] و طير ﴾ الطاء والياء والراء أصل واحد يدلّ على خِفّة الشّيء في الهواء .

<sup>(</sup>١) يَقَالُ أَيْضًا طَيْبَةً ، بتشديد الياء ، وطابة ، والمطببة ، بتشديد الياء المفتوحة .

<sup>(</sup>٢) الرجز لـكثير بن كثير النوفلي، عدح به عمر بن عبدالعزيز . وقبله :

<sup>\*</sup> ياعمر بن عمر بن الخطاب \*

وذاك أن أم عمر بن عبد العزيز، هي أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب ، وأبوه عبد العزيز ابن مروان بن الحسكم بن أبي العاص .

<sup>(</sup>٣) موضع البيت بياض ف الأصل . وأنشد ف المجمل الـكلمتين الأوليين من البيت .

ثمّ يستمار ذلك في غيرِه وفي كلِّ سُرعة . من ذلك الطَّير : جمع طائر ، سمِّى ذلك لما قُلناه . يقال طار يَطير طيراناً . ثمّ يقال لـكلِّ مَن خفّ : قد طار . قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « خير النَّاس رجل مُسْك بِعِنان فرسِه في سبيل الله ، كلَّما سمِع هَيْهَةً طار إليها » . وقال :

#### \* فطِرناً إليهم بالقنابل والقَناَ \*

ويقال مِن هذا: تطايرَ الشّيء: تفرَّق. واستطار الفجر: انتشر. وكذلك كُلُّ منتشِر. قال الله تعالى: ﴿ يَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً ﴾. فأمّا قولهم: تطيّر من الشيء، فاشتقاقه من الطّير كالفراب وما أشبهه. ومن الباب: طأئر الإنسان، وهو عَمَلُه. وبئر مُطارَةٌ ، إذا كانت واسعة الفم. قال:

\* هُوِيُّ الرِّيحِ في جَفْرٍ مُطارِ (١) \*

ومن الباب: الطَّيْرة: الفضَب، وسمِّى كذا لأنَّه يُستَطار له الإنسان. ومن الباب قولهم: خذما تطايرَ من شعر رأسك، أى طال. قال:

\* وطارَ جنَّى السَّنَامِ الأَطْوَلُ (٢) \*

﴿ طَيْسٌ ﴾ الطاء والياء والسين كُلَّةُ واحدة . قال :

\* عددتُ قومِي كمديد الطَّيْسِ (٢) \*

<sup>(</sup>١) صدره في المجمل واللسان ( طير ) :

<sup>\*</sup> كأن حفيفها إذ بركوها \*

 <sup>(</sup>۲) لأبى النجم ، كما فى المجمل ، وهو من أم الرجز ، مجلة الحجمع العلمى بدمشق ١٣٤٧ .
 والرواية فيها وفى الحيوان (٢ : ١٨٥٠) : « وقام جنى السنام الأميل » .

<sup>(</sup>٣) لرؤبة بن المجاج في ملحقات ديوانه ١٧٥ واللسان (طيس) . وبعده :

<sup>\*</sup> إذ ذهب القوم السكرام ليسي \* .

أراد به العدد الكثير .

وطاش السَّهم من هذا ، إذا لم يُصِبُ ، كأنَّه خف وطاش وطار .

ويقال طئين ﴾ الطاء والياء والنون كلة واحدة ، وهو الطّين ، وهو معروف . ويقال طئين البيت ، وطنِت الكتاب . ويقال طانه الله تعالى على الخير ، أى جَبَله . وكأنَّ معناه ، والله أعلم ، من طنِت الكتاب ، أى ختمته ، كأنَّه طبعه على الخير وختم أمرَه به .

#### ﴿ باب الطاء والباء وما يثلثهما ﴾

﴿ طَبِخ ﴾ الطاء والباء والخاء أصلُ واحد، وهو الطَّبخ المعروف، يقال طَبَخت الشَّىء أطبُخه طبُخاً، وأنا طابخ، والشَّىء مطبوخ وطَبِيخ. والطُّبَّخ: جمع الطَّاخ. وقول العجّاج:

# \* والله لولا أن عَمُشَّ الطُّبَّخُ (١) \*

أراد به الملائدكة الوكَّاين بالنَّار . ويقال لسَمَا ثُم الحَرِّ : طبائعُهُ . وطابخة : لقبُ رجلٍ من العرب ؛ لأنَّه طبخ طَبْخًا فسمِّى بذلك . ويقال الطُّبَاخَة : ما فار من رُغوة القِدر إذا طبخت ، وهي الطُّفَاحة والفُوَارَة . ويقال للحُمَّى الطَّالَب : طابخ ،

<sup>(</sup>١) ديوان المجاج ١٤ واللسان (طبخ). وبعده:

<sup>\*</sup> بي الجحيم حيث لامستصرخ \*

ومما يُحمَل على هذا ، ولعله أن يكون من الكلام المولَّد ، قولهم : ليس به طُباخ الشَّىء لاقُوَّة له، فكا نهم يريدون ماتناهى بَعدُ ولم ينضَج .

ومما شذَّ عن الباب قولهُم ، وهو من صحيح الـكلام ، لفَرخ الضب : مُطَبِّخ ، وذلك إذا قوى . يقولون : هو حِسْل،ثم مطبِّخ ، ثم خُضَرِم ، ثمضَب مُطبِّخ ، وذلك إذا قوى . يقولون : هو حِسْل،ثم مطبِّخ ، ثم خُضَرِم ، ثمضَب للطبس الطبس الطاء والباء والسين ليس بشى ، على أنهم يقولون : الطبسانِ : كُورتان . وهذا وشِهه ممَّا لامعنى لذكره ، لأنَّه إذا ذكر ما أشبه كلَّه مُحِل على كلام العرب ما ليس هو منه ، وكذلك قول من قال (٢) : إنَّ التَّطبيس : التَّطبين (١) .

﴿ طبع ﴾ الطاء والباء والمين أصل صحيح ، وهو مثل على نهاية بنتهى إليها الشيء حتى يختم عندها . يقال طبعت على الشيء طابعاً . ثم يقال على هذا طبع الإنسان وسحيّته ، ومن ذلك طبع الله على قلب الكافر ، كأنّه ختم عليه حتى لايصل إليه هُدًى ولانُور ، فلا يوفق خير . ومن ذلك أيضاً طبع السّيف والدّره، لايصل إليه هُدًى ولانُور ، فلا يوفق خير . ومن ذلك أيضاً طبع السّيف والدّره، ودلك إذا ضربه حتى يكتله. والطّابع: الخاتم يُحتّم به . والطّابع : الذي يَحتم . ومن الباب قولهم لمل المراحكيال طبع . والقياس واحد ؛ لأنه قد تكامل وختم . وتطبّع النّه ر ، إذا امتلاً ؛ وهو ذلك المعنى . وكذلك إذا مُحمّلت الذاقة وحُمّم الراحلة على مطبّعة ، قال :

<sup>(</sup>١) فىاللسان: «وجد بخط الأزهرىطباخ بضمالطاء ،ووجد بخط الإيادى طباخ بفتح الطاء». وضبط فى الأصل والمجمل بفتح الطاء .

<sup>(</sup>٢) هو الخليل كما صرح بذلك في المجمل .

<sup>(</sup>٣) التطبين، بالنون، كما في الأصل والمجمل والقاموس. لـ يمكن في اللسان: «التطبيق» بالقاف.

أين الشَّظَاظانِ وأَيْنَ المِرْبَعَةُ وأَيْنَ وَسُقُ النَّاقَةِ المطَّبَعَةُ (١) قال السَّلِيّت: الطَّبِع: الطَّبِع: الطَّبِع عَمَّتْ بالوَحَلُ (٢) فتولَّوا الطَّبْع همَّتْ بالوَحَلُ (٢) فتولَّوا فاتراً مشيئهم كروايا الطَّبْع همَّتْ بالوَحَلُ (٢) ولعلَّ الذي قالُوه في وصف النّهر، أن يكون ممتلئاً، حتى يكور، أقيس: ومماشذ عن هذا الأصل وقد يمكن أن يقارَب بيهما، إلا أنَّ ذاك على استكراه، قولهم للدَّنَس : طَبَع . يقال رجلُ طَبِعْ . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو استحيذوا بالله من طمّع يَهْذِي إلى طَبَع ي وقال:

له أكاليلُ بالياقوت فَصَّلَما صَوَّاءُها لا ترى عَيباً ولا طَبَعا ومن هذه الـكلمة قولهم الرجل إذا لم ينأذُ في الأمر : قد طَبِع .

وضع مبسوط على مِثله حتى يُعطِّيه ، من ذلك الطَّبَق . تقول : أطبقت الشيء على وضع شيء مبسوط على مِثله حتى يُعطِّيه ، من ذلك الطَّبق . تقول : أطبقت الشيء على اللشيء ، فالأول طَبق للثانى ؛ وقد تطابقاً . ومن هذا قولهم: أطبق الناسُ على كذا ، كأنَّ أقوالهم تساوَتْ حتى لو صُيِّر أحدُها طِبْقاً اللآخر لصَاح . والطَّبق : الحال ، في قوله تعالى : ﴿ لَتَرْ كَبُنَ طَبقاً عَنْ طَبق ﴾ . وقولهم : « إحدى بناتِ طَبق » في قوله تعالى : ﴿ لَتَرْ كَبُنَ طَبَقاً ، لأنها تعمُّ وتشمل . و يقال لما علا الأرض حتى غطّاها: هو طبق الأرض " . ومنه قول امرئ القيس يصف الفيث :

ديمة وطلاء فيها وَطَفُ طَبَقُ الأرض تَحَرَّى وتَدُر و (١)

<sup>(</sup>١) سبق البيتان في ( ربع ، شظ ) .

 <sup>(</sup>٢) البيت للبيد في ديوانه ١٧ طبم فينا ١٨٨١ ولم المنطق ٩ واللسان (طبم).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « طباق الأمر » .

<sup>(</sup>٤) ديوان امرئ القيس ١٤٣ والسان (طبق) .

وقولهم: طَبَق الحقّ، إذا أصابه ، من هذا، ومعناه وافقه حتى صار ما أراده وَفَقاً للحقّ مطابِقاً له . ثم يُحمَل على هذا حتى يقال طبَّقَ ، إذا أصاب القَصلِ ولم يخطئه . ثم يقولون : طَبَق عُنقَه بالسيف : أبانَها .

فأمَّا المطابقة فمشَّى القيَّد ، وذلك أن رجليه تقعان (١) متقاربتين كأنَّهما متطابقتين . ومنه قول الجعدى :

## \* طِباقَ الرِكلاَبِ يَطَأَنُ الهَرَ اسا<sup>(٢)</sup> \*

والطبّق: عظم رقيق (٢) يفصل بين الفقارتين. ويد طَبِقة ، إذا التزقّت بالجنب. وطابقت بين الشيئين ، إذا جملتَهما على حَذْو واحد ولذلك سمّينا نحن ماتضاعف من الكلام مرّتين مُطابقا . وذلك مثل جَرجَر ، وصَلْصَل ، وصَمْصَع . والطّبَق : الجماعة من الجراد ؛ وإنما شبّه ذلك بطبّق يغطّي الأرض . ويقال وَلَدَت الفنم طبقاً وطبقة ، إذا ولد بعضها بعد بعض . والقياس في ذلك كله واحد .

فَأَمَّا قُولِهُم لِلهِ فِي مِن الرِّجال: الطَّبَاقاء، وللبعير لايُحسن الضِّرَابَ طَبَاقاء، فهو من هذا القياس، كأنه سُتر عنه الشّىء حتى أطبق فصار كالمفطَّى. قال جميل: طَبَاقاء لم يشهد خُصوماً ولم يَقُدْ رَكَاباً إلى أكوارها حين تُمْكُفُ (1)

﴿ طَبِلَ ﴾ الطاء والباء واللام ثلاث كلات ليست لها طِلاَوَةُ كلامِ المرب، وما أدرى كيف هي؟ من ذلك الطّبل الذي يُضْرَب. ويقولون إنّ الطّبل:

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ يَقْسَمَانَ ﴾ ، تحريف .

 <sup>(</sup>۲) سيأتى فى ( هرس ) . وصدره فى اللسان ( طبق ، هرس ) :
 \* وخيل بطابقن بالدارءين \*

<sup>(</sup>٢) في المجمل : « دقيق » بالدال .

<sup>(</sup>٤) اللسان ( طـق ) والبيان والتبيين ( ١ : ١١٠ ) بشرح محقق المقاييس .

الخُلْق (١) . والثالثة الطُّوبالة ، ولولا أنَّها جاءت في بعض الشَّمر ما كان لذكرها معنى ، وما أحسبها في غير هذا البيت :

نَعَا نِي حَنَانَةُ ، طُوبالةً تُسَفُّ يبيساً من العِشْرِقِ (٢) ويقال هي النَّمْجة .

ويقال على ثباتٍ . ويقال الطاء والباء والنون أصل صحيح يدل على ثباتٍ . ويقال اطبأن ، إذا ثبت وسكن ، مثل اطمأن . ويقولون ؛ طَبَنت النار : دفنتُها الثلا تَطَفَأ ، وذلك الموضعُ الطّابون . ويقال طابن هذه الحفيرة : طاطئها . ويقولون : إنَّ الخير في بنى فلان كثابت الطّبن ، أى هو تليد قديم .

ومن الباب الطَّبَن ، وهو الفِطْنة ؛ وذلك قياس الباب ، لأنَّ فذلك كالثَّبات في العلم به .

﴿ طَبِي ﴾ الطّاء والبّاء والحرف المعتل أُصَّيْلُ يدلُ على استدعاء شيء . من ذلك قولهم اطّبَى\* بَنُوفُلانِ فلاناً إذا خالُّوه و قَبِـَلوه . وربما قالوا: طَبَاه واطّباه ، ٤٣٩. إذا دعاه . فإنْ حُمِل الطّبيُ (٢) من أطْباء النّاقة ، وهي أخلافها ، على هذا وعلى أنّه يُطّبَى منه الّابن ، لم يبعُد .

<sup>(</sup>١) شاهده ما أنشده في اللسان :

قد علموا أناخيار الطابل وأننا أمل الندى والفضل

<sup>(</sup>٣) البيت لطرفة في ديوانه ١٦ واللسان ( طبل ، حنن ) والحجمل ( طبن) . وذكر في (حنن) . أن ه حنانة ، ويعد أن ه حنانة ، ويعد البيت : البيت :

فنفسك فانم ولا تنفق وداو المكاوم ولا تبرق (٣) الطبي م بكسير الطاء وضمها ..

وذُ كر أن العرب تقول: هذا خِلْفٌ طَـِبِيٌّ، أَى مُجِيبُ<sup>(۱)</sup> . فإن كان هذا صحيحاً فهو يدلُّ على صحَّة القياس الذي قِسْناه .

#### ﴿ باب الطاء والثاء وما يثلثهما ﴾

و طش ﴾ الطاء والثاء والراء أُصَيل صحيح يدلُّ على غَضارةٍ فى الشّىء وكثرة ندى. يقولون: فلان فى طَنْرة من العَيش، أى فى غَضارة. قالوا: واشتقافه من اللهن الطائر، وهو الخائر، ويشبَّه بذلك فيقال للحَمْأة طَنْرة، وقياسُه ماذكرناه (٢٠). وسمِّى طَنْرة من القرب.

وتما شذّ عن الباب وما ندرى كيف صحَّةُ هذا ، قولهم : إنّ الطَّيْثار : البعوض . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) فى اللسان والقاموس : « مجيب » بضم اليم وتشديد الياء المفتوحة ، ولا وجه له ، فإن المجيب بمعنى المقور والأجوف. وقد أثبت الضبط الصحيح من نسخة المجمل ومن تهذيب الصحاح ، وهو من الإجابة كما يدل عليه ماسدى . وفي الصحاح « مجبب » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « ويأخذ ماذكرناء » وقد اقتبست تصحيحه من مألوف عباراته . .

# ﴿ باب الطاء والجيم وما يثاثم ما ﴾

﴿ طَجَن (١) ﴾ يقولون في الطاء والجيم والنون ؛ إنَّ الطَّاجَن (٢) : الطَّابَق (٣) . وهو كلام ، والله أعلم ·

#### ﴿ باب الطاء والحاء وما يثانهما ﴾

والقذْف. يقولون ؛ طَحَرَتِ العينُ قَذَاها ، إذا قذفَتْ به . يقال طَحَرَتْ عينُ الماء والقذْف. يقولون ؛ طَحَرَتِ العينُ قَذَاها ، إذا قذفَتْ به . يقال طَحَرَتْ عينُ الماء العِرمِضَ ، إذا رمت به . وقوس مِطحَرَ ، إذا حَفَرَت سَهْمَها فرمت به صُعُداً . وحرب مِطحرة : زَبُون والطَّحِير : النَّفَس العالى ، وسمِّى بذلك لأنَّ صاحبه يَطحَر . قال الكيت :

بأهازيج من أغانيِّم اللهِ شِّ وإتباعها الزَّفيرَ الطَّحِيرَ الْ

<sup>(</sup>١) الـكلام من أول الباب إلى هنا مبيض له فىالأصل . وأثبت مايقتضيه الـكلام وماهو ثأبت فى الحجمل أيضا .

 <sup>(</sup>۲) ضبطه في القاموس كصاحب ، وزاد في تاج العروس: « وكمهاجر » . وضبط في الأصل
 والمجمل بفتح الحجم لاغير .

<sup>(</sup>٣) الطاجن والطابق معربان كما والقاموس. وضبط الطابق في المجمل بفتح الباء، وفي القاموس: «كهاجر وصاحب » . فلت : أما الطاجن ، فهو معرب من اليونانية « تيكانون » كما في الألفاظ الفارسية ١١١ نقلاً عن فرنكل ١٧٠ . وفي الجمهرة (٣ : ٣٥٧) : « الطبعن . الطابق، لغة شامية وأحسمها سريانية أورومية . انظر المعرب ٢٢١ . وأما الطابق ، فهو معرب « تابه » بالفارسية، كما في المصادر السابقة ، ومعجم استينجاس .

<sup>(</sup>٤) في الهاشميات ص ٩٣ أبيات من هذا الوزن والروى

# فأما المُطْحَر من النِّصال ، فهو المُطوَّل المسال (١) . قال الهذلي (٢) : \* من مُطْحَراتِ الإلالِ (٢) \*

ولا مُشرق. من ذلك الطُّحْلة ، وهو لون الفُبْرة . ويقال رماد أطحل ، وشراب وشراب أطحل ، إذا لم يكن صافياً ، والطِّحال معروف ، وممكن أن يكون سمِّى بذلك لكُدْرة لونه . ويقال طَحِل الماء : فسد وتغيَّر .

و طحم الطاء والحاء والميم أصل صحيح يدل على تجمّع وتكانف من ذلك الطّحمة (ألبَّال وطَحَمَّته من ذلك الطّحمة (ألبَّال وطَحَمَّته من ذلك الطّحمة اللَّيل وطَحَمَّته الكَثيفة وطُحْمة الفّتنة : جَوْلة النَّاسِ وطُحْمة الفّتنة : جَوْلة النَّاسِ عندها ويقال الرّجُل الشّديد العِراك : طُحَمَة . والباب كلَّه واحد .

ورَفْتُهُ (٥) بما يدور عليه من فوقه . يقال طَحَنَتِ الرَّبَى طَحْناً . والطَّحْن: الدَّفيق. ويقولون: « أسمعُ جَمِعِمةً ولا أرى طِحْناً » و الجمعِمة : صوت الرَّحَى . ومن الباب: كتيبة طَحُونٌ: نطحَنُ ما لَقيت . وبقال للأضراس الطَّواحِن .

<sup>(</sup>١) كذا وردت الـكامة في الأصل ، وليست في المجمل .

<sup>(</sup>٧) هو أمية بن أبى عائد الهدلى؛ وقصيدته في شرح السكرى للهذليين ١٨٠ ونسخة الثنقيطي ٧٩-

<sup>(</sup>٣) اليت بتمامه فبهما:

فلما وآهــن بالجلهتين يكبون في مطحرات الإلال

<sup>(</sup>٤) الطحمة مثلثة الطاء ، لكن يفهم من صنيعه بعد أنه يعرف فيزلًا لغتين فقط : الضم والفتج، وهم مانس عليه صاحب اللسان . أماصاحب الفاموس فيروى اللفات الثلاث .

<sup>(</sup>٥) الرفت: الدق والسكسر. وفي الأصل: ﴿ وَرَقْتُهُ ﴾ ، تحريف.

ومن الباب الطُّحَن <sup>(۱)</sup> : دويْبَّة تغيِّب نفسَها في ترابٍ قد سَوَّته وأدارته . وطَحَنتِ الأَفعي ، إذا تلوَّت<sup>(۲)</sup> مستديرة .

وللدّ . من ذلك الطّحو وهو كالدَّحو ، وهو البَسْط . قال الله تعالى : ﴿ وَٱلْأَرْضِ وَاللَّهُ مَا لَكُ الطّحَو وهو كالدَّحو ، وهو البَسْط . قال الله تعالى : ﴿ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ وَمَا طَحَاهَا " ) ، أى بسَطها . وقال تعالى في موضع آخَر : ﴿ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ مَدَ حَلَهَا الله في الْأَمْر ومدَّ بك فيه . وَعَال طحا بك هَمُّك يطحو ، إذا ذَهَب بك في الأَمْر ومدَّ بك فيه . قال علقمة :

طعا بك قلب في الحِسَانِ طَرَوبُ بُعَيد الشَّبابِ عَصْرَحان مشيبُ (٥) والْمُدوِّمة الطَّواحِي: النَّسور تستدير حول القَتْلَى. وقال الشَّيباني: طَحَيْت: طَحَيْت: طَحَيْت. والطَّاحي: الجمع الـكَثير، وسمِّى بذلك لأنه يجر على الشيء، كما يسمَّى حرارا. قال:

من الأنس الطاحي عليكَ انعرَ مْرَم (٦) \*
 والله أعلم .

<sup>(</sup>١) ويقال أيضا : « الطحنة » .

<sup>· (</sup>٢) في الأصل: « تولت » .

<sup>(</sup>٣) الآية ٦ من سورة الشمس.

<sup>(</sup>٤) الآية ٣٠ من سورة النازعات .

<sup>(</sup>٥) ديوان علقمة ١٣١ والمفضليات (٢: ١٩١).

 <sup>(</sup>٦) لصغراافي الهذلي من قصيدة في شرح السكرى للهذلين ٢١ ونسخة شنقيطي ٩١. وصدره:
 \* وخفض عليك القول واعلم بأنني \*

#### ﴿ باب الطاء والخاء وما يثلثهما ﴾

﴿ طَخْفَ ﴾ الطاء والخاء والفاء أُصَيل يدلُّ على الشَّىء الرَّفيق . من ذلك الطَّخَاف ، وهو الغَيم الرقيق . والطَّخْف كالهَمِّ يَغشَى القلب .

﴿ طَخْرَ ﴾ الطاء والخاء والراء أصلُ صحيح يدلُّ على خفَّةٍ في شيء .

• ٤٤ من ذلك \* الطُّخَارِير : المتفْرِّ قون ، يشبَّه بذلك الرَّجُل الخفيف الخطَّاف ·

وغِشاء. من ذلك الطَّخُوة والطَّخية: السَّحابة الرَّقيقة. والطَّخياء: اللَّيلة المُظلمة. ويقال ظلام طاخ ، ومن الباب: وجَد على قلبه طَخاء، وهو شبه السكر ب. ويقال ظلام طاخ ، ومن الباب: وجَد على قلبه طَخاء، وهو شبه السكر ب. ويقال: كلَّمَ كلةً طَخياء، أى أعجبية.

والله أعلم الطاء والخاء والميم أصل صحيح بدلُ على سوادٍ في شيء . من ذلك الطُّخمة : سوادٌ في مقدَّم الأنف . يقال كبش أطخَم ، وأسد أطخَم . والله أعلم بالصَّواب .

#### ﴿ باب الطاء والراء وما يثلثهما ﴾

و طرن ﴾ الطاء والراء والزاء كلة يظنُّ أنَّها فارسيّة معرّبة ، وهي في شعر حَسَّان :

بيضُ الوُّجوه كريمةُ أحسابُهم شمُّ الأنوف من الطَّرازِ الأُوّلِ(١)

<sup>(</sup>١) ديوان حسان ٣١٠ واللسان ( طرز ) .

ويقولون : طِرْزُه ، أى هيئتَه .

﴿ طُرس ﴾ الطاء والراء والسين فيه كلام لملَّه أن يكون صحيحاً .

يقولون الطرِّس : الكتاب المحُوّ . ويقال : كلَّ صحيفة طِرس . ويقولون : التَّطرُسُ : أن لا يَطعَم الإنسانُ ولا يشربَ إلاّ طيّبًا

و طرش ﴾ الطاء والراء والشين كلة معروفة ، وهي الطَّرَش ، معروف ، وهي الطَّرَش ، معروف (١) . وقال أبو عمرو : تطرَّش (٢) النَّاقِهُ من المرض ، إذا قام وقعَد .

﴿ طُرط ﴾ الطاء والراء والطاء كلة · يقولون الأطرط: الدَّقيق الخاجبين؛ وقد طرط.

﴿ طُرِف ﴾ الطاء والراء والفاء أصلان " : فالأوّل يدلُّ على حدِّ الشيء وحَرِفه ، والثاني يدلُّ على حركة ٍ في بعض الأعضاء .

فَالْأُولَ طَرَفُ الشيء والثوب والحائط. وبقال ناقة طَرِفَة : ترعى أطرافَ المرعَى ولا تختاط بالنُّوق.

وقولهم : عين مطروفة ، منهذا ؛ وذلك أن يصيبَها طَرَف شيء ثوب أوغيره فَتَفْرَوْرِقَ مَعًا . ويُستعار ذلك حتى يقال : طَرَفَها اكْخَرْن .

فأمّا أولهُم : هو كريم الطَّرَفين ، فقال قوم : يُراد به (<sup>4)</sup> نَسَب الأب والأمّ . ولا يُدْرَى أَىُّ الطَّرَفين أطول ، هو من هذا . وجمع الطَّرَف أطراف . قال :

<sup>(</sup>١) الطرش: الصمم ، وقيل أهونه.وقيل هومولد . يقال في الوصف منه أطرش وأطروش مه بضم الهمزة والراء فيهما ، كما في السان .

<sup>(</sup>٢) هذه الكلمة في القاموس ، ولم ترد في اللسان .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ أَصُولُ ﴾ . وليس كذلك .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ﴿ فَقَالَ قُومُ أَرَادُ قُومُ أَرَادُبُهُ ﴾ .

وكيف بأطرافي إذا ما شَتَمتَنِي وما بعدَ شَتْم الوالدينِ صُلُوح (') ويقال إن الطرِّاف: ما بُؤخَذ من أطراف الزَّرع ('') .

ومن الباب: الطَّوَارِف من الجِباء، وهي ما رفعت من جوانبه لتنظر. فأمَّا قولهم: جاء فلان بطارفة عين فهو من الذي ذكرناه في قولهم: طُرِفت العين، إذا أصابَها طرَف شيء فاغرورقَت وإذا كان كذا لم تكد تُبْصِر. فكذلك قولهم: بطارفة عين ، أي بشيء تَتحيَّر له العينُ من كَثرته.

ومن الباب قولهُم للشيء المستحدَّث: طريف؛ وهو خلافُ التَّليد، ومعناه أنَّه شيء أُ فيدَ الآنَ في طرَف زمانٍ قد مضى . يقولون منه اطَّرَافَ الشيء، إذا استحدثته ، أطَّر فه اطرِّافًا .

ومن الباب: الرَّجُل الطَّرِف: الذَّى لا يثبُت على امرأةٍ ولا صاحب. وذلك القياسُ؛ لأنّه يطابُ الأطراف فالأطراف. والمرأة المطروفة، يقولون إنّها التي لا تثبُت على رجل واحد، بل تَطَرِف الرِّجال. وهو قول الخطيئة:

\* بَنَّى الودَّ من مطروفة الوُدِّ طامِح (<sup>(7)</sup> \*

ومن الباب الطِّرف: الفرس الكريم، كَأَنَّ صاحبَه قد اطَّرَ فه. وللمَطَّرَف فضل على التَّليد.

<sup>(</sup>١) البيت لعون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، كما في اللسان (طرف) . وأنشده في (صلح) . بدون نسبة ، وكذا في إصلاح المعلق ١٢٤ . وقد سبق في ( صلح ) .

 <sup>(</sup>۲) هذا المهنى لم يذكر في اللسان، وذكر في القاموس. وفي المجمل: «مأخوذ» بدل «يؤخذ».

 <sup>(</sup>٣) وكذا إنشاده في الحجمل والصحاح. وفي الديوان ٦٣ واللسان (طمع، طرف): «مطروفة المين». وصدره:

<sup>\*</sup> وماكنت مثل الكاهلي وعرسه \*

وأمَّا الأصل الآخر فالطَّرْف، وهو تحريك الجفون في النّظرَ. هذا هو الأصل ثم يسمُّون المعينَ الطَّرْفة (١) ، كأنَّه فما أحسب طرّفُ الأُسَد. قال جرير:

وي العيون التي في طَرْفِها مرض تَقَلَّمْنَا ثُم لم يُحْيِينَ قتلانا (٢) فأما الطَّرِّاف فإنه بيت من أدّم، وهو شاذُ عن الأصلين اللذين ذكرناهما . وهو شاذُ عن الأصلين اللذين ذكرناهما . وطرق الطاء والراء والقاف أربعة أصول: أحدها الإنيان مَساءً (٣) ، والثانى الضَّرْب ، والثالث جنس من استرخاء الشيء ، والرابع خَصْف شيء على شيء أو

فَالْأُوَّلِ الطَّرُوق. ويقال إِنّه إِنهانِ المَنزلِ ليلاً. قالوا: ورجلُ طُرَقَةُ ، إِذَا كَان يَسْرِى حتى يطرُق أَهلَه ليلاً . \* وذُكر أَن ذلك يقال بالنهار أيضاً ، والأصل ٤٤١ اللَّيل ، والدَّليل على أَن الأصل اللَّيل تسميتُهم النَّجم طارقاً ؛ لأنّه يَطلُعُ ليلاً . قالوا : وكلُّ مَن أَتِي ليلاً فقد طَرَق. قالت :

#### \* نحن ُ بنات ُ طارق (١) \*

<sup>(</sup>۱) وكذا في المجمل والقاموس . وفي اللسان (طرف) والأزمنة والأمكنة (۱۹۱:۱) وكذا في المجمل والقاموس . وفي اللسان (طرف) والأزمنة والأمكنة (۱۹۱:۱۹) : « الطرف فكوكبان يبتدان الجبهة بين يدمها ، يقولون : ها عين الأسد » .

<sup>(</sup>۲) ديوان جرير ه ۹ ه ، والمدة (۱: ۱۳۵) . ويروى : «في طرفها حور» كما فيزهر الآداب (٤: ۲۱۵) والأغاني (۷: ۳۷) . والبيت من المائة المختارة في الأغاني (۷: ۳۰) . (۳) في الأصل : « مكانا » .

<sup>(</sup>٤) الرجز لهند بنت بیاضة بن رباح بن طارق الإیادی کما فی اللسان (طرق) . وبعده :

لا ننشی لوامق نمشی علی النمارق
المسك فی المفارق والدر فی المخانق
المسك فی المفارق والدر فی المخانق
ان تقبلوا نمانق أو تدبروا نفارق

فراق غير وامق

وهو قول امرأة . تريد : إِنَّ أَبَانَا نَجِمْ فِي شَرِفَهُ وَعَلَوْ هُ (١) .

ومن الباب ، والله أعلم : الطّريق ، لأنَّه يُتَوَرَّدُ . ويجوز أن يكون من أصلٍ آخَر ، وهو الذى ذكرناه من خَصْف الشيء فوق الشيء .

ومن الباب الأوّل قولهُم: أتيتُه طَرْقَتين ، أى مَرَّتين (٢٠) ومنه طارِقةُ الرَّجُل ، وهو فَخِذه التي هو منها ؛ وسمِّيت طارقةً لأنها تطرُقه ويطرُقها . قال : شكوت ذهاب طارقتي إليه وطارِقتي بأ كناف الدُّرُوب (٢) والأصل الثّاني : الضرب، يقال طرّق يَطرُق طرقًا. والشيء مطرَق ومطرَقة . ومنه الطَّرْق، وهو الضَّرْب بالحصى تسكهُنّا، وهو الذي جاء في الحديث النَّهي عنه، وقيل : « الطرق والميافة والزَّجر من الجبت (٤)» . وامرأة طارقة : تفعل ذلك ؛ والجم الطَّوارق . قال :

لعمرك ما تَدْرَى الطَّوَّارِقُ بالحصى ولا زاجراتُ الطيرِ ما الله صانع ((٥) والطرق: ضرب الصُّوف بالقضيب، وذلك القضيبُ مِطرَقة. وقد يفعلُ السَّوف ذلك فيطرئق، أي يخلط القُطْنَ بالصُّوف إذا تَـكهَنَ. ويجعلون هذا مثلًا فيقولون: « طَرَقَ وماشَ ». قال:

<sup>(</sup>١) وقديكون أيضا أنها تعتز بأبيها طارق الإيادي .

<sup>(</sup>۲) فى القاموس: « وأتيته طرقين وطرقتين ، ويضمان » .

 <sup>(</sup>٣) لابن أحمر ، كما في اللسان ( طرق ) وكذا جاءت رواية البيت في المجمل . وفي اللسان :
 إليها ، موضع « إليه » .

 <sup>(</sup>٤) في اللسان : « روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : الطرق والعيافة من الجبت» .

<sup>(</sup>ه) البيت البيد في ملحقات ديوانه ٥٥ طبع ١٨٨١ واللسان ( طرق ) . وبعده في الديوان : سلوهن إن كذبتموني متى الفتى للذوق المنايا أومتى الفيث واقع

عاذلَ قد أُولِمِتِ بِالنَّرْفِيشِ إِلَىَّ مِرَّا فَاطَرُقَ وَمِيشِي (١) وَ مِنْ فَاللَّهُ وَمِنْ الْنَاهُ . وَمَا فَاطَرُقَ الْمَحَلُ : أَنْنَاهُ . ويقال : ويقال : فَاللَّهُ فَلانُ فَلانًا فَحَلَهُ ، إِذَا طَلْبَهُ مِنْهُ لَيُصْرِبَ فَى إِبْلِه، فَأَطْرَقَهُ إِيّاهُ . ويقال : هذه النَّبُل طَرْقَةُ رَجِلٍ واحد ، أَى صِيفة رجل واحد (٢) .

والأصل الثالث: استرخاء الشيء . من ذلك الطّرَق ، وهو لِين في ريش الطّائر . قال الشاعر :

(7)

ومنه أَطْرَق فلان في نَظَره . والمُطْرِق : المسترخِي العَين . قال : وما كنتُ أخشَى أن تـكون وفاتُه بكنَّى سَبَنْتَى أزرق العَين مُطْرِقِ ('') وقال في الإطراق :

فأطرَقَ إطراقَ الشُّجاع ولو يَرَى مَساعًا لِناباه الشُّجَاعُ لصَّمَّما (٥)

(۱) لرؤبة بنالعجاج في ديوانه ۷۷ واللسان ( رقش، طرق ، ميش ) ، وسبق في ( رقش ) . (۲) يقال سهام صيفة، أي صنعة رجل واحد. في المجمل: «صنعة رجل واحد». وفي القاموس: « وهذا طرقة رجل ، أي صنعته » .

(٣) بياض في الأصل . وشاهده في اللسان :

سكاء مخطومة وريشها طرق سود قوادمها صهب خوافيها

والظر الحيوان ( ٥ ، ٧٩ ه ) والأغاني ( ٧: ١٥١ ) .

(٤) لمزرد بن ضرار أخى الشاخ ، يرثى عمر بن الخطاب ، كما فى اللسان (طرق ، سبت). وجعله أبو تمام فى الحماسة (١٠٤ : ٥٥٤) فى مقطوعة للشاخ ، وليست فى ديوانه . على أنه روى من شعر ،نسوب للجن . زهر الآداب (٤ : ١٠٧) . وقال أبو محمد الأعرابي إنه لجزء أخى الشماخ ، وهو الصحيح . حواشى اللسان (سبت) . وقد سبق البيت فى ص ١٦٢ من هذا الجزء . (٥) البيت للمتلسس فى ديوانه ٢ مخطوطة الشنقيطى والحيوان (٤ : ٣٦٣) وحماسة البحترى ١٥ ولباب الآداب ٣٩٣ وأمثال الميداني (١: ٥ ٣٩). وبالبيت يستشهد النحويون على الزام المثنى الأنف فى أحوال الإعراب الثلاث عند بعض القبائل . انظر الحزانة (٣ : ٣٣٧) . وقد أخذه عمرو بن شأس فقال (انظر معجم المرزباني ٢١٣) :

فأطرق إطراق الشجاع ولويرى مساغا لنابيه الشجاع لقد أزم

ومن الباب الطَّرِّيقة ، وهو اللَّين والانقياد . يقونون في المثل : « إِنَّ تحت طِرِّيقَته لَمِنْدَأُوَةً » ، أَى إِنَّ في لِينه بمضَ المُسرِ أحياناً . فأمَّا الطَّرَق فقال قوم : طِرِّيقَته لَمَنْدَأُوَةً » ، أَى إِنَّ في لِينه بمضَ المُسرِ أحياناً . فأمَّا الطَّرَق :ضَعف في الرُّ كُبتين . هذا اعوجاجُ في الساق من غير فَحَج . وقال قوم : الطَّرَق:ضَعف في الرُّ كُبتين . وهذا القول أَقْيَسُ وأشبه لسائر ما ذكرناه من اللَّين والاسترخاء .

والأصل الرابع: خَصْف شيء على شيء. يقال: نَمَلَ مُطارَقة، أي مخصُوفة. وخُفُ مُطارَق، إذا كان قد ظُوهِ له نعلان. وكُلُّ خَصْفة طِرَاق. وتُرسُ مُطارِق، وسمِّى إذا طورِق بجلد على قَدْره. ومن هذا الباب الطِّرْق، وهو الشجم والفُوة، وسمِّى بذلك لأنّه شيء كأنّه خُصِف به . يقولون: ما به طِرْق، أي ما به قُوة. قال أبو محمد عبد الله بن مسلم: أصل الطِّرْق الشّجم ؛ لأنّ القوة أكثر ماتكون أبو محمد عبد الله بن مسلم: أصل الطِّرْق الشّجم ؛ لأنّ القوة أكثر ماتكون إعنه (أ) . ومن هذا الباب الطَّرَق: مَناقع المياه؛ وإنّها سمِّيت بذلك تشبيها بالشيء يتراكب بعضه على بعض . كذلك الماء إذا دام تراكب . قال رؤبة: بالشيء يتراكب بعضه على بعض . كذلك الماء إذا دام تراكب . قال رؤبة : بالشيء يتراكب بعضه على بعض . كذلك الماء الطَّرَق ""

ومن الباب، وقد ذكرناه أوّلًا وليس ببعيد أن يكون من هذا القياس: الطَّريق؛ وذلك أنّه شيء يعلو الأرض، فكأنّها قد طُورِقَتْ به وخُصِفت به. ويقولون: تطارَقَت الإبلُ، إذا جاءت يتبع بعضُها بعضًا. وكذلك الطَّريق، وهو النَّخُل الذي على صفَّ واحد. وهذا تشبيه ، كأنّه شبُّه بالطَّريق في تتابُعه وعلوه الأرض. قال الأعشى:

<sup>(</sup>١) التـكملة من اللسان ( طرق ٩٢ ) .

 <sup>(</sup>۲) وكذا إنشاده في المجمل واللسان. والوجه: « إذ أخلفها » كما في الديوان ١٠٤ . وقبله:
 \* قواربا من واحف بعد العبق \*\*

ومِن كُلُّ أُحوى كَجِذْعِ الطَّرِيقِ يَرِينُ الفِينَاءِ إِذَا مَا صَفَنَ (١) وَمَنه [ريش (٢)] طِراق ، إذَا كَان تطارق بعضه فوق بعض ، وخرج القومُ مَطَارِيق ، إذَا جَاءُوا مُشَاةً لا دُوابٌ لهم، فَكُانُ كُلَّ واحد منهم يَخصِف بأثر قدمَيه أثر الذي تقدَّم . ويقال : جاءت الإبلُ على طَرْقَة واحدة ، وعلى خُفُّ قدمَيه أثر الذي نقدَّم . ويقال : جاءت الإبلُ على طَرْقة واحدة ، وعلى خُفُّ واحد ، وهو الذي ذكرناه من أنّها تخصف بآثارها آثار غيرها. واختضبت المرأة كالم طَرْقتين ، إذا أعادت الجلضاب، كأنّها تخصِف بالثّاني الأول . ثم يشتق من الطَّريق فيقولون : طَرَّقت المرأة عند الولادة ، كأنّها جَعلت للمولود طريقاً. ويقال ـ وهو ذلك الأول ـ لا يقال طَرَّقت إلّا إذا خرج من الولد نصفه ثمّ احتبَس بعض ذلك الأول ـ لا يقال طَرَّقت إلّا إذا خرج من الولد نصفه ثمّ احتبَس بعض الاحتباس ثمّ خرج . تقول (٣) : طرّقت ثم خلَصت .

وممَّا يُشْبِه هذا قولهُم طَرَّقت القطاة ، إذا عَسُر عليها بيضُها ففحصت الأرضَ بِجُؤْجُهَا .

وَلَمْ مَا يَهُ مَا يَكُمْ مِ الطَّاءُ وَالرَاءُ وَلَلْمِ أُصَّيْلٌ صحيح يدلُّ عَلَى تَرَا كُمْ شَيءً . يقولون : الطُّرَّامة (٥) : الخُصْرة على الأسنان . ويقولون : الطَّرَّم (٥) : العَسَل . والطَّرْمَ : السَّحاب الغليظ .

<sup>(</sup>١) ديوان الأعشى ١٧ . ورواية البيت وسابقه في الديوان :

مو الواهب المائة المصطفا ة كالنخل زينها بالرجن وكل كيت كجذع الخضاب يزين الفناء إذا ماسقن

<sup>(</sup>٢) التركملة من الاسان (طرق ٨٨).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « يقول » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « الطرامية » ، صوابه في الحجمل واللسان .

<sup>(</sup>٥) يقال بكسر الطاء وفتحها ، ويقال طويم أيضا كدرهم. وفي الأســل : «الطوام»، صوابه في المجمل والنسان .

﴿ طُرَى ﴾ الطاء والراء والحرف المعتلُّ أصيل صحيحُ يدلُّ على غضاضة وحِدَّة . فالطَّرِئ: الشيء الفَضَّ ؛ ومصدره الطَّرَاوة والطَّراءة . ومنه أطرَ يْتُ فلانًا ، وذلك إذا مدحتَه بأحسنِ ما فيه .

فإذا هُمِز قيل طرَأ فلان ، إذا طلع . وأحسِّب هذا من باب الإبدال ، و إنَّمَا الأصل دَرَأ . وقد ذُكر .

﴿ طُوبِ ﴾ الطاء والراء والباء أُصَيلُ صحيح . يقولون : إِنَّ الطَّرَبِ خِفّة تُصِيبِ الرَّجلَ من شدةِ سرورٍ أو غيره . ويُنشدون :

وقالوا قد طرِبْتَ فقلتُ كلاً وهل يبكي من الطَّرَب الجليدُ

وقال نابغة بني جمدة :

وأرانى طَرِبًا في إثرهِمْ طَرَبَ الوالهِ أو كَالْمُخْتَبَلُ (١)

قالوا: وطرَّب في صوته ، إذا مدَّه . وهو من الأوّل . والكريم طَروبُ . وما شذَّ عن هذا الباب المَطَارِب ، وهي طرقُ ضيِّقة متفرِّقة . وأراها<sup>(٢)</sup> من باب الإبدال ، كأنَّها مدارب ، مشتقة من الدَّرْب .

وأمّا قولهم فى الطُّرْطُبِ ، إِنّه الثَّدى المسترخِى ، وكذلك الطَّرْطَبَة : صوت الحالب بالمِدزى ، فكلهُ وما أشبهه كلام .

<sup>(</sup>۱) أنشده في اللسان (خبل) بدون نسبة . وقبله في (طرب): سألتني أمتى عن جارتي ولذا ماعى ذو اللب سأل سألتني عن أناس هلمكوا شرب الدهرعليهم وأكل (۲) في الأصل: « وأرى » .

﴿ طَرِثُ ﴾ الطاء والراء والثاء كلة صيحة ، وهي الطَّرْ بُوثُ (١) ،

و القائه . يقال طرح ﴾ الطاء والراء والحاء أصل صحيح يدل على تَبْدُ الشّيء وإلقائه . يقال طرح الشّيء يطرحُه طرحا . ومن ذلك الطَّرَح ، وهو المكان البعيد (٢) . وطرَحتِ النَّوى بفلان كلَّ مَطرحٍ ، إذا نأت به ورمت به . قال : أَلِنَّا بِي قبل أن تطرَح النَّوى بنا مَطْرَحاً أو قبل بين يُزيلُها ويقال فحل مِطْرَح : بعيدُ موقع الماء في الرَّحِم ، ومن الباب: نخلة طروح : طويلة العَراجين . وسَنامُ إطريح : طويل وقوس طروح : شديدة الحفر للسّهم ، والقياس في كلةً واحد .

وطرد على إبعاد . والطردته طرداً وأطرد والدال أصل واحد صحيح يدل على إبعاد . والطرد والطرد وأطرد وألا الطرد والطرد والسلام والطرد والسلام والطرد والسلام والطرد والسلام والمؤرد والسلام والمؤرد الله والمؤرد وا

<sup>(</sup>١) شاهده ماأنشده في إصلاح المنطق ٤٥ واللسان (طرث) ه

أرض عن الحير والسلطان نائية والأطيبان بها الطرثوث والصرب

<sup>(</sup>٢) شاهده قول الأعشى في ديوانه ١٦١ واللسان (طرح) :

يبتني المجد ويحتاز النهى وترى ناره من ناء طرح وفي اللسان :

تبتنى الحمد و تسمو للملا و ترى نارك من ناء طرح (٣) ذكرت فى القاموس، بنتج المبم وكسرها، ولم تذكر فى اللسان. وقد ضبطت فى المجمل بفتيح

ر ١٠ د ترك في العادوس، بنتج الميم و السرها، ولم تد كر في اللسان. وقد ضبطت في المجمل بقتج المبم كما أثبت

أتعرِف رسماً كاطِّراد المذاهب لممرة وحشاًغير موقف راكب (١) ومُطَّرَدُ النَّسم : الأنف أنشد نا على بن إبراهيم الفَطَّان ، عن ثعلب عن ابن الأعرابي :

وكان مُطّرَدَ النَّسِمِ إذا جَرَى بعد [الـكلالِ خليَّتاً زُنبورِ (٢) واطرَدَ ] الأمر: استقام. وكلُّ شيء امتد فهذا قياسُه بقال طرِّدْ سَوْطَكَ بُهُ مَدَّدُه. والطَّريد: الذي يُولَد بعد أخيه ، فالثّاني طريدُ الأوّل . وهذا تشبيه ، كأنّه طردَه وتَبِه هُ )، وطريدُ بمعنى طارد .

#### ﴿ باب الطاء والزا، وما يثاثهما ﴾

هذا بابُ يضيق الحكلام فيه. على أنهم يقولون الطَّزِع ؛ الرَّجُل لاَغَيْرة له . وَالله أَعْلَم .

#### ( باب الطاء والسين وما يشمهما )

﴿ طَسَّت ﴾ الطاء والسين والتاء ليس بشيء ، إلَّا الطَّسْت ، وهي معروفة .

<sup>(</sup>١) لقيس بن الحطيم في ديوانه ١٠ واللسان (طرب) . وقصيدة البيت في جهرة أشمار العرب ١٠ - ١٢٥ في القصائد المذهبات .

<sup>(</sup>۲) التكملة إلى هنا من المجمل واللسان (طرد) . وبقية التسكملة من اللسان (طرد۲۰۷). وقد ضبط «مطرد» في اللسان بكسر الراء، وهو خطأ » وإنماهو مسكان اطراد النسيم، وهو الأنف ، والضمير في «جرى» للفرس .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: هركانه طرده ربيعه ٥ .

﴿ طَسَأً ﴾ الطاء والسين والهمزة كلة واحدة · يقولون : طَسِئَتْ نفسى فهي طَسئة .

﴿ طَسَلَ ﴾ الطاء\* والسين واللام فيه كانت ، ولعلَّها أن تـكون صحيحة ٤٤٣ غير أنَّها لا قِياس لها. يقولون: الطَّسْل: اضطراب السَّراب. والطَّيْسَل: الحَثير، يقال ما لا طَيْسَل. ويقولون: الطَّيْسُل: الغُبار.

وطَسم ﴾ الطاء والسين والميم كلة واحدة . يقال : طَسَمَ ، مثل طمَسَ . وطَسْم : قبيلة من عاد .

﴿ باب ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف أوّله طاء ﴾ من ذلك ( الطّلَنْفح ) ، وهو السّمين. وهذا إنّما هو تهويل وتقبيح ، والزائد فيه اللام والنون . وهو من طفح ، إذا امتلاً . ومنه السَّكران الطّافح ، وقد من .

ومن ذلك (الطُّحُلب<sup>(۱)</sup>) ، معروف. والباء فيه زائدة ، و إَنَّمَا هو من طَحَل، وهو من اللَّون. وقد ذكرناه .

ومن ذلك (طَحْمَرَ)، إذا وثَب، والحاء زائدة، وإنَّما هو طمر . ومن ذلك (طَرْمَحَ) البناء: أطاله. ومنه اسم الطّرِمّاح. والأصل فيه الطّرَح، وهو البعيد والطّويل، وقد فسرناه .

ومن ذلك (طَرْ فَشَت ) عينُه : أظلمَتْ . والشين زائدة، وأصله من طُرِ فَت :: أَصَابِها طَرَ فُ شَيء فاغرورقَت ، وعند ذلك تُظْلِمُ . وقد مرَّ .

<sup>(</sup>١) بضم الطاء مع ضم اللام وفتحها ويقال أيضًا ، كزبرج ، وهو الخضرة تعلو الماء الزمن،

ومن ذلك ( الطلخف<sup>(۱)</sup> ): الشديد . واللام زائدة ، وحَوْ من الطَّخف ، وهو الشِّدَّة (<sup>۲)</sup> .

ومن ذلك ( الطُّلْخُوم ) ، وهو الماء الآجِن (٢٣) ، والميم زائدة ، و إنَّمَا هو من الطَّلْخ ، وقد ذكرناه .

ومن ذلك الشَّباب (المُطْرَهِمِ (١٠). وهذا مما زيدت فيه الراء، وأصله مُطَهَم، وقد مضى .

ومن ذلك قولهم: مافى السماء (طحر بَة (٥))، أى سحابة ، والباء زائدة، كأنّه شيء يَطحَر المطرَ طحراً، أى يدفقُه ويرمى به.

ومن ذلك الرَّغيف ( الطَّملُس ) : الجاف . وهي منحوتة من كلتين : طَلَس وطَمَس ، وكلاها يدلُّ على ملاسة في الشيء .

\* \* \*

ومما وُضع وضما ولا يكاد يكون له قياس: (الطَّفَنَّش): الواسع صُدورِ القدمَين .

و (طَرْسَم ) الرَّجُل: أطرق .

و ( الطِّرْ فِسانُ ) : الرَّملة العظيمة .

<sup>(</sup>١) يقال بكسر الطاء مم فتح اللام خفيفة أو مشددة ، ويقال بفتح الطاء واللام أيضا .

<sup>(</sup>٢) لم يذكر ابن فارس ولا غيره من أصحاب المعجمات هذا المعنى في مادة ( طخف ) .

<sup>(</sup>٣) والطالخوم أيضًا : العظيم الخلق.

<sup>(</sup>٤) قال ابن أحمر:

أرجى شبابا مطرها وصحة وكيف رجاء المرء ماليس لاقيا (٥) يقال بفتح الطاء والراء، وكسرها وضمهما .

(والطُّثْرَجِ) فيما يقال: النَّمْلُ (١). قال:

\* أَثْرُ ۚ كَآثَارِ فِرَاخِ الطَّلْرَجِ (٢) \*

و (طَلْسَم ) الرجُلُ : كرَّه وجهَه .

ويقولون : ( الطِّلُّخام ) : النِّيل (٢)

و (اطْرَخَمَّ): تعظَّمَ .

ويقولون : ( الطَّمْرُ وس ) : الـكذَّاب . و ( الطَّرْموس ) خُبز المَّلَّة ، و (الطِّرْمِساء): الظلمة. ويجوز أن تـكون هذه الـكلمة مما زيدت فيه الرّاء، كأنَّها من طَمَس .

ويقولون : (طَرْ بَلَ ) الرَّجُل ، إذا مدَّ ذُبُولَه .

وكُلُّ الذي ذكرناه مما لاقياس له ، وكَأَنَّ النَّفس شاكَّة في صحَّته (١)، وإن كنَّا سمعناه · والله أعلم بالصواب .

﴿ تُم كتاب الطاء ﴾

<sup>(</sup>١) في الأصل: « فيما يقال له الرمل »، صوابه من المجمل واللسان .

<sup>(</sup>٢) لمنظور بن مرثد الأسدى . وكلمة « فراخ » من الحجمل واللسان . وقبله في اللسان :

<sup>\*</sup> والبيض في متونها كالمدرج \*

<sup>(</sup>٣) قيده في اللسان بأنه الفيل الأنثى . وكذا في القاموس .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « وكائن النفس شاكلة في صحته » .

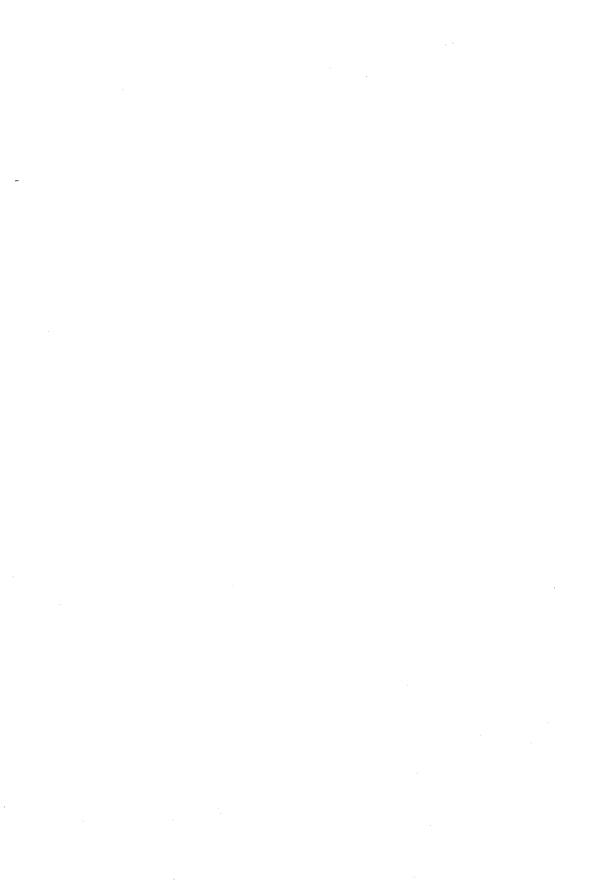

# تا بِ النظاءُ

#### ﴿ باب الظاء وما معها في المضاعف والمطابق(١) ﴾

وَظِلٌ عَلَى سَرِّ مَا الظاء واللام أصل واحد، يدلُّ على ستر شيء لشيء، وهو الذي يُسمَّى الظَّلِّ. و [كالت] البابِ عائدة إليه. فالظِّلِّ: ظِلِّ الإنسان وغيرِه، ويكونُ بالغداة والعَشَىّ، والنيء لا يكون إلا بالعشيّ. وتقول: أظلَّتني الشَّجرة وظِلٌ ظليل: [دائم (٢)]. واللَّيل ظِلُ (٣) . قال:

قد أُعْسِفُ النَّازِحَ الجهولَ مَعْسِفُهُ في ظل أَخْضَرَ يدعو هامَهُ البومُ (١)

يريد في ستر ليل أخضر. وأَظَلَّكَ فلانٌ ، كَأَنَّه وقاك بظِّه، وهو عزُّه ومَنْعَتُه.

والمِظَلَّةُ معروفة . وأَظَلَّ يومُنا : دام ظِلُّه ﴿ ويقال إِنَّ الظُّلَّةَ : أُوِّل سحابةٍ تُظِّلُّ .

وِ الظُّلَّةِ: كَهِيئَةُ الصُّفَّةِ. قال الله تعالى : ﴿ وَ إِذْ نَتَقَنْاَ الجُّبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ ﴾ .

ومن الباب قولهم : ظلَّ يفعل كذا ، وذلك إذا فعله نهاراً . وإنما قلنا إنّه من الباب لأن ذلك شيء يخص به النهار ، وذلك أن الشي يكون له ظلُّ نهاراً ، ولا يقال ظلَّ يفعلُ كذا ليلًا ؛ لأن الليل نفسه ظل .

ومن الباب ، وقياسُه صحيح : الأَظَلَّ ، وهو باطنُ خُفَّ البعير . ويجوز أن يكون كذا لأنة يستُر ما تحتَه ، أو لأنة مُغَطَّى بما فوقه . قال :

<sup>(</sup>١) بدله فى الأصل: «باب الظاء واللام ومايثلثهما» ، وهى عبارة ناسخ غافل، أثبت مألوف عبارته في مثل هذا .

 <sup>(</sup>٢) في الحجمل: « والظل الظليل: الدائم » وبه اسنأنست في إثبات هذه الكامة .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل : « والظل ظل » عصوابه فى المجمل . وفى اللسان : « وسواد الليل كله ظل »
 وانظر ماسيأتى فى س ١٣ .

<sup>(</sup>٤) لذي الرمة ، كما سبق في حواشي (يوم) .

222

\* في نَكِيبٍ مَهِرٍ دامِي الأَظْلَ (١) \* فأمّا قول الآخر (٢) :

\* تشكو الوجّى من أَظْلَلٍ \* وَأَظْلَلِ \*

فهو الأظلُّ ، لكنه أظهر التَّضعيفَ ضرورة .

وَ ظُن ﴾ الظاء والنون أُصَيْل صحيح يدل على معنيين ِ مختلفين : يقين و شك .

فَأُمَّا اليقين فَقُولُ القَائل: ظننت ظنا، أَى أَيقنت. قال الله تعالى: ﴿ قَالَ اللهِ عَالَى: ﴿ قَالَ اللهِ عَظُنُونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللهِ ﴾ أراد، والله أعلم، يوقنون. والعربُ تقول (٣٠ ذلك وتعرفه. قال شاعرهم (٩٠٠):

فقلت لهم ظُنُوا بِأَلَقَ مُدَجَّجِ سراتُهم في الفارسيِّ المُسَرَّدِ (١) أَراد: أَيقَنُوا. وهو في الترآن كثير.

ومن هذا الباب مَظِنَّة الشيء، وهو مَعْلَمه ومكانُه . ويقولون : هو مَظِنَّةٌ

#### لكذا . قال النابغة :

ورهط بنى السوداء والقوم شهدى سراتهم فى الفارسى المسرد

ورمط بني السوداء والقوم شهدي سراتهم في الفيارسي المسرد

<sup>(</sup>۱) للبيد في ديوانه ۱۱ . وصوابه روايته : « بنكيب »، كما في اللسان والديوان . وصدره . \* وتصك المرو لما هجرت \*

<sup>(</sup>٢) هو العجاج . ديوانه ٤٧ واللسان ( ظلل ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « يقولون » .

<sup>(</sup>٤) هو دريد بن الصمة . الأصمعيات ٣٢ ليبسك واللسان ( ظان )

<sup>(</sup>٥) البيت وما قبله ، كما في الأصمعيات :

# \* فإنَّ مَظِنَّة الجهل الشَّبابُ<sup>(١)</sup> \*

والأصل الآخر: الشُّكُّ ، يقال ظننت الشيء ، إذا لم تتيمُّنه. ومن ذلك الظُّنَّةُ :: التُّهْمَــَةَ . والظُّنين : الْمُتَّهِم . ويقال اظَّنَّني (٢) فُلانٌ . قال الشَّاعر :

ولا كُلُّ مَن يَظُّنُّني أَنا مُعْتِبٌ ولا كُلُّ مَا رُوْي عَلَيَّ أَقُول (") ورَّبَمَا جُعَلَتَ طَاءَ ، لأَنَّ الظَّاءَ أَدغمت في تاء الافتعال . والظَّنُون : السَّيِّمُ \* الظنُّ . والتَّظنِّي : إعمال الظَّنَّ . وأصل العظِّنِّي التظنُّن . ويقولون : سُؤنت به ظنًّا وأسأت به الظَّنَّ ، يدخلون الألف إذا جاءوا بالألف واللام . والظَّنُون : البِئر لايدرى أفها ماء أم لا . قال :

مَا جُعِلَ الْجَدُّ الظُّنُونُ الذي جُنِّبِ صَوبَ اللَّجِبِ الماطرِ (١) والدَّيْن الظَّنُون : الذي لايُدري أيقضي أم لا · والباب كلَّه واحد .

﴿ [ طُب ﴾ الظاء والباء ] ما يصحُّ منه إلَّا كلمةٌ واحدة . يقال ما به ظَبْظَابٌ ، أي ما به قَلْبَة . قال ابن السكِّيت : ما به ظبظاب (٥) ، أي ما به عيب ولا وجُم . قال الراجز ؛

#### \* أُبِنَيِّتي لِيس مها ظبظابُ (١) \*

<sup>(</sup>١) البيت أول بيت في مقطوعة له بالديوان ١٤ . وكذا أنشده في اللسان (ظمى) . وصدره :: \* فإن يك عامر قد قال حملا \*

<sup>(</sup>٢) اظن ، بوزن افتمل ، أصلها اظنن ، فلبت التاء ظاء معجمة ثم أدغمت في نظيرتها . أومثله اظلم » في قول الفائل:

هو الجواد الذي يعطيك نائله عفواً ويظلم أحيانا ، فبظلم (٣) أنشده في اللسان (ظنن) والمخصص (١٢: ٣١٩). وفي المجمل: دولا كل من يروى ٢

<sup>(</sup>٤) البيت الأعشى ، كما سبق في ( جد ٤٠٧ ) .

 <sup>(</sup>٥) في إصلاح المنطق ٢٦٤ : « مابه وذية ولاظبظاب » .

<sup>(1)</sup> إصلاح المنطق ٢٦٦ واللسان ( ظبب ) .

ويقولون: الظَّباظِب: صليل أجواف الإبل<sup>(۱)</sup> من العطش؛ وليس بشيء، وقيل: هو تصحيف، وهو بالطّاء. فأمّا الذي في الكتاب الذي للخليل: أنّ الظَّابَّ الطَّابُ الذي المُعناه الظَّأْب، بالتَّخفيف. وقد أنسَّلفُ (۲) فأراه غاطِ على الخليل. لأنَّ الذي سمعناه الظَّأْب، بالتَّخفيف. وقد ذُكر في بابه.

و ظر که الظاء والراء أصل صحيح واحد يدل على حَجَرِ محدّد الطّرف . يقولون : إن الظُّرر : حجر محدّد صلب ، والجمع ظرّان (٢) . قال : بجَسْرة تَنجُل الظّرّان ناجية إذا توقد في الديمومة الظرر (١) وأظرّا الرّجُل : مَشَى على الظرّار . ويقولون : « أُظرِّى إنّك ناعلة » . يقولون : امْشِي على الظرّر ، فإن عليك نعلين ، يُضرَب مثلا لمن يُكلّف يقولون : امْشِي على الظّرر ، فإن عليك نعلين ، يُضرب مثلا لمن يُكلّف علا يقوى عليه . ويقال المَظَرّة أن الحجر يقدح به ، ويقال بل هو حجر " يقطع به شيء يكون في حياء النّاقة كالثؤلول . ويقال أرض مَظرَّة : كثيرة الظُّرر . وما شذَّ عن هذا الباب قولم : اظرر ورتي (٥) ، أي انتفخ . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) في المجمل نقط: ﴿ أَجُوافُ الْبَقْرِ ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) السلف ، بالكسر : واحد السلفين، وهما زوجا الأختين. وفي الأصل: «السليف» ، محرف.

 <sup>(</sup>٣) نظيره في الجوع : جرذ وجرذان ، وصرد وصردان .

<sup>(</sup>٤) البيت للبيد في ديوانه ٣٨ طبع ١٨٨٠ واللسان ( ظرر ، نجل ) .

<sup>(</sup>ه) حق هذه الـكامة أن تكون في ( ظرا ) المعتل ، كما صنم اللسان والقاموس. ومثله ه اقلولي ه في ( قلو ) ، و « اعروري » في ( عرى ) ، و « احلولي » في ( حلو ) .

#### ﴿ باب الظاء والعين وما يثلثهما ﴾

وَ مَكَانِ إِلَى مَكَانَ مَقُول : ظَمَنَ يَظْمَن ظَمْناً وظَمَناً ، إِذَا شَخَص . قال الله من مكانٍ إِلَى مكان . تقول : ظَمَنَ يَظْمَن ظَمْناً وظَمَناً ، إِذَا شَخَص . قال الله سبحانه: ﴿ وَجَمَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْمَامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَها يَوْمَ ظَمْنِكُمْ وَبَوْمَ سبحانه: ﴿ وَجَمَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْمَامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُّونَها يَوْمَ خَمَا يَوْلُ اللَّهُ مِنْ جُلُودِ الْأَنْمَامِ بُيُوتاً تَسْتَخِفُونَ الرَّة، وقال آخَرُون : إِقَامَتِكُمْ (١) ﴾ . وانظمينة ، ممّا يقال فيه (٢) فقال قوم : هي المرأة، وقال آخَرُون : الظمَّان الهوادج ، كَان فيها نساء أو لم يكن . وهذا أصحُ القولين؛ لأنه من أدوات الرَّحيل . والظمَّون : البعير الذي يُمَدُّ للظمَّن . ومن الباب الظمَّان ، وهو الحبل الذي يُمَدُّ للظمَّن . ومن الباب الظمَّان ، وهو الحبل الذي يُشَدُّ به القَدَّبُ على البعير . وسمِّي ذلك ظمِاناً (٣) لأنه أحدُ أدوات السَّم والظمَّن ، قال :

له عُنتُ ٱلَّوِي بِمَا وُصِلت به ودَفَّانِ يشتفَّان كُلَّ ظِمَانِ (١)

#### ﴿ باب الظاء والفاء وما يثلثهما ﴾

﴿ ظُفْرَ ﴾ الظاء والفاء والراء أصلانِ صحيحان ، يدلُ أحدُما على المقهر والفَوز والفَلَبَة ، والآخر على قُوتةٍ في الشيء . ولعلَ الأصلينِ يتقاربان في القياس .

<sup>(</sup>۱) الآية ۸۰ من سورة النحل. قرأ ابن عامر ، وعاصم ، وحمزة ، والكسائى ، وخلف ، بإسكان العين ، والباقون بفتحها . إتحاف فضلاء البشر ه ۲۸ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « والظعنة امرأة بقال فيه » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « وسمى بذلك قاما » .

<sup>(</sup>٤) البيت لكمب بنزهير في اللسان ( شفف ) ، وهو بدون نسبة في ( ظمن ) . وقد ســق في ( دف ، شف ) .

<sup>(</sup> ۳۰ - مقاییس - ۳۰ )

فالأوّل الظَّفَر ، وهو الفَلْج والفَو ْز بالشّىء . يقال ظَفَر َيَظْفَرَ ظَفَراً . والله تعالى أَظْفَرَه . وقال تعالى : ﴿ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَ كُم ۗ عَلَيْهِم ۗ ﴾ . ورجل مُظفّر . ويقال ظَفَرَ في الشّيء ، إذا جعل والأصل الآخر الظُفْرُ ظُفْرُ الإنسان (١) . ويقال ظَفَرَ في الشّيء ، إذا جعل عَفْرُه \* فيه . ورجل مُظفَر ، أى طويل الأظفار ، كا يقال أشْمَر أى طويل الشّعر . ويقال للمَهِن : هو كليل الظّفر . وهذا مَثل . قال طَرفة :

لا كليل دالف من هَرَم الرهب الليل ولا كُلُ الظُّفُرُ (١) ويقال ظَفَر النَّبتُ تظفيراً ، إذا طَلَع . وذاك أن يَطْلُع منه كالأظفار بقوة. وأمّا قولهم في الجُليدة تفشى المَين ظَفَرة ، فذلك على طريق التَّشبيه . ويقال ظَفَرت المين مُ ، إذا كان بها ظفَرة قال أبو عُبيد : وهي التي يقال لها ظُفُر .

ومن الباب ظُفُر القوس، وهما الجزءان اللذان يكون فيهما الوتر في طرقَى سِيتَى القوس. ورَّبَما قالوا الظَّفَرة: ما اطمأن من الأرض وأنبت (٢٠). وهذا أيضاً تشبيه. والأظفار: كواكب صفار (١٠)، وهي على جهة الاستعارة. فأمَّا ظَفَارِ، وهي مدينة بالمين، فمكن [أن تكون] من بعض ما ذكرناه، والنسبة إلها ظَفَارِي ثَن والله أعلم.

<sup>(</sup>١) يقال بضمة وبضمتين ، وبالكسر أيضا ، وقرىء به شاذا .

<sup>(</sup>٢) ديوان طرفة ٦٦ واللسان ( ظفر ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « متن من الأرض نبت » ، صوابه من المجمل واللسان .

<sup>(</sup>٤) يقال لها «أظفار الذئب» كما في الأزمنة والأمكنة (٣: ٣٧٤) . وفي الأصل: «الصفار» -صوابه في المحمل واللسان .

### ﴿ بابِ الظاء واللام وما يثلثهما ﴾

﴿ ظَلَع ﴾ الظاء واللام والمين أُصَيْلُ يدلُّ على مَيْل فى مَشَى (١) . يقال دابَّةُ بِهُ ظَلْعٌ ، إذا كان يَغمِز فيميل (٢) . ويقولون : هو ظالع ، أى ماثلُ عن الطَّر يق القويم . قال النابفة :

أَتُوعِدُ عبداً لم يَخُنْكَ أمانةً و تَترُكَ عبداً ظالمًا وهو ظالمُ (٣)

وَشِدّة . من ذلك ظِلْف البَقرة وغير ها . ورُ أَبَما استُمِير لِلفرس . قال ا • وخيل تَطَأْ كُمْ بأظلافها (١) \*

و إذا رميتَ الصَّيدَ فأصبتَ ظِلفه قلت : قد ظَلَفْتُه، وهو مظلوف. والظَّلف (٥٠) والظَّلف (٥٠) والظَّلف : كُلُّ مَكَانٍ خَشِن . وقال الأموى : أرضُ ظَلَفَةُ : غليظة لا يُرَى أثرُ مَن مشَى فيها ، بيِّنة الظَّلَف . ومنه أُخذ الظَّلَف في المعيشة .

وقول الناس : هو ظَلَفَ عن كذا ، يراد النشدُّد فى الورع والكَفُّ . وهو من هذا القياس .

<sup>(</sup>١) في الأصل : ﴿ يَدُلُ عَلَى شَيَّءَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ف الأصل: « فيل » .

<sup>(</sup>٣) ديوان النابغة ٥٥ والمجمل واللسان ( ظلم ) .

<sup>(؛)</sup> أنشد هذا الشطر في المجمل واللسان ( ظلف ) . وفي كل منهما قبل الإنشاد : « واستعاره عمرو بن معديكرب الأفراس فقال » .

<sup>(</sup>٥) ضبط في المجمل بالكسير . وفي اللسان والقاموس بفتح الظاء وكسير اللام .

وأمَّا حِنْو القَتَب فسمِّى ظَلِفِة لقُوَّته وشدَّته. وبقال أخذ الجزورَ بظَلَفَها وظَلَيفتها، أى كلّها .

﴿ ظَلَم ﴾ الظاء واللام والمبم أصلانِ صحيحان ، أحدها خلافُ الضِّياء والنور ، والآخر وَضْع الشَّىء غيرَ موضعه تعدِّياً .

فالأوّل الظُّمة، والجمع ظلمات. والظَّلام: اسم الظلمة ، وقد أظلمَ المكان إظلاماً. ومن هذا الباب ماحكاه الخليل من قولهم : لقيته أوّل ذِى ظُلُمة (١) . قال: وهو أوّل شيء سَدّ (٢) بصرك في الرّواية ، لايشتق منه فِعل . ومن هذا قولهم : لقيته أدنى ظَلَم (٦) ، للقريب . ويقولونه بألفاظ أخر مركبة من الظاء واللام والميم ، وأصل ذلك الظَلمة ، كأنّهم يجعلون الشّخص ظُلمة في التشبيه ، وذلك كسميتهم الشّخص سواداً ، فعلى هذا يُحمل الباب ، وهو من غريب ما يُحمل عليه كلامُهم .

والأصل الآخَر ظَـلَمه يظلِمُه ظُـلُماً . والأصل وضعُ الشَّىء [ف] غير موضعه؛ ألا تَراهم يقولون : « مَن أَشْبَهَ [ أباه ] فما ظَلَمَ » ، أى ما وضع الشَّبَه غيرَ موضعه. قال كعب :

أنا ابنُ الذي لم يُخْزني في حياته قديمًا ومَن يشبه أباه في ظلم (١)

<sup>(</sup>١) ويقال أيضا : ﴿ أُدنى ذى ظلم › بالتحريك أيضا .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « مد ، ، صوابه في المجمل واللسان .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ القريبِ ﴿ .

 <sup>(</sup>٤) سبق إنشاده في (شبي). والذي في ديوان كمب ٦٥ طبع دار الكتب :
 أنا ابن الذي لم يخزنى في حياته ولم أخزه حتى تغيب في الرجع
 أقول شبيهات بما قال عالما بهن ومن يشبه أباء فما ظلم

ويقال : ظَـلَّت فلانا : نسبتُه إلى الظُّم · وظَلَمْت فلانًا فاظَّم وانظم (١) ، إذا الحتمل الظُّـمْ . وأنشد بيت زُهَير :

هِو الجوادُ الذي يُعطيك نائلَهُ عَفُواً ويُظلِّم أحيانًا فَيظِّلِمُ<sup>(٣)</sup>

بالظاء والطاء . والأرض المظلومة : التي لم تُحفّر قطُّ ثُمّ حفرت ؛ وذلك التُّرابُ ظَليم . قال :

فأصبح فى غَبراء بعد إشاحة على العيش مردود عليها ظليمُها (٦) وإذا نُحِر البعيرُ من غير عِلَّةٍ فقد ظُيلٍ . ومنه قوله :

عادَ الأَذِلَّةُ فَودارِ وَكَانَ بَهِا هُرْتُ الشَّقَاشَقِ ظَلَّامُونَ للجُزُرِ (''

والظُّلَامة: ما تطلبه من مَظْلِمَتك عند الظَّالم. ويقال: سقانا ظَلَيمةً طيِّبة. وقد ظَلَمَ وطْبَهَ، إذا سَقَى منه قبل أن يروب ويُخرِج زُبَده. ويقال لذلك اللَّبِنِ ظلمِ مُ أيضًا • قال:

وقائلة على العَكِدِ الظَّلمِ مِقائى وهل يَخْفَى على العَكِدِ الظَّلمِ (٥) والله أعلم بالصَّواب.

<sup>(</sup>١) فى الأصل : ﴿ وَأَظْلُمْ ۗ ، ، صُوابُهُ فَى اللَّمَانَ .

<sup>(</sup>٢) ديوان زهير ١٥٢ والنسان (ظلم).

<sup>(</sup>٣) يعنى حفرة القبر يرد عليها ترابها بعد الدفن . والبيت في اللسان ( ظلم ) .

<sup>(</sup>٤) البيت لابن مقبل في اللسان ( دور ، ظلم ). ودار : اسم موضع .

# ﴿ باب الظاء والميم وما يثلثهما ﴾

227 ﴿ ظَمَا ﴾ الظاء والميم والحرف المعتل والمهموز أصلُ واحد يدلُّ على ذبول وقلة ماء . من ذلك : الظَّمَا ، غير مهموز : قلّة دم اللّه . يقال امرأة ظمياء اللّهاث . وعين ظمياء : رقيقة الجفن · ثم يحمل عليه فيقال ساق ظمياء : قليلة اللحم .

ومن الهموز: الظَّمَا ، وهو العطش ، تقول: ظمئت أظماً ظمَا . فأما الظِّمْ و فما بين الشَّر بتين . والقياس في ذلك كلَّه واحد . ويقولون: رمح أظْمَى : أسمر رقيق . وإنما صار كذلك لذهاب مائه .

#### ﴿ باب الظاء والنون وما يثلثهما ﴾

﴿ ظُنب ﴾ الظاء والنون والباء كلة صحيحة ، وهو العظم اليابس من ساقٍ وغيره ، ثم يتمثّل به فيقال للجادِّ في الأمر : قد قرع ظنبوبَه . وقولُ سلامة بن جندل :

كُنّا إذا ما أتانا صارخ فزع كان الصَّراخُ له قَرعَ الظَّنابيبِ (١) فقال قوم: فقال قوم: فقال قوم: الطُّنبوب: مسمار جُبّة السِّنان، أى إنَّا نركِّب الأسنة.

<sup>(</sup>١) ديوان سلامة بن جندل ١١ ، والمفضليات (١: ١٧٢ ) ، واللسان ( لمنب، فزع ) .

#### ﴿ باب الظاء والهاء وما يثلثهما ﴾

وقت الظّهر والظّهرة، وهو أظهر أوقات النّهار وأضووها. والأصل على قوة وبروز. ولذلك سمّى وقت الظّهر والظّهيرة، وهو أظهر أوقات النّهار وأضووها. والأصل فيه كلّه ظهر الإنسان، وهو خلاف بطنه، وهو بجمع البُروزَ والقوة ، ويقال للرّ كاب الظّهر، لأنّ الذي يَحمِل منها الشيء ظهورُها. ويقال رجل مظهر ، أي شديد الظّهر، ورجل ظهر ": يشتكي ظهره.

ومن الباب: أظهر نا، إذا سرنا في وقت الظهر . ومنه: ظهرت على كذا، إذا اطّلمت عليه . والظهر : البعير القوى . والظهر : المُوين ، كأنه أسند ظهر و إذا اطّلموك . والظهر ين به والظهر : والظهر في والظهر : والظهر في والظهر : والظهر في والظهر ألى والظهر ألى وهي كلة العين الجاحظة . والظهار : قول الرّجل لامرأته : أنت عَلَى كظهر ألى وهي كلة كانوا يقولونها ، يريدون بها الفراق . وإنّما اختصوا الظهر لمكان الرّكوب ، وإلا فسائر أعضائها في التّحريم كالظهر . والظهار من الرّيش : ما يظهر منه في الجناح . والظهري : كل شيء تجعله بظهر ، أي تنساه ، كأنك قد جعلته خلف ظهرك ، إدا الله سبحانه : ﴿ وَاتَّذَذَ تُمُوهُ وَرَاءَ كُمْ ظهر يُلُك . في وقد جعل فلان حاجتي بظهر ، إذا لم يُقبل عليه ا ، بل جعلها وراءه . وقال الفرزدق :

<sup>(</sup>۱) فىاللسان والقاموس: ٥ظهير٥، والصواب ما أثبت من الأصل مطابقاً ماورد فى مجالس ثملب ٢١٨ س ٢ وصحاح الجوهري (ظهر ) .

تميم بن بدر لا تكون حاجتى بظهر فلا يَعْنى عليك جوابُها (١) ومن الباب : هذا أمر ظاهر عنك عارُه ، أى زائل ، كأنّه إذا زال فقد صار ورا ، ظهرك . وقال أبو ذؤيب :

وعَيَّرِهَا الواشون أَنِّي أَحَبُّهَا وَتَلَكُ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُها (٢) ويقولون: إِنَّ الظَّهَرَة (٢): متاع البيت. وأحسب هذه مستعارة من الظَّهر أيضاً ؛ لأن الإنسان يستظهر بها ، أى يتقوَّى ويستمين على مانابة . والظَّاهرة : أن تردَ الإبلُ كلَّ يوم نصف النَّهار . ويقولون : ساكْنا الظَّهْر : يريدون طريق البَرِّ ، وذلك لظهوره وبروزه . ويقولون : جاء فلانٌ في ظَهْر ته وناهضيه على قومه . و إلى المُثَوّا ظَهْرَةً لأنّه يتقوَّى بهم ، وقريشُ الظّواهِر سُمُّوا بذلك لأنهم ينزاون ظاهر مكة . قال :

\* قُريشِ البطاحِ لا قريشِ الظُّواهرِ (\*) \* وأقران الظَّهُرْ : الذين يجيئون من ورائك .

وحكى ابن دريد (٥٠): «تظاهر القوم ، إذا تدابروا ، وكأنَّه من الأضداد » .

<sup>(</sup>١) فىاللسان (ظهر): «فلا يميا على جوابها » . وفى الأغانى ( ١٩: ٣٦): » فلا يخفى. على » . وفى ديوان الفرزدق ه ٩:

تميم بن زيد لاتهونن حاجتي لديك ولا يميا على جوابها

<sup>(</sup>٢) ديوان أبي ذؤيب ٣١ واللسان ( ظهر ) .

<sup>(</sup>٣) الظهر، بالتحريك . وفي الأصل : « الظهرة » صوابه في المجال والقاموس واللسان .

<sup>(</sup>٤) لأبي خالد ذكوان ، مولى مالك الدار . انظر معجم البلدان ( ٢:٣١٣ ) حيث أنشد له د

فلو شهدتنى من قريش عصابة قريش البطاح لاقريش الظواهر ولكنهم غابوا وأصبحت شاهدا فقبحت من مولى حفاظ وناصر

وقد سبق إشاد البيت في ( بطح ) .

<sup>(</sup>٥) ق الجهرة - ٢: ٢٧٩).

وهذا المعنى الذى ذكره ابن دريد صحيح ؛ لأنّه أراد أنَّ كلّ واحدٍ منهما أدبَرَ عن صاحبه ، وجمل ظهرَه إليه . والله أعلم .

#### ﴿ باب الظاء والهمزة وما يثاثهما ﴾

والدنو من ذلك الظاء والهمزة والراء أصل صحيح واحد يدل على العطف والدنو من ذلك الظلم وإنما مميت بذلك لعطفها على من تُربيه وأظاً رت على لولدى ظِئرا ، كا مر في اظلم بالظّاء . والظّوُور من النّوق : التي تعطف على البَو . وظلم رَنى فلان على كذا ، أى عطفنى والظّوار تُوصَف به الأثافي ، كأنها متعطفة على الرّماد (۱) . والظّنار : أن تُمالَج النّاقة بالفامة في أفنها لكى تظار . وقولهم : هل الطّفن يظاً ر (۱) ما يمطف على الصّلح . ويقال ظِئر وظُوار ، وهو من الجمع الذي جاء على فمال ، وهو نادر .

﴿ ظُأَبِ ﴾ الظاء والهمزة والباء كلتان متباينتان : إحداها الظَّأَب ، وهو سِلْف الرّجُل . والأخرى الكلام والجلّبة (٢) . قال : يَصُوعُ عُنوقَهَا أَحْوَى زيمٌ له ظَأْبٌ كما صَخِبَ الغَريمُ (١) . يَصُوعُ عُنوقَهَا أَحْوَى زيمٌ له ظَأْبٌ كما صَخِبَ الغَريمُ (١) . ( ظُأْمٌ ﴾ الظاء والهمزة والميم من الكلام والجلّبة ، وهو إبدال .

فَالظُّأُمْ وَالظَّابِ بِمُعْنَى . وَاللَّهُ أَعْلَم .

<sup>(</sup>١) من شواهده قوله:

سفما ظؤارا حول أورق جاثم المب الرياح بتربه أحوالا

<sup>(</sup>۲) ويروى أيضا: « الطمن يظثره » . ويقال ظأره وأظأره .

<sup>(</sup>٣) زاد ق المجمل : » ولا أدرى أمهموز هو أم لا » .

 <sup>(</sup>٤) البیت للمعلی بن جال المبدی ، کما فی اللسان ( صوع ، ظأب ) . ویروی لأوس بن حجر مـ
 انظر دیوانه ۲۰ .

#### ﴿ باب الظاء والباء وما يثلثهما ﴾

﴿ ظَي ﴾ الظاء والباء والحرف المعتل كلتان ، إحداها الظّه ، والأخرى ظُبَةُ السيف . وما لواحدة منهما قياس . فالظّه بن واحدُ الظّباء ، معروف، والأنثى ظَبية ، وقد يُجمع على ظهر ". وإذا قَلَتْ فهى أظْب و [أمّا ما] جاء فى الحديث : «إذا أتيتَهُم فاربِص فى دارهم ظَبيًا » ، فإنه يقول : كن آمِنا فيهم كأنك ظَه بي آمن فى كِناسِه لا يرى أنيساً . ويقولون : به داء ظهي . قالوا : معناه أنه لاداء به ،

لا تَجَهَمينا أمَّ عمرٍو فإنَّنا بنا داه ظبي لم تَخُذُه قوائُمُهُ<sup>(۱)</sup> والظَّبْيَة على معنى الاستعارة: جَهَاز المرأة، وحياه النَّاقة. والظَّبْية: جرِ اب صغير عليه شَعر. وكلُّ ذلك تشبيه .

وأمَّا الأصل الآخَر فالظُّبَة : حَـدُّ السّيف ، ولا 'يدرى ما قياسُها ، وتجمع على ظُبِين وظُباتٍ . قال قومٌ : هو من ذوات الواو ، وهو من قولنا ظَبَوْت . وهذا شيء لا تدُلُّ عليه حُجّة . وقال في جمع ظبة ظبين :

یری الرَّاهون بالشَّفَرات منها کَنارِ أَبی حُبَاحِبَ والظَّبينا<sup>(۲)</sup> ( باب الظاء والراء وما يثلثهما )

﴿ طُوفَ ﴾ الظاء والراء والفاء كلة كأنها صحيحة . يقولون : هذا وعاء الشيء وظَرْفُه ، ثمَّ يستُون البراعة ظَرْفًا ، وذكاء القَلْبِ كذلك . ومعنى ذلك أنّه

<sup>(</sup>١٠) لعمرو بنالفضفاض الجهني ، كما نسبق في حواشي (٣: ٤٩٠).

<sup>(</sup>٢) للـكميت ، كما فى اللسان ( ظبا ) برواية : بالشفرات منا \* وقود » .

وعالا لذلك . وهو ظريف . وقد أُظرَف الرَّجُل ، إذا ولَد بنــين ظُرَفاء • وما أحسب شيئاً من ذلك من كلام العرب .

و ظرب الظاء والراء والباء أصل صحيح يدلُّ على شيء نابت أو غير نابت مع حدَّة . من ذلك الظِّراب ، وهو جمع ظَرِب ، وهو النّابت من الحجارة مع حدَّة في طرَفه . ويقال [ إنّ الأظراب : أسناخُ الأسنان . ويقال : بل (١) ] هي الأربعة خلف النّواجذ . وأمّا أبن دريد (٢) فزعم أنّ الأظراب في اللجام : العُقَد التي في أطراف الحديدة . وأنشد :

باد نواجذُه على الأظراب (") \*
 ويقال: إنَّ الظُّرُبَّ: القصير اللَّحيم، وهذا على التَّشبيه • قال:
 لا تَعْدلِينى بظُرُبِّ جَعْد (١) \*

والظَّ بانُ : دُويْبَّـة (٥)

<sup>(</sup>١) التـكملة من المحمل.

<sup>(</sup>۲) في الجهرة (۱: ۲٦٣) .

<sup>(</sup>٣) للبيد بن ربيعة ف ديوانه ١٤٠ . ونسب أيضا إلى عامر بن الطفيل خطأ في اللسان (طرب) . وصدره: \* ومقطع حلق الرحالة سابح \*

<sup>(</sup>٤) قبله في اللسان ( ظرب ) :

يا أم عبد الله أم العبد ياأحسن الناس مناط عقد

وبعده في (عدد ) :

<sup>☀</sup>كر القصيرى مقرف المعد ☀

<sup>(</sup>ه) جاءت هذه العبارة بعد كلمة « شيئًا » في الباب التالى ، وبهذه الصورة : « والظربان دويبة ، من باب الظاء والراء والباء »

( باب ما جاء من كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف أوله ظاء ﴾ لم نجد إلى وقتنا شيئا<sup>(۱)</sup> .

تم كتاب الظاء، وألله أعلم بالصواب

تم الجزء الثالث من مقاييس اللغة بتقسيم محققه ويليه الجزء الرابع ، وأوله «كتاب العين »

**€**:€

<sup>(</sup>١) أورد من هذا الباب ق المجمل : «الظيان ؛ ياسمين البر » ـ

# مراجع التحقيق والضبط

يضاف إلى المراجع المثبتة في نهاية الجزأين السابقين :

إصلاح المنطق، لابن السكيت. طبع دار المعارف ١٣٦٨ القاهرة.

الأصمعيات، للأصمعي · طبع دار المعارف ١٣٦٧ القاهرة ·

الألفاظ الفارسية لأدى شير . طبع الكاثوليكية ١٩٠٨ م بيروت .

أوضح المسالك ، لابن هشام . طبع التجارية ١٣٥٤ القاهرة .

أيمـان العرب، للنجيرمي · طبع السلفية ١٣٤٣ القاهرة .

بقية أشعار الهذايين . طبع ١٨٨٤ براين .

البيان والتبيين، للجاحظ، بتحقيق عبدالسلام هارون. طبع لجنة التأليف ١٣٦٧.

ديوان عروة بن الورد ، من مجموع خمسة دواوين. طبع الوهبية ١٢٩٣ القاهرة.

« کعب بن زهیر، روایة السکری . طبع دارالکتب ۱۳٦۸ ·

شرح الحماسة للمرزوق . طبع لجنة التأليف ١٣٧٢ ه .

شرح شو اهدالألفية للعيني، بهامش خزانة الأدب للبغدادي طبع بولاق ١٢٩٩ .

شروح سقط الزند، بتحقيق لجنة إحياء آثار أبي العلاء · طبع دار الكتب ،

الفصيح لثملب . طبع السعادة ١٣٢٥ القاهرة .

قطر الندى وبل الصدى ، لابن هشام . طبع السمادة ١٣٥٥ القاهرة .

لباب الآداب، لأسامة بن منقذ. طبع الرحمانية ١٣٥٤ القاهرة.

مجالس ثعلب، بتحقيق عبدالسلام هارون . طبع المعارف ١٣٦٧ القاهرة ،

مجلة الحجمع العلمى العربى بدمشق سنة ١٣٤٧ .
مفاتيح العلوم ، للخوارزمى . طبع محمد منير ١٣٤٧ القاهرة .
الموشح ، للمرزبانى . طبع السلفية ١٣٤٣ القاهرة .
نقد الشعر، لقدامة . طبع الجوائب ١٣٠٧ القسطنطينية .
الهاشميات ، للكيت . طبع شركة التمدن ١٣٣٠ القاهرة .